# سيالة الرحم الرحمي

# ( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلتم )

[هـ - ٢] سبحان الله المنز"ه (١) عن الأشباه والنظائر ، والحمد لله المتفضل بغفران الكبائر والصغائر ، ولا اله إلا الله وحده لاشريك له ، العالم بما في الضمائر ، والله أكبر من أن يضاف إليه سمة (٢) حدث أو يحاط بإشارة مشير أو عبارة عابر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله في جميع الموارد والمصادر ، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنسوب إليه جموع " (٣) الفضائل والمفاخر ، المذكور في كتب (١) الله تعالى بأشرف الأسماء والألقاب والنعوت والمآثر وعلى آله الطيبين الأماثل وصحب النجوم الزواهر .

أما بعد فإن الفنون (ه) العربية على اختلاف أنواعها هي أول فنوني، ومبتدأ (٦) الأخبار التي كان في أحاديثها سمرى وشجوني، طال المأسهرت في تتبع شواردها عيوني، وأعملت فيها بدني إعمال المنجيدة ما بين قلبي وبصري ويدي وظنوني •

<sup>(</sup>١) في م : المتنزه •

<sup>·</sup> اف ل : سمية

<sup>(</sup>٣) في ل: جميع ٠

في م : كتاب •

<sup>(</sup>٥) في م ول : فنون •

٢) في ل: ومبدأ ٠

ولم أزل من زمن الطلب أعتني بكتبها قديما وحديثا ، وأسعى في (١) تحصيل مادثر منها سعياً حثيثاً الى أن وققت منها على الجم "الغفير، وأحطت بغالب الموجو دمطالعة وتأملا بحيث لم يفتني منها سوى النزر اليسير، وألفت [هـ٣] فيها الكتب المطولة والمختصرة ، وعلقت التعاليق ما يين أصول وتذكرة ، واعتنيت بأخبار أهلها وتراجمهم ، وإحياء ما دثر من معالمهم وما رووه أو رو وه ، وما تفرد به الواحد منهم من المذاهب والأقوال ضعفه النياس أو قو وه ، وما وقع لهم مع ظراتهم ، وفي مجالس (٢) خلفائهم وأمرائهم ، من مناظرات ومحاورات ، ومجالسات ومعالمة ومداكرات ، ومدارسات ، ومسايرات ، وفتاوى ، ومراسلات ومعاياة ومطارحات (٣) وقواعد ومناظيم ، وضوابط وتقاسيم ، وفوائد وفرائد وغرائب وشوارد ، حتى اجتمع عندي من ذلك جثمل ودونتها رزما لا أبالغ وأقول: وقر جكمل ،

وكان مما سو"دت من ذلك كتاب ظريف ، لم أسبق إلى مثله ، وديوان منيف لم ينسج ناسج (٤)على شكله،ضمنته القواعد النحويةذوات الأشباه والنظائر ، وخر"جت عليها الفروع السائرة سير المثل السائر .

وأودعته من (ه) الضوابط والاستثناءات جملا عديدة ، وظمت في سلكه من النوادر الغريبة والالغاز كل فريدة ، ولم يكن انتهى المقصود منه لاحتياجه الى إلحاق ، ولا سود بتسطير جميع ما أرصد له من بياض

<sup>(</sup>١) في ل : الى ٠

۲) في م : مخاسن ٠

<sup>(</sup>٣) في دوم: ومعاجاة

<sup>(</sup>٤) في م: منسخ ناسخ ٠

<sup>(</sup>٥) سقط من م ٠

الأوراق ، فحبسته بضع عشرة سنة ، وحرم منه الكاتبون والمطالعون ، ثم قدر الله أني أصبت بفقده فإنا الله وإنا إليه راجعون ، فاستخرت الله تعالى في (١) اعادة تأليفه ثانيا والعود \_ ان شاء الله تعالى \_ أحمد ، وعزمت على تجديده طالبا من الله سبحانه وتعالى المعونة فهو أجل من في المهمات بقصد .

واعلم أن السبب (٢) الحامل لي على تأليف ذلك الكتاب الأول أني قصدت (٣) أن أسلك بالعربية سبيل الفقه فيما صفه المتأخرون فيه وألفوه من كتب الأشباه والنظائر .

وقد ذكر الامام بدر الدين الزركشي (٤) في أول قواعده أن الفقه أنواع : أحدها : معرفة أحكام الحوادث نصاً واستنباطاً ، وعليه صنف الأصحاب تعاليقهم المبسوطة على مختصر المزني (٥) .

[ ه - ٤] الثاني: معرفة الجمع والفرق ، ومن أحسن ما صنف فيه كتاب الشيخ أبي محمد الجويني (٦) الثالث: بناء المسائل بعضها على بعض لاجتماعها في مأخذ واحد ، وأحسن شيء فيه كتاب (السلسلة)

<sup>(</sup>١) سقط من م

<sup>·</sup> سقط من دول (٢)

<sup>(</sup>٣) في م : قصد ٠

<sup>(</sup>٤) الزركشي معمد بن بهادر ٧٤٥ ــ ٧٤٥هـ ــ ١٣٩٢ ــ ١٣٩٢م عالم بفقه الشافعية وله كتاب ( المنثور ) مغطوط ، يعرف بقواعد الزركشي في أصول الفقه • أعلام ٢/٦٨٠٠

<sup>(</sup>٥) المزني: اسماعيل بن يعيى ١٧٥ ــ ٢٦٤ هـ ٧٩١ ـ ٨٧٨ م من كبار فقهاء الشافعية ــ مفتاح السعادة ٢٩٧/٢ ــ الاعلام ٢٩٩١ ٠

<sup>(</sup>٦) أبو محمد الجويني : عبد الله بن يوسف ( ت ٤٣٨ هـ = ٤٤٠ م ) مفتاح السعادة 7/3 7/3 \_ الأعلام 3/3

للجويني ، وقد اختصره الشيخ شمس الدين بن القماح (١) وقد يقوى التسلسل في بداء الشيء على الشيء ، ولهذا قال الرافعي (٢) مثله وهذه سلسلة طولها الشيخ ٠

الرابع: المطارحات وهي مسائل عويصة يقصد بها تنقيح الأدهان • الخامس: المغالطات •

السادس: المتحنات •

السابع: الألغاز ٠

الثامن : الحيل ، وقد صنف فيه أبو بكر الصيرفي (٣) ، وابن سراقة (٤) ، أبو حاتم القزويني (٥) وغيرهم •

التاسع : معرفة الأفراد ، وهو معرفة ما لكل من الأصحاب من الأوجه الغريبة وهذا يعرف من كتب الطبقات .

<sup>(</sup>۱) ابن القماح: محمد بن أحمد بن ابراهيم ( ٦٥٦ ـ ٧٤١ هـ) ( ١٢٥٨ ١٣٤٠ م) فقيه شافعي ، محدث ، عمل بالافتاء في القاهرة • معجم المؤلفين ( ٢٢٥/٨ ) •

<sup>(</sup>۲) الرافعي : عبد الكريم بن معمد بن عبد الكريم ( 000-777 ه ) ( 1177-1171 ) م • مفتاح السعادة 1/211-1191 .

 <sup>(</sup>٣) أبو بكن الصيرفي : محمد بن عبد الله الصيرفي ، الشافعي ، البغدادي ،
 توفي بمصر عام ٣٣٠ هـ = ٩٤١ م \_ معجم المؤلفين ١٠/٢٠٠ .

 <sup>(</sup>٤) ابن سراقة : محمد بن محمد بن ابراهيم ٥٩٢ - ١١٩٦ هـ = ١١٩٦ ١٢٦٤ م ، له كتاب الحيل الشرعية ، ومصنفات أخرى • ـ معجم المؤلفين
 ١٧٦/١١ •

 <sup>(</sup>٥) أبو حاتم القزويني : محمود بن الحسين (ت ١٠٢٣ هـ = ١٠٢٣ م)
 درس ببغداد وآمل وتوفي بآمل ٠

طبقات الشافعية للسبكي ١٢/٤ ــ معجم المؤلفين ١٥٨/١٢ .

العاشر: معرفة الضوابط التي تجمع جموعا ، والقواعد التي ترد أكثرها (١) إليها أصولا وفروعاً وهذا أنفعها وأعملها وأكملها وأتسها وبه يرتقي الفقيه الى الاستعداد لمراتب الاجتهاد وهو أصول الفقه على الحقيقة • انتهى •

وهذه الأقسام (٢) أكثرها اجتمعت في (كتاب الأشباه والنظائر) للقاضي تاج الدين السشبكي (٣) ولم تجتمع في كتاب (٤) سواه ، وأما (قواعد الزركشي) فليس فيه إلا القواعد مرتبة على حروف المعجم ، وكتاب ( الاشباه والنظائر ) للإمام صدر الدين بن الوكيل (٥) دونهما بكثير ، وقد قصد السبكي بكتابه تحرير كتاب ابن الوكيل بإشارة والده له في ذلك كما ذكره في خطبته .

وأول من فتح هذا الباب ، سلطان العلماء شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام (٦) في (قواعده الكبرى) و (الصغرى) وألف الإمام

<sup>(</sup>١) سقط من ل ٠

<sup>(</sup>٢) في م : أقسام •

<sup>(7)</sup> تاج الدین السبکی : عبد الوهاب بن علی (7) م حجم المؤلفین (7) ۲۲۰ م من کبار الشافعیة ، توفی بدمشق ، معجم المؤلفین (7) ۲۲۰ م

<sup>(</sup>٤) سقط من : ل ٠

<sup>(</sup>٥) صدر الدين بن الوكيل محمد بن عمر بن مكي ٦٦٥ \_ ٧١٦ هـ = ٢٦٧١ - ٢١٧ مـ = ١٣٦٧ مـ - ١٣١٧ م ولد بمصر ونشأ بدمشق وأقام مدة بحلب وترفي بالقاهرة ٠ مصنف متبحر في الفقه والاصول كشف الغلنون ١/٠٠١ الاعلام ٢٠١٤٦٠

جمال الدين الأسنوي (١) كتابا في الأشباه والنظائر لكنه مات عنه مسودة ، وهو صغير جدا نحو [هـ - ٥] خمس كراريس ، مرتب على الأبواب وله كتابان في قسمين من هذا النوع ، وهما : (التمهيد في تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية) و [الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية (٢) وهذان القسمان مما تضمنه كتاب القاضي تاج الدين السبكي ٠

وألف الإمام سراج الدين بن الملقن (٣) (كتاب الأشاه والنظائر) مرتبا على الابواب وهو فوق كتاب الأسنوي ودون ما قبله •

وألفت (كتاب الأشباه والنظائر) (٤) مرتبا على أسلوب آخر يعرف من مراجعته ، وهذا الكتاب الذي شرعنا في تجديده في العربية يشبه كتاب القاضي تاج الدين الذي (٥) في الفقه فإنه جامع الأكثر الأقسام ، وصدره يشبه كتاب الزركشي من حيث أن قواعده مرتبة على حروف المعجم .

وقد قال الكمال أبو البركات عبد الرحمن بن (٦) محمد الأنباري ٧٠)

<sup>(</sup>۱) جمال الدين الاسنوي : عبد الرحيم بن الحسن ( ٧٠٤ ـ ٧٧٢ هـ = ٥٠١ ـ ١٣٠٥ م) مؤرخ ، مفسر ، أصولي عالم بالعربية ، ولد بأسنا من صعيد مصر ، وتوفي بمصر معجم المؤلفين ٥/٢٠٣ .

<sup>·</sup> ع سقط من د ·

<sup>(</sup>٤) يريد كتابة الأشباه والنظائر في الفقه •

<sup>(</sup>٥و٦) سقط من م·

# في كتابه ( نزهة الألباء في طبقات الادباء) (١):

«علوم الأدب ثمانية: اللغة، والنحو، والتصريف، والعروض، والقوافي، وصنعة الشعر، وأخبار العرب، وأنسابهم، قال: وألحقنا بالعلوم الثمانية علمين وضعناهما، علم الجدل في [ ٣ ــ د] النحو، وعلم أصول النحو، فيعرف به القياس، وتركيبه، وأقسامه، من قياس العلة، وقياس الشبه، وقياس الطرد، إلى غير ذلك على حد أصول الفقه فإن بينهما من المناسبة مالا خفاء (٢) به، الأن النحو معقول من منقول، كما أن الفقه معقول من منقول».

وقال الزركشي في أول قواعده: «كان بعض المشايخ يقول: العلوم ثلاثة: علم نضج وما احترق وهو علم النحو والأصول، وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان والتفسير وعلم نضج واحترق وهو علم الفقه والحديث انتهى » •

وهذا الكتاب بحمد الله مشتمل على سبعة فنون:

الأول: فن القواعد والأصول التي ترد واليها الجزئيات والفروع، وهو مرتب على حروف المعجم، وهو معظم الكتاب ومهمة، وقد اعتنيت فيه بالاستقصاء والتتبع والتحقيق وأشبعت القول فيه ، وأوردت في صمن كل قاعدة مالأئمة العربية فيها من مقال وتحرير وتنكيت وتهذيب واعتراض وانتقاد [هـ 7] وجواب وإيراد ، وطرزتها بما عدوه من

<sup>(</sup>١) انظر قوله : في نزهة الألباء : ٧٦ طبعة السامرائي ، في ترجمة هشام بن محمد السائب الكلبي •

<sup>(</sup>٢) في نزهة الألباء: ما لا يخفى ٠

المشكلات من إعراب الآيات القرآنية ، والأحاديث ، والأبيات الشعرية ، وتراكيب العلماء في تصانيفهم المروية ، وحشوتها بالفوائد ، ونظمت في سلكها فرائد (١) القلائد .

الثاني: فن الضوابط والاستثناءات والتقسيمات ، وهو مرتب على الأبواب لاختصاص كل ضابط ببابه ، وهذا هو أحد الفروق بين الضابط والقاعدة ، لأن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى ، والضابط يجمع فروع باب واحد ، وقد تختص القاعدة بالباب وذلك إذا كانت أمراً كلياً منطبقاً على جزئياته وهو الذي يعبرون عنه بقولهم : قاعدة الباب كذا ، وهذا أيضاً يذاكر في هذا الفن لا في الفن الأول ، وقد يدخل في الفن الأول قليل من هذا الفن وكذا من الفنون بعده لاقتضاء الحال ذلك ،

الثالث: فن بناء المسائل بعضها على بعض ، وقد ألفت فيه قديماً تأليفاً الطيفاً مسمى (بالسلسلة) كما سمى الجويني تألفيه في الفقه بذلك ، وألف الزركشي كتاباً في الأصول كذلك وسماه (سلاسل الذهب) •

الرابع: فن الجمع والفرق •

الخامس: فن الألغاز والأحاجي والمطارحات والممتحنات ( وجمعتها كلها في فن الأنها متقاربة كما أشار الله الأسنوي في أول ألغازه ) (٢) •

السادس: فن المتاظرات والمجالسات والمــذاكرات والمراجعــات والمحاورات والفتاوى والواقعات والمراسلات والمكاتبات •

السابع: فن الأفراد والغرائب •

<sup>(</sup>١) في هم: فوائد ٠

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ل ٠

وقد أفردت كل فن بخطبة وتسمية ليكون كل فن من السبعة تأليفاً مفرداً ، ومجموع السبعة هو كتاب ( الأشباه والنظائر ) فدونكه مؤلفاً تشد إليه الرحال ، وتتنافس في تحصيله فحول الرجال •

وإلى الله سبحانه الضراعة أن يبسّر لي فيه نية صحيحة ، وأن يمن (١) فيه بالتوفيق للإخلاص ، ولا يضيع ما بذلته فيه من تعب الجسد والقريحة ، فهو الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه .

# [ه - ٧] قال أبو القاسم الزجاجي في أماليه (٢):

حدثنا أبو جعفر محمد بن رستم الطبري ، قال : حدثنا أو حاتم السجستاني حدثني يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، حدثنا سعيد بن سلم (٣) الباهلي حدثنا أبي عن جدي عن أبي الأسود الدؤلي قال :

دخلت على على بن أبي طالب رضي الله عنه فرأيته مطرقاً متفكراً (٤) فقلت: فيم تفكر يا أمير المؤمنين ؟ قال: إني سمعت ببلدكم هذا لحناً فأردت أن أضع كتاباً في أصول العربية • فقلت: إن فعلت هذا أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة ، ثم أتيته بعد ثلاث فألقى إلي محمفة فها:

بسم الله الرحمن الرحيم:

الكلام كله اسم وفعل وحرف • فالاسم ما أنبأ عن المستى ،

<sup>(</sup>۱) فى ل: يمن على **نيه •** 

<sup>(</sup>٢) هذا النقل عن الزجاجي ليس في أصل الأمالي المطبوع ، وقد ألحقه معقق الأمالي بالكتاب المذكور نقلا عن الأشباه انظر أمالي الزجاجي : ٢٣٨ -

<sup>(</sup>٣) في هـ: سالم وفي م ب: سلم •

<sup>(</sup>٤) في د \_ م : مفكرا •

والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى ، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل .

ثم قال لي: تتبعُّه وزرد فيه ما وقع لك • واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثة: ظاهر ، ومضمر ، وشيء ليس بظاهر ولا مضمر وإنما تتفاضل العلماء في معرفة ماليس بظاهر ولا مضمر •

قال أبو الأسبود: فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه فكان من ذلك: حروف النصب ، فذكرت منها : إن وأن وليت ولعل وكأن • ولم أذكر (لكن ) فقال لي لم تركتها ؟ فقلت : لم أحسبها منها • فقال : بل هي منها فزدها فيها •

قال ابن عساكر في تاريخه (١):

كان أبو إسحاق إبراهيم بن عقيل النحوي المعروف بابن المكبري ، يذكر أن عنده تعليقة أبي الأسود الدؤلي التي ألقاها عليه الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه (٢) وكان كثيراً ما يعيد بها أصحاب الحديث، إلى أن دفعها الى الفقيه أبي العباس ، أحمد بن منصور المالكي وكتبها عنه وسمعها منه في سنة ست وستين وأربعمائة ، وإذا به قد ركب عليها إسناداً لا حقيقة له وصورته: ( بخط الفقيه أبي العباس ) (٣) قال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن عقيل حدثني أبو طالب عبيد الله بن أحمد بن فصر بن يعقوب بالبصرة ، حدثني يحيى بن أبي بكير الكرماني ، حدثني نصر بن يعقوب بالبصرة ، حدثني يحيى بن أبي بكير الكرماني ، حدثني

<sup>(</sup>۱) عن تاریخ ابن عساکر /1/ق  $771 _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777} _{777}$ 

 <sup>(</sup>٢) في م : كرم الله وجهه ، وفي ابن عساكر : رضوان الله عليه ٠

<sup>(</sup>٣) زيادة من ابن عساكر •

إسرائيل عن محمد (١) بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه (قال (٢) حدثني أبو عبد الله محمد بن عبيد الله (٣) بن الحسن بن عباس (٤) عن عمه عن عبيد الله بن أبي رافع (٥) أن أبا الأسود الدؤلي دخل على علي " رضي الله إله بن أبي رافع (٥) أن أبا الأسود الدؤلي دخل على علي " رضي الله [هـ ـ ٨] عنه وذكر التعليقة فلما وقفت على ذلك بيتنت لأبي العباس أحمد بن منصور أن يحيى بن أبي بكير الكرماني مات سنة ثمان ومئتين، فجمل إبراهيم بن عقيل هذا بين نفسه وبين يحيى بن أبي بكير رجلا واحداً ، وهذه التي سماها (التعليقة) هي (١) في أول أمالي الزجاجي نحو من عشرة أسطر فجعلها إبراهيم قريباً من عشرة أوراق انتهى موسود من عشرة أوراق انتهى موسود من عشرة أوراق انتهى موسود عن عشرة أوراق انتهى موسود عن عشرة أوراق انتهى موسود عن عشرة أوراق انتهى الموسود عن عشرة أوراق انتهى موسود علياً من عشرة أوراق انتهى الموسود علياً الموسود عشرة أوراق انتهى الموسود عشرة أوراق انتها الموسود عشرة أوراق الموسود عشرة أوراق الموسود عشرة أوراق الموسود عشرة أوراق الموسود الموس

<sup>(</sup>۱) في م: حدثني إسرائيل عن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عباس عن عمه عن عبيد الله بن أبي رافع أن أبا الأسود •

<sup>(</sup>٢) زيادة من ابن عساكر ٠

ش في ل : عبد الله ٠

<sup>(</sup>٤) في هـ: عياش ٠

<sup>(</sup>٥) في ابن عساكر : عبيد الله بن رافع •

<sup>(</sup>٦) في م: فهي ٠

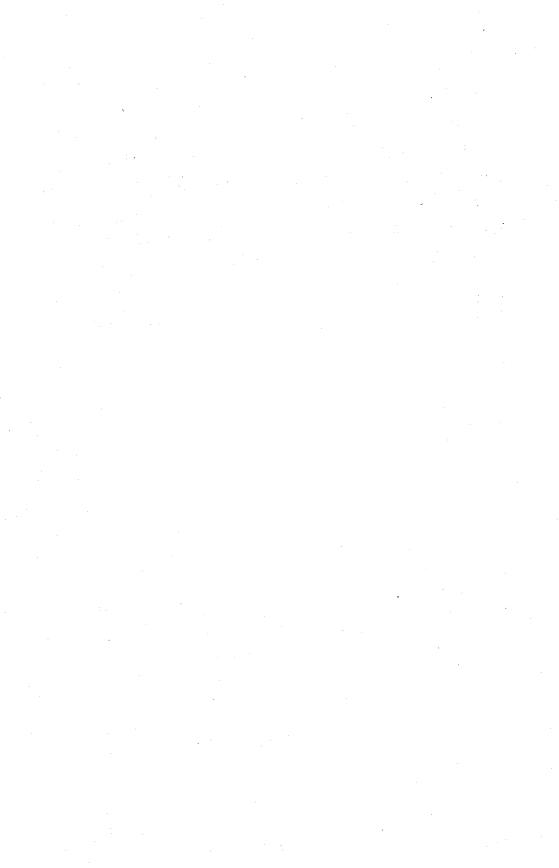

# فرالقواعدوا لأصول لعامته

المصاعد العلية في القواعد النعوية

وهو الفن الأول من كتاب الأشباه والنظائر ، ولا يحتاج إلى إفراده بخطبة اكتفاء بخطبة الكتاب ، لقرب العهد بها ، وهو مسمتى بالمصاعد العليتة في القواعد النعوية •



#### حرف الهمسزة

#### (1)

#### [الاتباع]

# الإتباع (١): هو أنواع فمنه:

\_ إتباع حركة آخر الكلمة المعربة لحركة (٢) أول الكلمة بعدها ، كقراءة من قرأ ( الحمد ِ لله ) (٣) بكسر اللدال إتباعاً للكسرة اللام •

ولإتباع حركة أول الكلمة لحركة آخر الكلمة قبلها كقراءة
 من قرأ:

# ( الحمد مله ) (٤) بضم اللام إتباعاً لحركة الدال •

<sup>(</sup>۱) بدأ السيوطي كلامه عن الاتباع الصوتي ، وبعده ينتقل الى ذكر أنواع الاتباع المختلفة انظر بشأن الاتباع : جمهرة اللغة ٣/٢٦ ، أمالي القالي ٢٠٨/٢ ، الصاحبي ٢٧٠ ، المزهر ١/٤١٤ ، الكليات ١/٣٢ وما بعدها ، كتاب سيبويه ١/٣١٣ /١٥٩ \_ ١٦٠ .

<sup>·</sup> سقط من م

<sup>(</sup>٣) رويت المقراءة بالكسر عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن علي ، وذكرها ابن جني عنهما وعن ابن أبي عبلة ، ونسبها ابن خالوية الى رؤبة ، وسيأتي كلام ابن جني عنها فيما يلي ٠ وانظر :

تفسير القرطبي ١/١٣٦ المعتسب ١/٣٧، ٣٨ ــ مختصر شواذ القرآن: ١

<sup>(</sup>٤) قال ابن جني: قراءة أهل البادية « الحمد لله » مضمومة الدال والام ، وذكر ابن خالويه أنها لابن أبي عبلة • المراجع السابقة •

وإتباع حركة الحرف الذي قب ل آخر الاسم المعرب لحركة الإعراب [ د \_ ؛ ] في الآخر ، وذلك في ( امرى ، ) (١) و ( ابنم ) فإن الراء والنون يتبعان الهمزة والميم في حركتهما نحو ( إن امرؤ " هلك) (٢) ( ما كان أبوك امرأ سوء ) (٣) ( لكل " امرى ، منهم ) (١) وكذا ابنم ، ولا ثالث لهما في إتباع العين اللام " •

\_ وإتباع حركة الفاء اللام (ه) وذلك في مرء وفه خاصة ، فإن الميم والفاء يتبعان حركة الهمزة والميم في بعض اللغات ، فيقال : هــــــذا مثرء وفثم ، ورأيت مرءً وفكاً ، وظــرت إلى مرء وفيم ، ولا ثالث لهما .

- وإتباع حركة اللام للفاء في المضاعف من المضارع المجزوم والأمر إذا لم يفك الإدغام فيهما في بعض اللغات فيقال : عض ، ولم يعض ، بالفتح وفير ، ولم يفير ، بالكسر و ورده ، ولم يرده ، بالضم و الفتح و الم يرده ، بالكسر و ورده ، ولم يرده ، بالضم و العين المفاء في الجمع بالألف والتاء

حيث وجد شرطه ، كتمرة وتكمرات ، بالفتح · وسيدرة وسيدرات ، بالكسر ، وغيرفة وغير فات ، بالضم ·

\_ ولاتباع حركة اللام للفاء في البناء على الضم في ( منذ ً ) ، فإن

<sup>(</sup>١) في د : امرء ٠

<sup>·</sup> ١٧٦ : النساء : ١٧٦ ·

<sup>(</sup>٣) مريم: ۲۸

<sup>(</sup>٤) النور: ١١٠

<sup>(</sup>o) في م: للام·

الذال ضمت إتباعاً (١) لحركة الميم ، ولم يعتد بالنون حاجزاً • قال ابن يعيش (٢):

وظيرها في ذلك بناء ( بكثه ) على الفتح إتباعاً لفتحة الباء ، ولم يعتد باللام حاجزاً السكونها ، وقولهم :

١ - ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ السم يكشد م أبسوان (٣) فتح الدال إتباعاً لفتحة الياء عند سكون اللام ٠

- وإتباع حركة الفاء للعين في لغة من قال في لدن : لثد ، قال ابن يعيش (٤) : من قال : للد ، بضم الفاء والعين ، فانه أتبع الضم الضم عد حذف اللام .

<sup>(</sup>١) في م: إتباع ٠

<sup>(</sup>٢) عن شرح المفعل ٣/ ٤٨ بتصرف واختصار ٠

<sup>(</sup>٣) جزء من بيت أنشده سيبويه ونسبه لرجل من أزد السراة والبيت بتمامه:

ألا رب مولود وليس لسه أب وذي ولد لم يلنده أبدوان
والشاهد في قوله: لم يلنده ، بسكون اللام وفتح الدال ، فإنه أراد:
لم يلده ، بكسر اللام وسكون الدال ، فسكن المكسور تخفيفاً فالتقى هذا
الساكن بالدال الساكنة للجازم ، فاجتمع ساكنان فعرك الدال بعركة
أقرب المتعركات منه وهي الفتعة لأن الباء مفتوحة ، ولم يعتد باللام
الساكنة لأن الساكن حاجز غير حصين .

سيبويه 1/137 = 700، الخصائص 7/777، شيرح المفصيل 2/63 = 1770 = 1770، مغني اللبيب برقم . 777، التصريح 1/10، الهمع 1/20 = 77/7 والدرر 1/17 - 1/10.

شرح المفصل ٤/٤٤ بتصرف •

وإتباع حركة الميم لحركة الخاء والتاء والنين (١) في قولهم : منخر ، ومنتن ، ومغيرة ، وقال ابن يعيش (٢) : منهم من يقول : منتن ، بكسر الميم اتباعاً لضمة الميم ومنهم من يقول : منتن ، بكسر الميم اتباعاً لكسرة التاء ، إذ النون لخفائها وكونها (٣) غُنتة في الخيشوم حاجز غير حصين (٤) ، وقالوا : كل فعل على فعيل بكسر العين بوعينه حرف حلق يجوز فيه كسر الفاء إتباعاً لكسر العين نحو : نعم وبئس ،

\_ ومنه : إتباع حركة فاء كلمة لحركة فاء أخرى لكونها قرنت معها، وسكون عين كلمة لسكون عين أخرى، أو حركتها لحركتها كذلك.

قــال ابن دريد في الجمهرة (ه): تقول: ما سمعت له جَرْساً ، إذا أفردت ، فإذا قلت: ما سمعت له حبِساً ، ولا جبِرْساً ، كسرت الجيم على الإِتباع .

\_ وقال الفارابي في ديوان الأدب (٦) : يقال : رَجِس ، نَجِس ، فَإِذَا أَفْرِدُوا قَالُوا : نَجِس (٧) •

<sup>(</sup>١) في م : والعين ٠

<sup>·</sup> ٩٥/٤ شرح المفصل ٤/ ٩٥ ·

<sup>(</sup>٣) في م: كونه ٠

<sup>(</sup>٤) انتهى كلام ابن يعيش ٠

<sup>·</sup> Y0/Y: الجمهرة: ٢/٥٧ -

<sup>(</sup>٦) ديوان الأدب ١ : ١٨٦ وعبارته : رجيس إنجيس إذا أتبعوا ، فإذا أفردوا قالوا : نَجِيس « بفتح النون وكسر الجيم » •

<sup>(</sup>٧) انظر كتاب الاتباع لأبي الطيب اللغوي: ٩٩ قال: ولايكاد يستعمل نجس - بكسر النون \_ إلا مع رجس • قال معقق الكتاب المرحوم عز الدين التنوخي: وهذا القيد لايوجد في المعاجم المطبوعة • قلت: تقديم ذكر القيد في ديوان الأدب ١٠٦١ •

ومنه: إتباع الكلمة في التنوين لكلمة أخرى منوئة صحبتها كقوله تعالى: ( وجئتك من سبأ بنبأ يقين ) (١)(١) ( إنّا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا ) (٣) في قراءة من نو ن الجميع وحديث: ( أفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا ) (١) و

- (١) كلمة يقين ليست في ( د ) ·
- (٢) النمل : ٢٢ قال في الاتحاف : وقرأ (لسبأ) بفتح الهمزة بلا تنوين البزي وأبو عمرو وسكنها قنبل ، والباقون بالكسر والتنوين ، الاتحاف : ٢٣ قال أبو حيان : فمن صرفه جعله اسما للحي أو للموضع أو للأب، وفي الكلمة قراءات أخر ، البحر المحيط ٢/٢٦ ـ القرطبي ١٨١/١٣ •
- (٣) الانسان : ٤ : قال أبو حيان : وقرأ طلعة وعمرو بن عبيد وابن كثير وأبو عمرو وحمزة (سلاسل) ممنوع الصرف وقفاً ووصلا وقيل عن عن حمزة وأبي عمرو الوقف بالألف •

وقرأ حفص وابن ذكوان بمنع الصرف ، واختلف عنهم في الوقف وكذا البرسي • وقرأ باقي السبعة بالتنوين وصلا بالالف المبدلة منه وقفأ وهي قراءة الأخفش • قيل : وهذا على ما حكاه الأخفش من لغة من يصرف كل ما ينصرف إلا أفعل من ، وهي لغة الشعراء ، ثم كثر حتى جرى في كلامهم وعلل ذلك بأن هذا الجمع لما كمان يجمع فقالوا : صواحبات يوسف ، ونواكسي الابصار ، أشبه المفرد فجرى فيه الصرف • البحر المحيط ٨ ٢٩٤ ـ وانظر القرطبي ١٢٣/١٩ ـ الاتحاف : ٥٢٨ •

(٤) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ١/٩٨١ بلفظ: انفق يابلال ولاتخش من ذي العرش اقلالا -

- ومنه: إتباع كلمة لأخرى في فك" ما استحق الإِدغام كحديث: (أيتشكان" [ هـ - ١٠ ] صاحبة الجمل الأد "بَب" تنبحها كلاب الحواب )(١) ، فك" الأدب ، وقياسه الأدب" (٢) ، إتباعاً للحواب ٠
- \_ ومنه إتباع كلمة في إبدال الواو فيها همزة لهمزة في أخرى ، كحـــديث :
- ( ارجعتْن َ مأزورات ٍ غير َ مأجورات ) (٣) والأصل : موزورات لأنه من الوزر •

وقال أبو علي في التذكرة: لا يصح أن يكون القلب فيه من أجل الإتباع ، لأن الأول ينبغي أن يجيء على القياس ، والإتباع يقع في الثاني وإنها مآزورات على يأجل ، قال : والغدايا والعشايا لا دلالة فيه لان غدايا في جمع غدوة ومثل حرة وحرائر وكناة وكنائن •

\_ ومنه اتباع كلمة في إبدال واوها ياء لياء في أخرى كحديث: ( لا دريت ولا تليت (٤) ) والأصل: تلوت ، لأنه من التلاوة •

<sup>(1)</sup> ذكر الحديث بلفظه هذا في الروض الأنف ١٢٦/١ ، وفي مسند أحمد ٦/٢٦ ، وفي اللسان : ليت شعري ألب ماحبة الجمل الأدبب تغرج فتنبحها كلاب الحواب •

<sup>(</sup>٢) في اللسان : أراد الادب" ، فأظهر التضعيف ليوازن به الحواب ٠

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه  $1/1^{0.5}$  كتاب الجنائز برقم  $0.5^{0.5}$  وانظل الجنامع الصغير  $1/1^{0.5}$ 

<sup>(</sup>٤) الحديث في صعيح البخاري ، كتاب الجنائز ، باب الميت يسمع خفق النعال ١٥٢/١ ونص العديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي على قال : العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصعابه حتى إنه ليسمع قرع

### ـ ومنه: إتباع ضمير المذكر لضمير المؤنث كحديث:

( اللهم " رب السماوات السبع وما أظالئات ، ورب الأرضين وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ) (١) •

نعالهم أتاه ملكان فأقعداه ، فيقولان له : ماكنت تقول في هذا الرجل محمد ؟ فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ، فيقال : انظر الى مقعدك من النار أبد لك الله به مقعدا من الجنة ، قال النبي : فيراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول : لا أدري ، كنت أقول ما يقول الناس : فيقال : لادريت ولاتليت ، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين فيقال : لادريت وسيحة يسمعها من يلية الا الثقلين •

قال المفضل في الفاخر: ٣٨ ، فقلبول الواوياء للازدواج • وفي مجمع الأمثمال: لادريت ولا اثتليت ٢: ٢٣٦ • وانظر المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل ١/٠٠ •

(۱) سنن الترمذي ۱۸۳/۹ والرواية فيه: أظلت، أقلت، أضلت ٠٠٠ وفي إسناده الحكم بن ظهير وقال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، والحكم بن ظهير قد ترك حديثه بعض أهل العديث، ويروى هذا العديث عن النبي على مرسلا من غير هذا الوجه، قال محقق السنن: تفر د به الترمذي وقد ذكر محققو زاد المسير هذا العديث في تعليقاتهم ٨/ ٢٩٩ : وقد صح من رواية البخاري وغيره قوله على : اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ٠٠٠ وهو بلفظه في المساعد على تسهيل الفوائد ١/ ٩ وانظر حدائق الأنوار: ٩١٢ والمستدرك للحاكم ١/ ٢٤٤ وعمل اليوم والليلة ١٩٥ قلت : ولم أعثر في البخاري على الحديث الذكور ٠

والأصل: أضلوا ، بضمير الذكور لأن الشياطين من مذكر مكن° يعقل ، وإنما أنث إتباعاً لأظللن ، وأقللن .

وكذا قوله في حديث المواقيت : ( هئن الهن (١) ) أصله ، لهم ، أي الأهل ذي الحثلمَيْ قلة وما ذكر معها ، وإنما قيــل : لهن ، إتباعاً ، لقوله : هن •

\_ ومنه : اتباع اليزيد للوليد في إدخال اللام عليه ، وهو عكم في قول الشاعر :

٢ \_ رأيت الوليد بن اليزيد مباركا (٢)

\_ قال ابن جرير (٣):

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ٤/٥ والحديث بتمامه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وقدّت رسول الله على لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجُعْفَة"، ولأهل نجد قدّن المنازل ، لأهل اليمن يكلملكم • قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها • والحليفة قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ، معجم البلدان ٢٩٥/٢ •

<sup>(</sup>۲) صدر بيت لابن ميادة الرماح بن أبرد وتمامه : « شديداً بأحناء الغلافة كاهله » ويروى : وجدنا الوليد • تفسير الطبري ۱۱/۱۱ ، معاني القرآن ۲/۲۱ الغزانة : ۲۷/۱ ـ أمالي ابن الشجري ۱/۱۵۱ ـ القرآن ۲۵۲ ـ شرح شواهد المغنى : ۱۰ شرح المفصل ۱/۶۶ •

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١١/١١ ولفظ الطبري : فأدخل في ( اليزيد ) الألف واللم وذلك لادخاله اياهما في الوليد ، فأتبعه اليزيد بمثل لفظه -

حَسَن دخول ُ اللام في اليزيد الإتباع الوليد (١) • وقال ابن يعيش في شرح المفصل (٢):

لما كثر إجراء (ابن) صفة على ما قبله من الأعلام إذا كان مضافا إلى علم أو ما يجري مجرى الأعلام من الكنى والألقاب (٣) فلما كان ابن لا ينفك" من أن يكون مضاف إلى أب وأم (٤) وكثر استعماله ، استجازوا فيه من التخفيف ما لم يستجيزوه مع غيره فحد فوا ألف الوصل من ابن لأنه لا ينوى (٥) فصله مما قبله ، إذ كانت الصف والموصوف عندهم مضارعة للصلة [هـ ١١] والموصول من وجوه ، وحذفوا تنوين الموصوف أيضاً كأنهم جعلوا الاسمين اسما واحدا لكثرة الاستعمال ، وأتبعوا حركة الاسم الأول حركة الاسم الثاني ، ولا الله سيبويه (١) بامرىء وابنم في كون حركة الراء تابعة لحركة الهمزة ، وحركة النون في (ابنم) تابعة لحركة الميم ، فإذا قلت : (هذا الهمزة ، وحركة النون في (ابنم) تابعة لحركة الميم ، فإذا قلت : (هذا زيد "بن عمرو ، وهند ابنة عاصم ) فهذا مبتدأ وزيد الخبر وما بعده نعشه ، وضمة زيد ضمة إتباع لا ضمة إعراب ، لأنك عقدت الصفة والموصوف وجعلتهما اسما واحداً ، وصارت المعاملة مع الصفة والموصوف كالصدر له ، ولذلك لا يجوز السكوت على الأول ،

<sup>(</sup>۱) کلام ابن جریر ساقط من د ۰

<sup>(</sup>٢) شرح المقصل 7/0 وقد نقل السيوطي الكلام مع شيء من التصرف •

<sup>(</sup>٣) حدف السيوطي أمثلة ابن يعيش ٠

في شرح المفصل: أو أم •

<sup>(</sup>٥) في شرح المفصل : لا يقوى •

<sup>(</sup>٦) الكتاب : ١٦٠/٢

وكذلك النصب تقول (١) : رأيت زيد َ بن َ عمرو ، فتفتح الدال إِتباعاً لنتحة النون •

وتقول في الجرن مررت بزيد بن عمرو ، فتكسر الدال إتباعاً نكسرة النون من ابن (٢) ، وقد ذهب بعضهم إلى أن التنوين إنما سقط لالتقاء الساكنين : سكونه وسكون الباء بعده وهو فاسد ، إنما هو لكثرة استعمال ابن •

#### تنبيـــه

قال ابن جني في المحسب (٣) في قراءة ( الحمد الله ) (١) بالاتباع:

هذا اللفظ كثر في كلامهم وشاع استعماله ، وهم لما كثر في استعمالهم أشد تغييراً ، كما جاء عنهم كذلك (ه) : لم يك ، ولاره) أدر ، ولم أثبل ، وأيش تقول ، وجا يجي ، وسا يسو بحذف همزيتهما ، فلما اطترد هذا وتحوه لكثرة استعماله أتبعوا أحد الصوتين الآخر وشبهوهما بالجزء الواحد فصارت ( الحمد ثمة ) كعنتق وطنت و ( الحمد به ) كعنتق وطنت و ( الحمد به ) كابل وإطل ، إلا أن ( الحمد ثمة ) بضم الحرف ين أسهل من ( الحمد به ) بكسرهما من موضعين :

\_ أحدهما : أنه إذا كان إتباعاً فأقيس (٧) الإتباع أن يكون الثاني

<sup>(</sup>١) في م: وكذلك تقول في النصب •

۲) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٣) المعتسب: ١/٣٧، ٣٨ نقل السيوطي كلام ابن جني بتصرف واختصاره

<sup>(</sup>٤) الفاتحة : ١ وقد من ذكن القراءات في هذه الآية ص ٩٠

<sup>(</sup>٥) في المحتسب: لذلك •

<sup>(</sup>٦) لم أدر والتصويب من المحتسب •

<sup>(</sup>Y) في المحتسب: فإن أقيس •

تابعاً للأول وذلك أنه جار مجرى السبب والمسبب ، وينبغي أن يكون السبب أسبق رتبة من المسبب ، فتكون ضمّة اللام تابعة لضمه الدال كما نقول : مند ، وشند ، وشنم ، وفر ، فتتبع الثاني [ د - ٥ ] الأول فهذا أقيس من إتباع الأول للثاني في نحو : القنتل ، اخرج (١) ٠

\_ والآخر ، أن ضمة الدال في ( الحمد الله ) إعراب ، وكسرة الله في ( الله في ( الله في ( الله ) بناء وحركة (٢) الإعراب أقوى من حركة البناء ، والأولى أن يغلب الأقوى على الأضعف لا عكسه (٣) ومشل هذا في إتباع الاعراب [ هـ - ١٢ ] البناء قوله :

وقال: اضرب الساقين إملك هابل (٤)

# كسر الميم لكسرة الهمزة • انتهى •

<sup>(</sup>١) في المعتسب: ادخال •

<sup>(</sup>٢) في المحتسب : وحرمه • ولا وجه لها •

<sup>(</sup>٣) في المحتسب: تقريب أن يغلب الاقوى الأضعف •

<sup>(3)</sup> الشافية ۱۷۸ وقال فيه : وهـنا، المصراع لم أقف على تتمته ، ولا على قائله قال أستاذنا العلامة أحمد راتب النفاخ : وقد وقع في الكتاب ٢/٢٧ في سياق النثر ، ويظهر أنه خفي على الأعلم فلم يذكره ، وقد ضبطت ( لامك ) في الكتاب بضم الميم ، على حين يفيد سياق كلامه أنها مكسورة تبعا لكسرة اللام وقد صرح بذلك ابن جنى في المعتسب ١٨/١ وقد نقل البغدادي كلامه فيه وانظر اللسان : أمم ، عن فهرس شواهد سدويه : ١٢٢ .

والشاهــد : في الكتاب ۲۷۲/۲ والخصائص ۱۵۰/۳ ، ۱٤۱/۳ . وتفسير القرطبي ۱۳٦/۱ وشرح شواهد الشافية ۱۷۸ ·

وفي الكشاف (١) قرأ أبو جعفر: ( للملائكة اسجدوا ) (٢) بضم التاء ، اللانباع ، ولا يجوز استهلاك الحركة الإعرابية بحركة الإتباع إلا في لغية ضعيفة كقولهم ( الحمد الله ) (٣) .

- (١) الكشاف : ١/ ٥٥٠
  - (۲) البقرة: ۳٤:

قال أبو حيان: وقرآ الجمهور ( للملائكة ) بجر التاء ، وقرآ أبو جعفر يزيد بن القعقاع وسليمان بن مهران بضم التاء اتباعا لحركة الجيم ، ونقل أنها لغة أزد شنوءة ، قال الزجاج: هذا غلط من أبي جعفر • وقال الفارسي: هذا خطأ وقال ابن جني: لأن كسرة التاء كسرة إعراب ، وانما يجوز هذا الذي ذهب إليه أبو جعفر إذا كان ماقبل الهمزة ساكنا صحيحاً نحو: وقالت اخرج ، ثم نقل أبو حيان قول الزمخشري المذكور آنفاً وقال:

واذا كان ذلك في لغة ضعيفة ، وقد نقل أنها لغة أزد شنوءة فلاينبغي أن ينخطأ القارىء بها ولا يغلط ، والقارىء بها أبو جعفر أحد القراء المشاهير الذين أخذوا القرآن عرضا عن عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة وهو شيخ نافع بن أبي نعيم أحد القراء السبعة ، وقد علل ضم التاء لشبهها بألف الوصل ، ووجه الشبه أن الهمسزة تسقط في الدرج لكونها ليست بأصل ، والتاء في الملائكة تسقط أيضاً لأنها ليست بأصل ، والتاء في الملائكة تسقط أيضاً لأنها ليست بأصل ، الكسرة لثقلها .

البحر المعيط ٢/١٥٠ وانظر القرطبي ٢٩١/١، وقد فصل القول ابن جنى في المعتسب ٢/١١١٠

۱ : آلفاتعة : ۱ • (۳)

#### فائـــدة:

قال ابن إياز (١) في شرح القصول (٢):

اعلم أن العرب قد أكثرت من الإتباع حتى صار ذلك كأنه أصل يقاس عليه ، وإذا كانت قد أزالت (٣) حركة الدال (٤) مع قوتها للإتباع ، وذلك ما حكاه الفراء (٥) من ( الحمد الله) بكسر اللدال اتباعاً لكسرة اللام ، وقلبوا أيضاً الياء إلى الواو مع أن القياس عكس ذلك فقالوا : أنا أخو "ك يريدون أنا أخيتك حكساه سيبويه كان الإتباع في نحو مد وشد (٦) أجوز وأحسن ، إذ ليس فيهما نقل خفيف إلى ثقيل وأما الساكن الحاجز فلا يعتمد به لضعفه (٧) انتهى •

#### فائـــدة:

عد" من الإتباع حركة الحكاية • قال أبو حيان في شرح التسهيل اختلف الناس في الحركات اللائبي (٨) في الحكاية ، فقيل : هي حركات إعراب نشأت عن عوامله ، وقيل ليست للإعراب وإنما هي اتباع للفظ المتكلم على الحكاية •

<sup>(</sup>١) في ه : أبان • وفي بقية النسخ إياز ، وهو الصواب •

<sup>(</sup>٢) المحصول في شرح الفصول • مخطوط الظاهرية ، ورقة : ٥٤ •

<sup>(</sup>٣) في م ه : زالت وفي د والمخطوط أزالت -

<sup>(</sup>٤) في ل: اللام:

<sup>(</sup>٥) معانى القرآن : ١/٣٠

<sup>(</sup>٦) في المحصول: كان الاتباع في هذه الأمثلة -

<sup>(</sup>Y) في المعصول « لضعفه فاعرفه » •

<sup>(</sup>A) في دم: أي في ·

وقال أبو الحسن بن عبد الرحمن بن عذرة الخضراوي في كتابه المسمّى بالإعراب على أسرار الحركات في لسان الأعراب (١) •

حركة المحكي في حال حكاية الرفع ، منهم من يقول : إنها للإعراب لأنه لا ضرورة في تكلف تقدير رفعه مع وجود أخرى ، وإنما قيل به في حالة النصب والجر للضرورة ، ومنهم من يقول : إنها لا للبناء ولا للإعراب حملاً لحالة الرفع على حالة النصب والجر ، قال : وهذا أشبه بمذاهب النحاة وأقيس بمذاهب البصريين ، ألا تراهم [هـ ١٣] ردوا على الكوفيين في اعتقادهم الرفع في خبر (إن) وأخواتها وفي اسم (كان) وأخواتها على ما كان عليه قبل دخول العامل ، اتنهى ،

<sup>(</sup>۱) النص في شرح التسهيل ٦/ق ٢٠ والنص : حركة المحكي في حال حكاية الرفع منهم من يقول : إنها لا للبناء ولا للاعراب حملا لحالة الرفع على حالة المنصب والجر ٠٠ وقد نقل السيوطي تتمة الكلام ٠

## الاتسساع (١)

عقد له ابن السراج باباً في الأصول (٢) فقال:

اعلم أن الاتساع ضرب من الحذف إلا أن الفرق بينهما أنك (٣) تقيم المتوسع فيه مقام المحذوف وتعربه بإعرابه ، وفي الحذف تحذف العامل فيه ، وتدع ما عمل فيه على حاله في الإعراب ، والاتساع العامل فيه بحاله ، وانما تقيم فيه المضاف إليه مقام المضاف ، أو الظرف مقام الاسم •

ـ فالأول نحو : ( واسأل القرية ) (؛) والمعنى : أهـــل القرية ، ( وَلَكُنَّ الْهِرِ مِن آمِن ) (ه) •

\_ والثاني نحو: صرِيد عليه يومان ، والمعنى صيد عليه الوحش في يومين •

ولد له ستون عاماً ، والمعنى : والد له الولد لستين (٦) ، ( بل مكر الليل والنهار ) (٧) نهاره صائم وليله قائم ٠

<sup>(</sup>١) انظَر الكليات ١/٣٣ وقد نقل الكفوي كلام ابن السراج •

 <sup>(</sup>۲) كتاب الأصول: ۲/ ۲۹۷ وقد نقل السيوطي كلام ابن السراج بشيء من التصرف •

<sup>(</sup>٣) في هـ ل : لاتقيم وهو تحريف مخالف لما في كتاب الأصول •

 <sup>(</sup>٥) البقرة : ۱۷۷ قال سيبويه ١٠٨/١ : ولكن البرُّبرُّ من آمن بالله ٠ وأنظى المقتضب ٢٣١/٣٠ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الأصول: ولد له الولد في ستين عاما · وفي سيبويه ١٠٨/١: ولد له الولد ستين عاما ، وكذلك في النسخة د ·

<sup>(</sup>٧) سبأ : ٣٣ قال سيبويه ١ / ١٠٨ : وَإِنْمَا المُعْنَى بِلْ مَكْرَكُمْ فِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ -

### عا سارق الليلة أهل الدار (١)

والمعنى: مكر في الليل ، صائم في النهار ، سارق في الليلة •

قال : وهذا الاتساع في كلامهم أكثر من أن يحاط به •

- قال: وتقول: سرت فرسخين يومين ، إن شئت جعلت نصبهما على الظرفية (٢) ، وإن شئت جعلت ( نصبهما بأنهما ) (٢) مفعولان على السعة ، وعلى ذلك قولك: رسير به فرسخين يومان (١) فتقيم ( يومين ) مقام الفاعل .

#### \_ وقال في موضع آخر:

إن بابي" المفعول له والمفعول معه نصباً على الاتساع إذ كان من حقهما(ه) أن لا يفارقهما حرف الجر، الكنه حذف فيهما ولم يجريا مجرى

<sup>(</sup>۱) النبيت من رجز مجهول القائل وقد انشده سيبويه ١/ ٨٩ ، ٩٠ ، ٩٩ قال سيبويه فان نونت فقلت: ياسارقا الليلة أهل الدار ، كان حد الكلام أن يكون أهل الدار على سارق منصوباً ، وتكون الليلة ظرفا لأن هذا موضع انفصال، وإن شئت أجريته على الفعل على سعة الكلام، ولا يجوز ياسارق الليلة أهل الدار ، الا في شعر كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور ، فإذا كأن منونا فهو بمنزلة الفعل الناصب تكون الأسماء فيه منفصلة ، وانظر: الأمالي الشجرية ٢/ ٢٥٠٠ ، شرح المفصل ٢/٥٤ فيه منفصلة ، وانظر: المحراك ، ١٧٢/١ ، ١٧٩ الدرر اللوامع ١٧٢/١٠ ،

<sup>(</sup>٢) في كتاب الأصول: ٢٩٥/٢: إِن شئت نصبت انتصاب الظروف •

<sup>(</sup>٣) زيادة من الأصول يقتضيها السياق ٠

<sup>(</sup>٤) في كتاب الأصول: ٢٦٥/٢: سير بزيد فرسخان يومين ، جعلت الفرسخين يقومان مقام الفاعل ولك أن تقول: سير بزيد فرسخين يومان فتقيم اليومين مقام الفاعل .

<sup>(</sup>٥) في ل: كإن حقهما

الظروف في التصرف وفي الإعراب وفي إقامتهما مقام الفاعل ، فدل ترك العرب لذلك أنهما بابان وضعا في غير موضعهما وأن ذلك اتساع منهم فيهما ، لأن المفعولات كلها تقدم وتؤخر وتقام مقام الفاعل وتقع مبتدأ وخبراً • وهذا كله كلام ابن (١) السراج •

وأنا أشبع القول في هــذا الباب لقلة من عقــد له باباً من النحاة أقول: قال أبو حيان في شرح التسهيل:

الاتساع يكون في المصدر المتصرف [ ه - ١٤] فينصب مفعولاً به على التوسع والمجاز ولو لم يصح ذلك لما جاز أن يبني لفعل (٢) مالم (٣) يسم فاعله حين قلت : ضرب ضرب شديد ، لأنبناءه لفعل ما لم يسم فاعله فرع عن التوسع فيه بنصبه نصب المفعول به ، وتقول : الكرم أكرمته زيداً ، وأنا ضارب الضرب زيداً ،

قال في البسيط:

وهذا الاتساع إن كان لفظياً جاز اجتماعه مع المفعول الأصلي إن كان له مفعول وإن كان معنوياً بأن يوضع بدل المفعول به فلا يجتمع معه (٤) لأنه كالعوض منه حال التوسع نحو قولك: ضرب الضرب على معنى ضرب الذي وقع به الضرب ضرباً شديداً فوضعت بدله مصدره، وقيل يجوز الجمع بينهما على أن يكون المفعول منصوباً نصب

<sup>(</sup>١) كلمة ابن ساقط من م

<sup>·</sup> سقط من د

<sup>(</sup>٣) في د : لما لم •

<sup>(</sup>٤) في ل : فيه ٠

التشبيه بالمفعول به ، وإذا كان الاتساع معنى فلا يجمع بين المتوسع ١٠٠ غيه والمطلق .

وفي البسيط أيضاً:

المصادر يتوسع فيها فتكون معولاً ، كما يتسع (٢) في الظروف فتكون إذا جرت أخباراً بمنزلة الأسماء الجامدة ولا تجري صفة بهذا الاعتبار ، وإذا كان بمعنى فاعل جاز أن يكون (٣) صفة م قال :

وإذا توسع بها (؛) وكانت عامة على أصلها لم تُثن ولم تجمع رعياً للمصادر (ه) أو خاصة نحو: ضرب زيد وسير البريد، فربما جازت التثنية والجمع (٦) • اتنهى •

\_ وأما الاتساع في الظرف (٧) ففيه مسائل:

- الأولى: أنه يجوز التوسع (٨) في ظرف الزمان والمكان بشرط كونه متصرفاً ، فلا يجوز التوسع فيما لزم الظرفية لأن عدم التصرف مناف للتوسع إذ يلزم من المتوسع فيه كونه يسند إليه ، ويضاف إليه ، وذلك ممنوع في عادم التصرف ، وسواء في المتصرف المشتق نحو

<sup>·</sup> في د \_ م ل \_ المتسع ·

<sup>· (</sup>٢) في ل : بتوسع ·

<sup>(</sup>٣) في م : تكون ٠

<sup>(</sup>٤) في د ، م ، ل : فيها ·

<sup>·</sup> في د ، م ، ل : للمصدر ·

<sup>(</sup>٦) ه : الجمع بينهما ، وأظن أن كلمة ( بينهما ) مقعمة على المطبوعة •

<sup>· (</sup>٢) في ل : الظروف ·

<sup>•</sup> كلمة التوسع ساقطة من c = a + b

المشتى والمصيف وغيره كالليوم ، والمصدر المنتصب على الظرف كمقدم الحاج ، وخفوق النجم ، ومنه : ( لقد تقطع بَيْنْتُكُم ) (١) ولا يمنع التوسع وضافة الظرف إلى المظروف المقطوع عن الإضافة المعوض مما أضيف إليه التنوين نحو : سير عليه حينئذ .

الثانية: إذا توسع في الظرف جعل مفعولاً به مجازاً • ويسوغ حينئذ [ هـ ١٥ ] إضماره غير مقرون بفي نحو: اليوم سرته ، وكان الأصل عند إرادة الظرفية سرت فيه ، لأن الظرف على تقدير ( في ) ، والإضمار يوجب الرجوع إلى الأصل •

وقال (٢) الخضراوي:

الضمائر من الزمان والمكان الم تقع في شيء من كلام العرب خبراً للمبتدأ منصوبة كما يقدع الظرف ، ولم يسمع نحو: يوم [ب-٦] الخميس سفري إياه (٣) ، إلا أن يقرن بفي ، فدل هذا على أن الضمائر لا تنتصب ظروفاً ، الأن كل ما ينتصب ظرفاً يجوز وقوعه خبراً إذا كان مما يصح عمل الاستقرار فيه ، (قال: ولم أر أحداً نبه على هذا النبيه) (٤) .

ـ الثالثة (٥): يضاف إلى الظرف المتوسع فيه المصدر على طريق الفاعليه نحو:

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٩٤ .

<sup>(</sup>Y) في ل: الثالثة ·

<sup>(</sup>٣) في د ، م ، ل : يوم الخميس كان سفري إياه •

عا بين المعقوفتين ساقط من د ٠

<sup>(</sup>٥) في ل : الوابعة وهو وهم من الناسخ بدليل رجوعه فيما بعد الى الترقيم الأصلي •

( بل مكر المليل والنهار) (١) وعلى طريق المفعولية نصو: (تَربَّصُ أَربَعة ِ أَشْهَر ) (٢) واللوصف كذلك نحو:

ه لل السدار (۳)

ويا مسروق الليلة أهـل اللدان ، ذكرهما سيبويه (١) •

قال الفارسي:

وإذا أضيف إلى الظرف لم يكن إلا اسماً ، وخرج بالإضافة عن أن يكون ظرفاً ، الأن (في) مقدرة في الظرف وتقديرها يمنع الإضافة إليه ، كما لا يجوز أن يحال بين المضاف والمضاف إليه بحرف جرفي (٥) نحو: غلام الزيد .

وقال اللخضراوي :

هذا غير ظاهر لأن المضاف يقدار باللام ، وبمن ، ومع ذلك لم يمنع من الإضافة ، قال : وقولهم : الظرف على تقدير ( في ) ، إنها هو تقدير معنى ، وليس المراد أنها مضمرة ولا مضمنة ولذا لم تقتض البناء.

\_ وقال ابن عصفور:

ما قاله الفارسي ضعيف عندي لأن الفصل بين المضاف والمضاف اليه بحرف الجر ملفوظاً به وجد في باب ( لا ) والنداء ، فإذا جاز ظاهراً فمقــــد راً أولى .

۱۰۸ ، ۸۹/۱ : سبأ : ۳۳ ـ انظر الكتاب : ۱۰۸ ، ۸۹/۱

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٢٠

<sup>(</sup>٣) سبق ذكره برقم : ٤ ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٤) الكتاب : ١/ ٨٩ ، ٩٠ ، **٩٩** 

<sup>(</sup>a) في : ساقط من م ·

#### قسال:

نعم العلة الصحيحة أن يقال: إن الظرف إذا دخل عليه الخافض خرج عن الظرفية ، ألا ترى أن (وسطة ) إذا دخل عليها الخافض صارت اسماً بدليل التزامهم فتح سينها ، ووسط المفتوحة السين لا تكون إلا أسما والسبب في خروج الظروف بالخفض عن الظرفية إلى الاسمية ما ذكره الأخفش في [هـ - ١٦ كتابه (الكبير) من أنهم جعلوا الظرف بمنزلة الحرف الذي ليس باسم ولا فعل لشبهه به ، من حيث كان أكثر الظروف قد أخرج منها الإعراب وأكثرها أيضاً تثنى ولا تجسع ولا توصف ، قال:

فلما كانت كذلك كرهوا أن يدخلوا فيها ما يدخلون في الأسماء .

الرابعة: قد يسند الى المتوسع فيه فاعلا نحو: في يوم عاصف ( يوما عبوسا فَصُطْرَيرا ) (١) وقائبا عن الفاعل نحو: ولد له ستون عاما ، وصيد عليه الليل والنهار ، ويرفع خبرا نحو: الضرب اليوم قال بعضهم: ويؤكد ويستثني منه ويبدل وإن لم يجز ذلك في الظرف لأنه زيادة في الكلام غير معتمد عليها بخلاف المفعول ، وتوقف في إجازته صاحب السسط .

ــ الخامسة : ظاهر كلام ابن مالك جواز التوسع في كل ظرف متصرف (٢) •

<sup>(</sup>۱) الانسان: ۱۰

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك في التسهيل (٩٨):

ويتوسع في الظرف المتصرف فيجعل مفعولا به مجازا ، ويسوغ حينتُن إضماره غير مقرون ب « في » والاضافة والاسناد إليه ، ويمنع من هذا التوسع – على الاصح – تعدى الفعل الى ثلاثة •

#### وقال في البسيط:

ليس التوسع مطردا في كل ظروف الأمكنة كما في الزمان ، بل التوسع في الأمكنة سماع نحو: نحا نحوك ، وقصد قصدك ، وأقبل قبلك ، ولا يجوز في خلف وأخواتها ، لاتقول : ضربت خلفك ، فتجعله مضروبا ، وكذا لايتوسع فيها بجعلها فاعلا كما في الزمان ، وإنما كان ذلك الأن ظروف الزمان أشد تمكنا من ظروف المكان .

\_ السادسة : لايتوسع في الظرف اذا كان عامله حرفا أو اسما جامدا بإجماعهم (١) لأن التوسع فيه تشبيه بالمفعول به ، والحرف والجامد لا يعملان في المفعول به (٢) •

\_ وهل يتوسع فيه مع كان وأخواتها ؟ قال أبو حيان (٣) :

يبنى (٤) على الخلاف في كان: أتعمل في الظرف أم لا أا فإن قلنا: لا تعمل فيه فلا توسع ، وإن قلنا: تعمل فيه ، فالذي يقتضيه النظر أنه لا يجوز الاتساع معها الأنه يكثر المجاز فيها الأنها إنها رفعت المبتدأ ونصب الخبر تشبيها بالفعل المتعدي الى واحد ، فعملنا بالتشبيه وهو مجاز ، فإذا نصبت الظرف اتساعا كان مجازا أيضا فيكثر المجاز فيمنع منه ، و تظير ذلك [ ه - ١٧] قولهم:

دخلت في الأمر ، لا يجوز حذف ( في ) لأن هذا الدخول مجاز ووصول دخل الى الظرف بغير وساطة ( في ) مجاز فلم يجمع عليها مجازان والذي نص عليه ابن عصفور جواز الاتساع معها كسائر الأفعال ٠

\_ ويجوز الاتساع مع الفعل اللازم ومع المتعدي ألى واحد بلا

<sup>(</sup>١) في د: باجماع ٠

<sup>(</sup>٢٠٣/) من انظار الهشع ٢٠٣/١ .

<sup>(</sup>٤) آفي د ــ م: ينبني ٠

خلاف ، وهل يجوز مع المتعدي الى اثنين أو ثلاثة خلاف ؟ ذهب الجمهور الى الجواز وصحح ابن عصفور المنع لأنه لم يسمع معهما كما سمع (١) مع الأو "لين • قالوا: يوم الجمعة صمته ، وقال:

٦ ــ ويوما شهدناه سليما وعامرا (٢) . . . . . . . . . . . .

لانه (٣) ليس له أصل يشبه به ، لأنه لا يوجد ما يتعدى الى ثلاثة بحق (٤) الأصل ، وباب أعلم وأرى فرع من (٥) علم ورأى (٦) ، والحمل إنما يكون على الأصول لا على الفروع .

وصحح ابن مالك (٧) الجواز مع المتعدي الى اثنين ، والمنع مـــع

« قليل سوى الطعن النهال نوافله »

ورواية سيبويه « ويوم ٠٠٠ » وكذلك المقتضب • وفي الكامل و م : ( ويوما ) انظر الكتاب ١/٠١ ، المقتضب ٣/١٠ ، الكامل ١٠٥٣ ، الأمالي الشجرية ١/٦ \_ ١٠٦ • البغداديات : ١٠٦ \_ شرح أبيات المغني ٧ : ٩٤ شرح المفصل ٢/٥٤ ، ٤٦ \_ المغني برقم ٨٩٢ \_ الهمع ٢٠٣ \_ الدرر ١/٢٢ • والشاهد فيه نصب ضمير يوم بالفعل ( شهدناه ) تشبيها بالمفعول به اتساعاً • أي شهدنا فيه ، على نحو صمناه •

<sup>(</sup>١) سقط من م

<sup>(</sup>٢) صدر بيت لرجل من بني عامر • وعجزه:

<sup>(</sup>٣) في د : و لأنه •

<sup>(</sup>٤) في ل: عن ٠

<sup>(</sup>٥) في د : عن ٠

<sup>(</sup>٦) في م: أرى ٠

<sup>(</sup>Y) التسهيل **٩٨** -

المتعدي الى ثلاثة ، لأنه ليس لنا ما يشبه به إذ ليس لدينا فعل يتعدى الى أربعة وأجاب الجمهور بأن الاتساع ليس معتمده التشبيه بدليل جريانه مع اللازم •

السابعة: إذا توسع (١) في واحد لم يتوسع فيه نفسه مرة أخرى ، مثال ذلك: أن يتوسع فتضيف اليه ثم تنصبه نفسه نصب المفعول به توسعا ، وهل يجوز أن يتوسع في الفعل أكثر من واحد بأن يتوسع (٢) معه في الظرف ثم يتوسع في المصدر ؟ إن قلنا: يتوسع في اللفظ لم يبعد، أوفي المعنى فيبعد ، لأنه لايوضع شيئان بدل شيء واحد ، وذهب بعضهم الى أنه لايتوسع في شيء من الأفعال الا اذا حذف المفعول الصريح ان كان التوسع في المعنى ، وان كان توسعا في اللفظ جاز مطلقا نحو:

٧ \_ يا سارق الليلة أهل الدار (٣)

وسببه أن التوسع في المعنى يجعل المتوسع فيه واقعا به المعنى ، ولايكون معنى واحد في محلين من غير عطف ولاما يجري مجراه[هـ١٨]٠

<sup>(</sup>١) في م: اتتسع ٠

<sup>(</sup>٢) في م : تبتوسع •

<sup>(</sup>٣) سبق ذكره برقم ٤ ورقم ٥ .

### اجتماع الأمثال مكروه (١)

ولذلك يتفر منه الى القلب أو الحذف أو الفصل :

فمن الأول قالوا في دهدهت الحجر: دهديت (٢) قلبوا الهاء الأخيرة ياء كراهة اجتماع الامثال • وكذلك قولهم في حاحا زيد: حيحي زيد، قلبوا الألف ياء لذلك (٣) وقال الخليل: أصل مهما الشرطية: ماما قلبوا الألف الأولى هاء لاستقباح التكرير (٤) •

وقالوا في النسب الى نحو شج وعم : شجوي وعموي ، بقلب الياء واوا كراهة لذلك • وكذا قالوا في نحو حي : حيوي وفي نحو / تحية : تحوي ، لذلك (٥) ، وهنيهة أصلها : هنية (١) فأبدلت الهاء من الياء كراهة لاجتماع الأمثال •

والحيوان من مضاعف الياء ، وأصله : حييان ، قلبت الياء الثانية واوا وإن كانت الواو أثقل منها كراهة اجتماع الأمثال ، وكذا دينار ، وديباج

<sup>(</sup>۱) الكليات ۱/۲۵ -

<sup>·</sup> ۲۲۳۱ / ۲ و د حرجت : الابدال ۲ / ۵۳۱ ، الصبحاح ٦ / ۲۲۳۱ ·

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية ٢/ ٧٧ التسهيل: ٢٩٢٠

٤٣٣/١ : الكتاب (٤)

<sup>(</sup>٥) انظر التسهيل ١٦٢ -

۲۹۲ انظر الكتاب ۲/۲۱ ، والتسهيل ۲۹۲ -

وقيراط وديماس وديوان أصلها : د نتار ود بتاج ود و"ان ، قلب أحد حرفي التضعيف ياء لذلك ، ولبتى أصله لبب قلبت [ د/٧] الباء الثانية التي هي اللام ياء هربا من التضعيف فصار : لبتى (١) ثم أبدلت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار : لبتى ، ونحو حمراء وصفراء تقلب منه الهمزة في التثنية واوا ،

#### قال الشلويين:

وسببه اجتماع الأمثال ، فإنهناك ألفين وبينهما همزة ، قريبة من من الألف ، قال : وكان قلبها والوا أولى من قلبها ياء لأن الياء قريبة من الألف ، والواو ليست في القرب إليها (٢) مثلها ، والجمع بين الأمثال مكروه عندهم فكان قلب الهمزة واوا أذهب في أن لا يجمع بين الأمثال من قلبها ياء .

ومن الثاني: حذف أحد مثلي: ظللت ومسست وأحسست .

[ فقالوا: ظللت و مسئت وأحست ] ٢٠) وحذف إحدى اليائين من سيد وميت وهين وليتن ، وقيل: وهو مقيس على الأصح ، وقال ابن مالك يحفظ ولا يقاس .

وقال الفارسي: يقاس في ذوات الواو دون ذوات الياء ، وحذف الياء المشددة من الاسم المنسوب اليه عند الحاق ياء النسب كراهة اجتماع الأمثال ككرسي وشافعي وبختي ومرمي الافي نحو كساء اذا صنعتر ثم نسب اليه فإنه يقال فيه: كسيتي بياءين مشدتين ، وستاتي علته ، وحذف الياء الأخيرة ، في تصغير نحو غطاء [ ه/١٩]

<sup>(</sup>١) في م: لبا ، وانظر اللسان: لبب -

<sup>(</sup>٢) عبارة ( في القرب إليها ) ساقطة من م •

 <sup>(</sup>٣) انظر الممتع ٢ / ٦٦١ ، والتسهيل ٣١٤ وما بين المعقوفتين ساقط من ل ٠

وكساء ورداء وإداوة وغاوية ومعاوية وأحوى لأنه يقع في ذلك بعد ياء التصغير ياء أن فيثقل اجتماع الياءات (١) •

وبيانه: أن ياء التصغير تقع ثالثة فتنقلب ألف المد ياء ، وتعود الهمزة الى أصلها من الياء أو الواو وتنقلب ياء لانكسار ما قبلها ، فاجتمع ثلاث ياءات: ياء التصغير ، وياء بدل ألف المد وياء بدل لام الكلمة ، ولفظة عطبي (٢) فتحذف الأخير لأنها طرف ، والطرف محل التغيير ولأن زيادة الثقل حصلت بها ثم تدغم ياء التصغير في المنقلبة عن ألف المد ، ويقال : عُطني "٢) •

وفي إداوة تقع ياء التصغير بعد الدال ، فتنقلب الألف ياء وكذا الواو بعدها لانكسار ما قبلها (٤) فتدعم ياء التصغير في المنقلبة عن الألف وتحذف الياء الأخيرة ويقال : أدية (٥) ويقال في غاوية ومعاوية : غثوية ومثعية ، وفي أحوى : أحى "ذكره في البسيط (١) •

\_ ومن ذلك قولهم: لتضربن يا قوم ، والتضربن ياهند ، فإن أصله لتضربونن ، ولتضربينن فحذفت (٧) نون الرفع لاجتماع الأمثال

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب ۱۳۲/۲ •

 <sup>(</sup>۲) في هـ : غطبي ، وانظن الكتاب ۱۳۲/۲ .

<sup>(</sup>٣) في هـ : غطبي ٠

<sup>(</sup>٤) في م: ما بعدها •

۱۳۲/۲ انظر الكتاب ۱۳۲/۲ •

۱۳۲ ، ۱۳۱ / ۲ انظر الکتاب ۱۳۲ ، ۱۳۲ .

<sup>·</sup> في م : حذفت · (٧)

كما حذفت مع نون الوقاية في نحو ( اتحاجوني ) (١) كراهة اجتماعها مع نون الوقاية .

## ـ قال ابن عصفور في (شرح الجمل):

والتزم الحذف هنا والم يلتزم في ( اتحاجوني ) الأن اجتماعها مع النون الشديدة النون الشديدة حرف الوقاية ، الأن النون الشديدة حرفان ، ونون الوقاية حرف ، وحكم النون الخفيفة حكم النون الثقيلة في التزام حذف علامة الاعراب معها الأنها في معناها ومخففة منها .

### \_ ومن ذلك قال أبو البقاء في التبيين (٢):

تصغير ذا: ذيا، وأصله ثلاث ياءات: عين الكلمة وياء التصغير ولام الكلمة، فحذفوا إحداها لثقل الجمع بين ثلاث ياءات، والمحذوفة الأولى، لأن الثانية للتصغير فلا تحذف والثالثة تقع بعدها الألف، والألف لا تقع الا بعد المتحركة، والألف فيها بدل عن (٣) المحذوف والتصغير يرد الأشياء الى أصولها [ه/٢٠]. ومن ذلك قوالهم في الجمع: أخون وأبون، ولم يرد المحذوف كما هو القياس فيقال: أخوون وأبوون، قال الشلوبين:

الأنه كان يؤدي الى اجتماع ضمات أو كسرات ، فلما أدى الى ذلك لم يرد ، وأجرى الجمع على حكم المفرد ، ولما كان هذا المانع مفقوداً (؛) في التثنية رد فقيل : أخوان وأبوان •

۱۱) الأنعام : ۸۰ .

 <sup>(</sup>۲) انظر المسألة في الكتاب ۲ / ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٣) في م: من ٠

<sup>(</sup>٤) في د: معقودا ٠

ومن ذلك: قال ابن هشام في تذكرته (١):

الأصل في يابئي: يابني"، بثلاث ياءات، الأولى ياء التصغير والثانية لام الكلمة، والثالثة ياء الإضافة، فأدغمت ياء التصغير فيما بعدها لأن ما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه، وبقيت اثالثة (٢) غير مدغم فيها لأن المشدد لا يدغم لأنه واجب الحركة والمدغم واجب السكون فحذفت الثالثة .

ومنهم من بالغ في التخفيف فحذف الياء (٣) الثابتة المتحركة المدغم فيها وقال: يابني بالسكون ، كما حذفوها في سيد وميت لما قالوا: مسيد وميت (٤) ، ومن ذلك قال ابن النحاس في التعليقة •

إنما (٤) لم تدخل اللام في خبر ( إن ) اذا كان منفيًا ، لأن غالب حروف النفي أولها لام ( لا ) و ( لم ) و ( لما ) و ( لن ) فيستثقل اجتماع اللامين ، وطرد الحكم يأتي (٦) في باقي حروف النفي •

ومن الثالث : إظهار (أن) بعد لام كبي إذا دخلت على (لا) نحو : ( لئلا يعلم ) ، حذرا من توالي مثلين لو قيل للا يعلم •

ووجوب ابقاء الياء والواو في (٧) النسب الى نحو شددية وضرورة ٤

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب ۲ / ۱۲۶ -

 <sup>(</sup>۲) في هـ وسائر النسخ : الثانية •

<sup>(</sup>٣) في م: بالياء الياء •

 <sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٢ / ١٢٤ •

<sup>(</sup>a) في م: وانما ·

<sup>(</sup>٦) سقط من د ٠

<sup>(</sup>Y) سقط من م •

فيقال : شديدي" وضروري" ، إذ لو حـــذفت كما هو قاعدة فعيلة ، وفعولة وقيل (١) : شددي" وضرري" ، لاجتمع مثلان .

- ومن كراهة اجتماع الأمثال حكايتهم المنسوب بـ ( من ) دون ( أي ) خلافا للأخفش لما يؤدي من اجتماع أربع ياءات فيقال لمن قال : رأيت المكبي ، المكبي المنبي (٢) ، وأجاز الأخفش الأببي .

\_ ومن ذلك : قال الشلوبين في (شرح الجزولية) :

وإنما قدرت الضمة في جاء القاضي ، وزيد يرمي ويغزو ، والكسرة في مررت بالقاضي لثقلهما في أنفسهما وانضاف الى ثقلهما اجتماع الأمثال ، قال : والأمثال التي اجتمعت هنا هي الحركة التي في الياء والواو (٣) والحركة (٤) التي قبلهما ، والياء (٥) والواو مضارعتان للحركات لأنهما من جنسها ، ألا ترى أنهما ينشأن عن إشباع الحركات ، فلما اجتمعت الأمثال خفوا بأن أسقطوا الحركة المستثقلة .

<sup>(</sup>١) في م : فيقال ٠

<sup>(</sup>٢) الاستفهام هنا استثبات وهو ضرب من الحكايسة ، وهنا المكي معروف العين ، ولكن السائل يعتاج الى معرفة نسبه أهو قرشي مثلا أم ثقفي ، لذلك أدخل الألف واللام على ( من ) من أولها وأتبى بياء النسب وأعربها بإعراب الاسم المسؤول عنه • عن شمرح المفصل ٤/٤٤ ، • ٢ وانظر المقتضب ٢٠٢/٢ وما بعدها •

۳) في د : في الواو والياء •

<sup>(</sup>٤) سسقط من م

<sup>(</sup>٥) سقط من د ٠

قال: ويدل على صحة هذه العلة أنهم إذا سكنوا ما قبل الوار والياء في نحو: غزّو وظبّي للم يستثقاوا الضمة لأنه قد قلت الأمثال هناك لكون ما قبل الواو والياء ساكنا لا متحركا فاحتملوا ما بقي من الثقل لقلته .

#### \_ ومن ذلك قال ابن عصفور:

لم تدخل النون الخفيفة على الفعل الذي اتصل به ضمير جمع المؤنث لأنه يؤدى الى اجتماع المثلين وهو ثقيل فرفضوه لذلك ، ولم يمكنهم الفصل بينهما بالألف فيقولون [د٨]:

هل تضربنان ، لأن الألف إذا كان بعدها ساكن غير مشدد حذفت فيلزم أن يقال : هل يضربنن ، فتعود الى مثل ما فررت منه فلذلك عدلوا عن الحاق الخفيفة وألحقوا الشديدة وفصلوا بينها وبين نون الضمير بالألف كراهية اجتماع الأمثال فقالوا : هل تضربنان (١) .

قال ابن فلاح في ( المغني ) :

فإن قيل: قد (٢) وجد اجتماع الأمثال (٣) في نحو زيدي من غير استثقال ، قلنا: ياء النسب بمنزلة كلمة مستقلة .

وقا لابن الله هان في (الغرة):

اذا كنا قد استثقلنا الأمثال في الحسروف الصحاح حتى حذفنا الحركة وأدغمنا ، ومنه ما حذفنا أحدد الحرفين ، ومنه ما قلبنا أحد الحروف ، فمثال الأول : مد" وأصله : مدد •

<sup>(</sup>١) في م : تضربان •

<sup>(</sup>٢) في د \_ م: فقد •

<sup>(</sup>٣) سقط من د •

ومثال الثاني: ظلنت وأصله ظليلنت ، ومثال الثالث:

#### ۸ ب تقضی البازي (۱) مده ده ده ده ده

وأصله تقضض البازي (ه) ، فالأولى أن نستثقلها في الحسروف المعتلة ، فان اعترض ( بريدي") واجتماع الأمثال ياءات وكسسرات ، فالجواب : إن ياء النسب في تقدير الطرحكتاء النا نيث .

ومن كراهة اجتماع المثلين فتح : من الرجل ، و ( ألم الله )<br/>النوالي الكسرتين ولهذا لم يفتحوا عن الرجل .

وفي (شرح المفصل) للسخاوي:

لا يجوز (أن إن زيدا منطلق يعجبني) عند سيبويه (١) ، وذكر أن العرب اجتنبت ذلك كراهة اجتماع اللفظين المستبهدين وأجاز ذلك

<sup>(</sup>۱) جزء من بيت للعجاج من أرجوزته المشهورة بأم الرجز وهو بتمامه: داني جناحيه من الطنور فمر تقضي البازي إذا البازي كسكر

وهو في وصف انقضاض ابن معمر على الخوارج •

انظر ديوانه ٢/١١ ــ الخصائص ٢/٠٩، المحتسب ١/١٥٧ ــ المصديات برقم ١٧ ص ١١ ــ ٦٤ · شرح المفصل ٢٠/١٠ ــ الهمع ١/٧٥٢ ــ الدرر ٢١٣/٢ ·

<sup>(</sup>٢) زيادة من د ·

<sup>(</sup>٣) آل عمران (١) \_ قرأ السبعة (ألم الله) بفتح الميم وألف الوصل ساقطة وروى أبو بكر في بعض طرقة عن عاصم سكون الميم وقطع الألف وقرأ أبو حيوة بكسر الميم •

وانظر مناقشة هذه القراءات في البحر المحيط ٢٧٤/٢ -

٤٦٣/١ انظر الكتاب ١/٦٣٤٠ .

الكوفيون ، فإن فصلت بشيء جاز ذلك باتفاق نحو : إنه عندنا أن زيدا في الدار .

ومن ذلك : قال السيرافي :

إن قيل للم وجب ضم الأول في المصغر ؟ قبل: لما لم يكن بد من تغيير المصغر ليمتاز عن المكبر بعلامة تلزم الدلالة على التصغير ، كان الضم أولى ، الأنهم قد جعلوا الفتح في الجمع من نحو ضوارب فلم يبق إلا الكسر أو الضم ، فاختاروا الضم لأن الياء علامة التصغير ، وإن وقع بعدها حرف ليس حرف الإعراب وجب تحريكه بالكسر ، فلو كسروا كسرتان مع الياء فعدلوا الى الضمة فرارا من اجتماع الأمثال .

## إجــراء اللازم مجرى غـــي اللازم وإجــراء غـــي اللازم مجرى اللازم

\_ عقد لذلك ابن جني بابا في الخصائص (١) وقال:

من الأول قــوله:

٩ \_ الحمدالله العلي" الأجلل (٢) •

وقــوله:

١٠ \_ تَشَكُو الوجني (٣) من أظلل ٍ وأَ ظَالُ إِ (٤) •

تعمدًا لذي الجلال الأجلل ديوانه ١/١٢٣١

۸۷/۳ الخصائص ۱)

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي النجم العجلي ذكره أبو زيد في النوادر: ٤٤ ، والمبرد في المقتضب ١/٣٩٦ و ٢٥٣ ، وابن جني في المنصف ١/٣٣٩ وهو من شواهد كتب البلاغة انظر معاهد التنصيص ١/٧ وانظر العضديات برقم ٣٧ ص ٢٣ والشاهد فيه فك إدغام المثلين للضرورة والقياس (الأجل") ونظيره قول العجاج:

<sup>(</sup>٣) في د : الوبا •

<sup>(</sup>٤) البيت للعجاج ، ديوانه ٢٣٦/١ الوجى : العفى • الأظلل : ما تعت المنسم قال الاصمعي : وإنما هو الأظلل ولكن أظهر التضعيف • وانظر : الكتاب ٢/١٦١ النوادر : ٤٤ ، المقتضب ٢٥٢/١ ، ٣٥٤/٣ للنصائص المراد ، ٨٧/٣ المنصف ٢٩٩١ ، شرح الشافية ، ٤٩١ ، وقد نسبه في شرح الشافية لأبي النجم وذكر أستاذنا العلامة أحمد راتب

#### وقــوله:

# ۱۱ - وإن وأيت الحرجكج السروادردا قواصراً بالعمس أو مكوادردا (۱)

ونحو ذلك مما ظهر تضعيفه ، فهذا عندنا على إجراء اللازم مجرى غير اللازم من المنفصل نحو : جعل لك ، وضرب بكر ، كما شبه غير اللازم من ذلك باللازم فأدغم نحو : ضرَرَبْككر و جَعَلَتُك (٢) ، فهذا مشبه في اللفظ بشد ومد واستعد ونحوه مما لزم فلم يفارق ومن ذلك ماحكوه من قول بعضهم : عوى الكلب عكو ية ، وهذا عندي وان كان لازما فإنه أجري مجرى بنائك من باب طويت فعيلة ، وهو قولك : طوية ، كقولك :

امرأة جوية ولوية من الجوى واللوى • فإن خففت حركة العين فأسكنها قلت : طُكو ية وجكو ية ولكو ية (٣) فصححت العين ولم تعلسها(٤)

النفاخ أن البيت من أرجوزة أبي النجم في الطرائف الأدبية ٥٧ ـ ٧١ ، وقد رجعت اليها فلم أجده • انظر فهرس شواهد سيبويه ١٣٢/حاشية :
٥ ، وانظر البغداديات : ٢٩ • والعسكريات : ١٤٧ والعضديات برقم ٣٥ ص ٢٢ ـ ٢٥ وشرح أبيات سيبويه الفقرة : ٢٤٥ •

<sup>(</sup>۱) النوادر : ۱٦٤ ــ الغصائص ۱٦١/۱ ــ ۸۷/۳ موضع الشاهد قوله مواددا أما رواددا فيمكن أن تكون شاهدا إذا كانت من ردد ، أما إذاكانت من رود كما يذهب الصاغاني فلا شاهد فيها .

 <sup>(</sup>٢) في الأشباه : ضرب بكر وجعل لك وقد آثهرنا كتابتها مدغمة كما في الخصائص •

<sup>(</sup>٣) في م : جوبه طويه جويه لويه •

<sup>(</sup>٤) في هـ م : تعللها وهو تصحيف ٠

بالقلب والادغام ، إذن الحركة فيها منوية ، على ذلك قالوا في فعكان من قويت : قتويان ، فإن أسكنوا صححوا العين أيضا ( فقالوا : قويان (١) ) ولم يردوا اللام أيضا وإن زالت الكسرة من قبلها لأنها مرادة في العين فلذلك (٢) قالوا عوى الكلب عوية تشبيها بباب امرأة جوية ولتو ية وقتو يان [ هـ - ٢٣ ] (٣) فإن قلت : فهلا قالوا أيضاً على قياس هذا : طويت الثوب طوية ، شويت اللحم شوية ؟ فالجواب (١) أنه لو فعل ذلك لكان قياسته قياس ما ذكرنا ، وأنه ليست لا ( عوى ) فيه مزية على طوى وشوى كما لم يكن لا جاشم وقائم (٥) مزية يجب لها العدل بهما الى جنشم وقتم على مالك وحاتم ، إذ لم يقولوا : مثلك ولا حثتم ، وعلى أن ترك الاستكثار مما فيه إعلال أو استثقال هو القياس ، ومن ذلك قراءة ابن مسعود :

<sup>(</sup>١) زيادة من الخصائص يقتضيها السياق •

<sup>·</sup> في د : فكذلك ·

<sup>(</sup>٣) في الخصائص: هذا الذي نعن بصدده •

<sup>(</sup>٤) في الخصائص: يرجع الجواب الذي تقدم فيه أول الكتاب •

<sup>(</sup>٥) في الخصائص ولا قائم ٠

<sup>(</sup>٦) طه : ٤٤ ، ولم أعثر على القراءة المشار اليها في كتب القراءات والتفسير ألتي بين يدي ، وكأن أبا الفتح انفرد بالنص عليها في الخصائص •

وذكر الفراء في معاني القرآن ٩١/١ بأن العرب قد تسقط الواو وهي واو جماع ، اكتفي بالضمة قبلها فقالوا في ضربوا : قد ضرب ، وفي قالوا : قد قال ذلك • وهي في هوازن وعليا قيس •

اللهم (١) ) و ( قم الليل (٢) ) وقول الشاعر :

١٢ \_ زيادتنا نعمان لاتنسسنتها

تق ِ الله فينا والكتاب الذي تتلو (١)

ويروى : خف الله • ويروى : لاتنسينها اتكل الله ع و و و و الم ا أنشده أبو زيد من قول الشاعر :

۱۳ ـ وأطلس كيهديسه الى الزاد أنفشه أطاف بنا والليس داجي العساكر

أيثبت ما زدتم وتلقى زيادتي دمي إن أسيغت هذه لكم بسلل

والشاهد في البيت قوله: تق ، فعل أمر من يتق بدون همزة وصل لأن مابعد حرف المضارعة محرك ، وانظر تفصيل ذلك في شرح شواهد الشافية ٤٩٦ · الفاضل: ٧٩ واللسان(وقي)العضديات برقم١١٩ ص ٧٨ للسائس ٢٧/٤ ، ٣٨٦/٢ ، النوادر: ٤٧/٤ الأمالي الشجرية / ٢٠٥ .

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۲٦٠

<sup>(</sup>٢) المزمل: ٢ •

<sup>(</sup>٣) البيت لعبد الله بن همام السلولي ، وذكره السيوطي في الأشباه وابن السبوري في الأمالي بلفظ : زيارتنا ، وقد رجعنا كونها (زيادتنا ) لأنها وردت في أكثر المسادر بهذا اللفظ وأن البيت التالي لهذا البيت يؤكد ذلك وهو قوله :

<sup>(</sup>٤) في الأاصل تق: والتصويب من الخصائص •

# فقلت لعَـَمْرو ٍ صاحبي إذ رأيت و ونحن على خوص ٍ د ِقاق ٍ عواسرِ (١)

أي : عوى اللذئب فسر أنت ، فلم يحفل بحركة الراء فيرد العين التي كانت حذفت لالتقاء الساكنين ، فكذلك شبه ابن مسعود حركة اللام من قوله تعالى ( فقلا ) (٢) \_ وإن كانت لازمة \_ بالحركة لالتقاء الساكنين في ( قل اللهم (٣) ) و ( قم الليل (٤) ) وحركة الإطلاق الجارية مجرى حركة التقائهما في : ( سر ) ، ومثله قول الضبي :

## ١٤ \_ في فتية كلتما تجمعت ال

بيداء لم يهلعوا ولم يخرم وا (ه)

يريد: ولم يخيموا ، فلم يحفل بضمة الميم وأجراها مجرى غير اللازم ممارى ذكرناه وغيره ، فلم يردد العين المحذوفة من (لم يخم) وان نسئت قلت في هذين : إنه اكتفى بالحركة من الحرف كما اكتفى الآخر بها منه فى قوله :

<sup>(</sup>۱) لم أعثر على قائل البيتين ولم أرهما الا في الخصائص ٢ / ٨٩ - ١٦٧ وفي نسخ الاشباه: ورأيته ، وقد اعتمدنا رواية الخصائص ( اذ لقيته ) وفي م: ولقيته •

<sup>(</sup>٢) الاشارة الى القراءة التي سبق ذكرها -

<sup>(</sup>T) : أل عمران : (T)

<sup>(</sup>٤) المزميل: ٢ •

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على قائل البيت ، وفي الأشباه : البيد ، والتصويب من الخصائص وتجمعت البيداء : أي تجمع أهلها للحرب ، لم يخموا : يجبنوا •

<sup>(</sup>٦) في ل: كما ٠

## ١٥ \_ كفت الهُ كف ما تليتق درهما

جودا وأخرى تعط بالسيف اللدمان

وقول الآخــر:

٠ ٠ ٠ ٠ بالني تردان (۲)

أي تريدان •

- ومن الثاني: وهو إجراء غير اللازم مجرى اللازم قول بعضهم في الأحمر [ هـ / ٢٤] إذا خففت همزته: التحسر • حكاها أبو عشمان • ومن قال: الحمر ، قال: حركة اللام غير لازمة إنما هي لتخفيف الهمزة ، والتحقيق لها جائز فيها ، ونحو ذلك قول الآخر:

١٧ ــ وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة
 فبح لآن منها بالذي أنت بائح (٣)

- فأسكن الحاء التي كانت محركة لالتقاء الساكنين في : بح الان لما تحركت للتخفيف (؛) اللام ، وعليه قراءة من قرأ : ( قالوا : لان جئت بالحق ) (ه) فأثبت واو ( قالوا ) لما تحركت لام ( لان ) والقراءة القويمة

<sup>(</sup>١) لم أعثر على قائله : والشاهد فيه حذف ياء تعطى •

۲) لم يرو الا هذا الجزء

 <sup>(</sup>٣) البيت لعنترة وهو في ديوانه: ٤٢ ، وانظر الأمالي الشجرية ٧/١ ،
 والعيني ١/٤٧٨ والتصريح ١/١٤٧ وشرح الأشمواني ١٩٣/١ -

<sup>(</sup>٤) في ل: بتخفيف وفي ه: لتخفيف وما أثبتناه من الخصائص و

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٧١ · ذكر أبو حيان في البحر ٢٥٧/١ روايتين عن نافع

(قا للان (١)) بإقرار الواوعلى حذفها لأن الحركة عارضة للتخفيف • وعلى القول الأول قول الآخر :

۱۸ \_ حکد کید کی (۲) بکد بند کی (۳) منکم الآن ان بنسی فرارة بن دبیان

قد طرقت ناقشهم بإنسان مشيت الرحمن (٤)

أسكن ضم ميم ( منكم ) لما تحركت لام ( لان ) وقد كانت مضمونة عند التحقيق في قوله (ه) ( منكم الان ) فاعتد حركة اللام بالتخفيف (١) وإن لم تكن [ د/٩] لازمة ، وينبغي أن تكون قراءة

إحداهما حنف واو (قالوا) اذ لم يعتد بنقل العركة اذ هو نقل عارض والرواية الأخرى اقرارالواو اعتداداً بالنقلواعتبارالعارض التعريك لأن الواو لم تعذف الا لاجل سكون اللام بعدها ، فاذا ذهب موجب العذف عادت الواو الى وضعها من الثبوت •

<sup>(</sup>١) في الأشباه : قالوا الان •

<sup>(</sup>٢) في الأشباه: حذ بذبي ٠

<sup>(</sup>٣) في الاشباه : بذبخى •

<sup>(</sup>٤) الشعر لسالم بن دارة يهجو مرة بن رافع الفزاري ، ويرمي فزارة باتيان النياق • حد بدبی : لعبة للصبيان ، والتطريق أن يخرج بعض الولد ويعسر حين الوضع ، والمثينا : القبيح المنظر ، انظر الخزانة ٢/١٤٧ طهادون •

<sup>(</sup>o) في م b : والخصائص : قولك ·

<sup>(</sup>٦) في د : فاعتد حركة التغفيف وفي م : فأعيب، ، وفي الخصائص فاعتب د حركة التغفيف •

أبي عمرو (وأنه أهلك عادا لثولى) (١) على هذه اللغة ، وهي قولك مبتدئاً (لثولى) الأن الحركة على هذا في اللام أثبت منها على قول من قال : اللحمر ، وإن كان حملها على هذا أيضاً جائزا ، لأن الادغام ، وان كان جملها على هذا أيضاً جائزا ، لأن الادغام ، وان كان بابه أن يكون في المتحرك فقد أدغم أيضاً في الساكن ، فحرك في مشد ومثد يارجل وعض ونحو ذلك ، ومثله ما أنشده أبو زيد :

١٩ - ألا ياهند هندد بني عمدير

أرث لأن وصالك أم جسديد (٢)

أدغم تنوين رث في لام (لان).

ومما نحن (٣) على سمته قول الله عز وجل ( لكنتا هو الله ربي )(٤) وأصله : الكن أنا ، فخفف الهمزة ، بحــذفها وإلقاء حركتها على نــون

<sup>(</sup>۱) النجم: ٥٠، قال ابن مجاهد: وقرأ نافع وأبو عمرو (عادا لتولى) موصولة مدغمة، واختلف عن نافع في الهمزة ٠٠ كتاب السبعة: ٦١٥٠ وانظر: النشر ١/٤٠٤ ـ الاتعاف: ٤٩٦ ـ الكشف ٢/٢٩٦ ـ القرطي ١٢٠/١٧ البحر ٨/١٩٩١ .

<sup>(</sup>٢) لم أعشر على قائله ولم أره الا في الخصائص •

<sup>(</sup>٣) في هـ م : يجري ٠

<sup>(3)</sup> الكهف: ٣٨ قال ابن مجاهد: واختلفوا في اثبات الألف واسقاطها من قوله (لكنا هو الله ربي) • فقرآ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي (لكنا) باسقاط الألف في الوصل، واثباتها في الوقف • وقرأ نافع في رواية المسيبي (لكنا هو الله ربي) يثبت الألف في الوصل والوقف وقرأ ابن جماز واسماعيل بن جعفر وورش وقالون عن نافع بغير ألف في الوصل ويقف بالالف • كتاب السبعة: ٣٩١ \_ الكشف ٢/ ١٢ •

( لكن ) فصارت لكننا فأجرى غير اللازم مجرى (١) اللازم ، فاستثقل التقاء المثلين المتحركين ، فأسكن الأول وأدغم في الثاني فصار (لكنا (٢)) كما ترى ٠

\_ وقياس قراءة من قرأ (قالسُكلان (٣) فحذف الواو ولم يحفل بحركة اللام أن ينظهر النونين هنان) ، لأن حركة الثانية غير لازمة فتقول:

الكننا [ ه \_ 70 ] بإظهار ، كما تقول في تخفيف حوأبة (٥) وجبال محروبة (١) وجبيك ، فيصح حرفا اللين هنا ولا يقلبان لما كانت حركتهما غير لازمة ، ومن ذلك قولهم في تخفيف رؤيا ونؤى : رويا ونوى ، فتصح (٧) الواو هنا وإن سكنت قبل الياء أن التقدير فيها الهمزة كما صحت في ضور ونو ، تخفيف ضوء نوء ، لتقديرك الهمز (٨) ، وإرادتك إياء ، وكذلك أيضاً صح تحدو : شي ، وفي ، تخفيف شيء وفي الذلك (١) ،

<sup>(</sup>١) في م: فأجري فيه ٠

<sup>·</sup> الكنا ) سقطت من د ·

<sup>(</sup>٣) كتبت في الأشباه (قال لان) البقرة: ٧١ وقد مر ذكرها •

<sup>(</sup>٤) كلمة ( هنا ) زيادة من الخصائص ١٠٠

<sup>(</sup>۵) في هـ م : جوأبة •

<sup>(</sup>٦) في هـ م : حوبه ٠

<sup>(</sup>٧) في هد : فيمسح ٠

 <sup>(</sup>A) في الخصائص : الهمز • في الأشباه : الهمزة • وقد آثرنا نص الخصائص
 لتصبح عودة ضمير المذكر الى الهمز •

<sup>(</sup>٩) في هـ م : كذلك ٠

\_ وسألت أبا علي" فقلت : من أجرى غير (١) اللازم مجرى اللازم فقال :

(لكنتا) ، كيف قياس قوله إذا خفف نحو حوابه (٢) ، وجيال ؟ أيقلب فيقول (٣) :

حابة (١) وجال أم (٥) يقيم على الصحيح فيقول (١): حسوبة ٧) وجيل ؟ •

\_ وقال: القلب هنا لا سبيل إليه ، وأومـــأ الى أنـــه أغلظ من الإدغام ، فلا يقدم عليه • فإن قيل: فقد قلبت العرب الحرف للتخفيف ، وذلك قول بعضم: رئيًّا ورئيَّة في تخفيف رؤيا ورؤية •

\_ قيل: الفرق أنتك لما صرت الى لفظ (رويا وروية (١)) شم قلبت الواو الى الياء فصار الى ريّا وريّة ، إنما قلبت حرفا الى آخر كأنه هو ، ألا ترى الى قـوة شبه الواو باليـاء وبعدها عن الألف ، فكأنك لما قلبت مقيـم على الحـرف نفسه ، ولم تقلبه لأن الواو كأنها هي الياء

<sup>(</sup>١) سقطت (غير) من د ٠

<sup>(</sup>٢) في هـ م : جوأبه ·

 <sup>(</sup>٣) في ها اتقلب فتقول •

<sup>(</sup>٤) في هـ : جابه ٠

<sup>(</sup>٥) في ه : تقيم ٠

<sup>(</sup>٦) في هـ : فتقول ٠

۷) في د والخصائص : حوبه •

<sup>(</sup>A) في الأشباه : رؤيا ورؤية •

<sup>(</sup>٩) في الخصائص: وفيما مضى من جملته كاف ٠

نفسها • وليست كذلك الألف ، لبعدها عنهما بالأحكام الكثيرة التي قد أحطنا بها علماً • قال : وما يجري من كل واحد من الفريقين مجرى صاحبه كثير وفيما مضى كفاية • انتهى •

وفي تذكرة الشيخ جمال الدين بن هشام: قال ابن هشام الخضراوي (١): أجرت العرب حركات الإعراب للزومها على البدل مجرى الحركة اللازمة لكون حروفها لاتعرى(٢) من حركة ، فلذلك قالوا: عصا ورحى ، كما قالوا: قال وباع ، وكذلك قالوا: يخشى ويرضى ، كما قالوا في الماضي: رمى وغزا (٣) انتهى •

<sup>(</sup>١) في م : وفي تذكرة الشيخ جمال الدين بن هشام الخضراوي •

۲) في د : حرفها لايعرى •

<sup>(</sup>٣) في م: غزى ٠

# إجراء المتصل مجرى المنفصل (۱) وإجراء المنفصل مجرى المتصل (\*)

\_ عقد ابن جني في الخصائص بابا لذلك قال:

\_ فمن الأول قولهم: اقتتل القوم واشتتموا • فهذا بيانه ( نحو من (٢)) بيان (شئت تلك) و (جعل الك) الاأنه أحسن من قوله:

٢٠ \_ الحمد لله [ ه \_ ٢٦] العلي" الأجلل (٣) ٠

وبابه (٤) لأن ذلك إنها يظهر مثله ضرورة ، والظهار نحو اقتتل واشتتم مستحسن وعن غيره ضرورة ٠

وكذلك باب قوله (ه): هم يضربونني ، وهما يضربانني ، أجري \_ وإن كان متصلا \_ مجرى : يضربان نعم ، ويشتمان (٦) نافعا ، ووجه الشبه بينهما أن نون الإعراب هذه لايلزم أن يكون (٧) بعدها

<sup>(</sup>۱) الكليات ١/٢٥ ·

<sup>·</sup> ٩٣/٣ الخصائص ٩٣/٣ ·

<sup>(</sup>٢) زيادة من الخصائص ٠

<sup>(</sup>٣) مر ذكره وتخريجه في الفصل السابق برقم ٩٠

<sup>(</sup>٤) في الغصائص: وهذا •

<sup>(</sup>٥) في الخصائص : قولهم •

<sup>(</sup>٦) في الخصائص: ويضربون • وفي م ل: ويشتمون •

<sup>·</sup> ني هـ : تكون

نون ، ألا ترى أنك تقول: يضربان زيدا ، ويكرمونك ، ولا تلزم هي أيضاً نحو لم يضرباني (١) ومن أدغم نحو هذا واحتج بأن المثلين في كلمة واحدة فقال: يضرباني و (قل أتحاجونيًا) (٢) فإنه يدغم أيضاً نحو اقتتل فتقول: قتيل ومنهم من يقول (٣): قيتيل (ومنهم (١) من يقول: قيتيل) ومنهم من يقول: إقتيل فيثبت همزة الوصل مع حركة الفاء (٥) لما كانت الحركة عارضة الثقل أو لالتقاء الساكنين (١) .

ومن الثاني قولهم: ها الله (٧) ٤ أجري مجرى دابتة وشابتة(٨)

<sup>(</sup>١) في د : تضرباني ٠

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٣٩ ـ وفي الخصائص : قال تحاجونا · قال أبو حيان : في البحر ١/٢١٤ : قرأ الجمهور (اتحاجوننا) بنونين إحداهما نون الرفع والأخرى الضمير ، وقرآ زيد بن ثابت والحسن والأعمش وابن محيصن بادغام النون في النون ، وأجاز بعضهم حذف النون · أما قراءة الجمهور فظاهرة · وأما قراءة زيد ومن ذكر معه فوجهها أنه لما التقى مثلان وكان قبل الأول حرف مدولين جاز الادغام كقولك : هذه دار راشد ، لأن المد يقوم مقام الحركة في نحو جعل لك ، وأما جواز حذف النون الأولى فوجهه من أجاز ذلك على قراءة من قرأ (فيم تبشرون) بكسر النون (كما قرأ نافع) ـ انظر القرطبي (٢/١٤٥) ·

<sup>(</sup>٣) في د : قتلنا ٠

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين ساقط من د ٠

<sup>(</sup>٥) في الخصائص: القاف •

<sup>(</sup>٦) في الخصائص : وهذا مبين في فصل الادغام •

<sup>(</sup>Y) في الخصائص: ها الله ذا ·

<sup>(</sup>A)فى م: دأبة وشأية ·

وكذلك قرأ ( فلا تُتناجو ا ) (١) و ( حتى اذا اداركو ا فيها ) (٢) ومنه عندى قول الراجز:

# ٢١ - في أي يومي من الموت أفير ° أيوم لم يثقد ر أم يوم قسد ر ° (٣)

كذا أنشده أبو زيد (يقدر) بفتح الراء وقال: أراد النون الخفيفة فحذفها ، وحذف نون التوكيد وغيرها من علاماته جار عندنا مجرى إدغام الملحق في أنه نقض (٤) الغرض ، اذ كان التوكيد من مظان" (٥) الإسهاب والاطناب ، والحذف من مظان" الاختصار والإيجاز لكن (١) القول فيه عندي أنه اراد: أيوم لم يقدر ، أم يوم قدر ، ثم خفف همرة

<sup>(</sup>۱) المجادلة : ٩ ، في الأشباه ، ولا تناجوا والتصويب من القرآن الكريم قال أبو حيان في البحر ٢٣٦/٨ : وقرآ الجمهور ( فلا تتناجوا ) وأدغم ابن محيصن التاء في التاء •

۲) الأعراف : ۳۸ •

قال أبو حيان في البحر ٤/٢٩٦: وأصل أد اركوا تداركوا ، ادغمت التاء في الدال فاجتلبت همزة الوصل ، قال ابن عطية : وقرأ أبو عمرو : اد اركوا بقطع ألف الوصل • وقال أبو البقاء : وقرىء : إذا اداركوا بألف واحدة ساكنة والدال بعدها مشددة وهو جمع بين ساكنين ، وجاز في المنفصل كما جاز في المتصل • وانظر القرطبي ٧/٢٠٤ •

<sup>(</sup>٣) النوادر : ١٣ ·

 <sup>(</sup>٤) في هـ : يقضى وهو تصعيف •

<sup>(</sup>٥) في الخصائص : من أماكن •

<sup>(</sup>٦) في ل: لكون ٠

أم فحذفها وألقى حركتها على راء يقدر ، فصار تقديره أيوم لم يقدر م ، مم أشبع فتحة الراء فصار تقديره: أيوم لم يقدر أم ، فحرك الألف لالتقاء الساكنين ، فانقلبت همزة (١) ، فصار تقديره ( يقدر أم ) واختار الفتحة إتباعا لفتحة الراء ، ونحو من هذا التخفيف قولهم في المرأة والكمأة اذا خففت الهمزة: المراة والكلماة ،

وكنت ذاكرت الشيخ أبا علي (٢) بهذا منذا بضع عشرة سنة فقال : هذا إنما يجوز في المتصل (٣) قلت له : فأنت أبدأ تكرر ذكر إجرائهمم المنفصل مجرى المتسل فلم يرد شيئاً .

ومن (٤) إجراء المنفصل مجرى المتصل قوله [ هـ - ٢٧]:

٢٢ ـ وقد بدا هنناك من المئزر (٥) •

فشبه (هنك) بعضد فأسكنه كما يسكن نحو ذلك ومنه:

رحت وفي رجليك ما فيهما :

<sup>(</sup>١) في هد: وانقلبت ٠

<sup>(</sup>۲) في الخصائص : رحمه الله •

<sup>(</sup>٣) في الأشباه: المنفصل، والتصويب من الخصائص -

<sup>(</sup>٤) في هم: ومن ذاك •

<sup>(</sup>٥) البيت من شواهد سيبويه وصدره:

الكتاب 1/2/7 \_ الخصائص 1/2/7 \_ 2/0/7 \_ المعتسب 1/1/1 ، المغداديات: 1/1/1 الأمالي الشجرية 1/2/7 ، شرح المفصل 1/2/3 ونسبه البغدادي في الخزانة 1/2/7 ، الى الأقيشر الاسدي وخطأ ابن الشجري في نسبته الأبيات التي منها الشاهد الى الفرزدق وانظر ابن السرافي فقرة 2/2/7 .

٢٣ \_ فاليوم أشرب فير مستحقب (١)

كأنته شبه ( رَب ْغُ ) بعضد ، وكذلك ما أنشده أبو زيد :

۲٤ - قالت سليمي اشتر لنا دقيقاً (٢)

هو مشبه بقولهم في علام : عكام ، لان ( ترل ) بوزن علم ، وكذلك ما أنشده أيضاً من قوله :

۲۰ \_ واحذر ولا تكتر° كرياً أعرجا (٣)

الأن ( تَر ْك ) بوزن عكم · قلت (؛) وقد خرج على ذلك

<sup>(</sup>۱) البيبت من شواهد سيبويه وتمامه: ٠٠٠٠٠٠ إثما من الله ولا واغل الكتباب ٢/٢٧ \_ الخصائص ١/٧٤ \_ ٧٤ \_ ٣٤٠ \_ ٣٤٠ \_ الكتباب ٢٩٧/٢ \_ الخصائص ١/١٥ \_ ١١٠ ، ١١٠ ، أشرح المفصل ١/٨٤ ، الغزانة ٣/٥٣٠ والبيت لامرىء القيس وهو في ديوانه: ١٢٢ ورواية الديوان: فاليبوم أسقى-

<sup>(</sup>۲) المحتسب ١/ ٣٦١ ـ شرح الشافية : ٢٢٦ ، ونسبة البغدادي الى العدافر الكندي وسكن الشاعر الراء وهي عين الفعل ، وكان حقها الكسر ، كأنه توهم انها لام الفعل فسكن للأمر ، وورد البيت برواية : اشتر لنا سويقا · الخصائص ٢/ ٣٤٠ ـ ٣٤٠ المنصف ٢/ ٢٣٧ ، وأسند ابن جنى في المحتسب انشاده لأبي زيد ·

 <sup>(</sup>٣) المعتسب ١/ ٣٦١ ـ الغصائص ٢/ ٣٤٠ ـ ٣٦١ ـ المنصف ٢/٧٧ ـ
 ٣٦ شرح الشافية ٢٢٦ برواية أهوجا ، وابن جني برواية أعوجا .

<sup>(</sup>٤) الكلام للسيوطي •

قراءة : (ألم تسر الى المسلا من بني إسرائيل) (١) بسكون الراء ، ثم (٢) قال ابن جني : وهذا الباب نحو من الذي قبله وفيه ما يحسن ويقاس وفيه ما لا يحسن وما لا يقاس ولكل وجه .

<sup>(</sup>۱) البقرة: ٢٤٦، والقراءة المشار اليها للسلمي وقد نص عليها أبو حيان في تفسيره للآية ٢٤٣ من سورة البقرة وعلل التسكين بأنه على توهم أن الراء آخر الكلمة • البحر المحيط ٢٤٩/٢ •

<sup>(</sup>٢) تابع كلام ابن جني السابق ٠

# إجراء الأصلي مجرى الزائد وإجراء الزائد مجرى الأصـــلي

قال أبو حيان (١) من الأول قولهم في النسب الى تحية : تحوي ، بحذف الياء الأولى ، وقلب الثانية واوا : أما القلب ففراراً من اجتماع الياءات ، وأما الحذف فإن تحية أجرتها العرب مجرى رمية، ووزن رمية : فعلية كصحيفة ، فكما إذا نسبت الى صحيفة تقول : صحفي ، كذلك إذا نسبت الى رمية تقول : رموي " ، لانك تحذف ياء المدة [ د - ١٠] وهي المدغمة في لام الكلمة كما حذفتها في صحيفة .

وأما (٢) تحية فالياء الأولى فيها ليست للمكد ة ، إنماهي عين الكلمة والثانية لام الكلمة وأصله تحييه ، ثم أدغم وأجرى الأصلي مجرى الزائد لشبهها لفظاً لا أصلا فقالوا تحوى ، قال : ومثل تحية تئيه وهي التمكث، قال : ولا أحفظ لهما ثالثا ، انتهى •

ومنه أيضاً ما أجازه أبو علي من قولهم في تثنية ما همزته أصلية نحو: قتر "اء وو ُضـــّاء: قراوان، بالقلب واوا تشبيها لها بالزائدة، وغيره يفرها من غير قلب لأنها أصلية فيقول: قراءان [ هـ - ٢٨] .

ومن الثاني قولهم في تثنية ما همزته منقلبة عن حرف الحاق نحو: علباء، وحرباء: علباءان، بالاقرار تشبيها لها بالمنقلبة عن الأصل • وقول بعض الكوفيين في تثنية نحو حمراءان بإقرار الهمزة من غير تغيير، لأنه لما قلبت ألف التأنيث همزة التحقت بالأصلية • فلم تغير كالأصلية •

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل ٦/ق٦٦ وقد نقل السيوطي كلام أبي حيان بشيء من التصرف •

۲) شرح التسهيل ٦/٦٦ .

<sup>(</sup>٣) في م : من ٠

#### الاختصىار (١)

هو جنّل مقصود العرب وعليه مبني أكثر كلامهم ، ومن شكم وضعوا (٢) الضمائر الأنها أخصر من الغلواهر ، خصوصاً ضمير الغيبة فإنه يقوم مقام أسماء كثيرة ، فإنه في قوله تعالى : (أعد لهم معفرة (٣)) قال مقام عشرين ظاهرا ، ولذا لا يعدد للى المنفصل مع إمكان المتصل، وباب الحصر بإلا وإنما (٤) وغيرهما الأن الجملة فيه تنوب مناب جملتين ، وباب العطف الأن حروفه (٥) وضعت للإغناء عن إعادة العامل ، وباب التثنية والجمع الأنهما أغنيا عن العطف ، وباب النائب عن الفاعل لأنه دل على الفاعل بإعطائه حكمه \_ وعلى المفعول بوضعه (٦) ، وباب التنازع ، وباب (علمت أنك قائم) الأنه مصل (٧) ، لاسم واحد سد مسد

<sup>(</sup>۱) انظر الكليات ١/٧٧٠

<sup>(</sup>۲) في هـ: باب الضمائل ، وقد سقطت كلمة باب من د ـ م والكليات ، ولا لزوم لها  $\cdot$ 

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٥ قال أبو حيان: غلب الذكور فجمع الاناث معهم وأدرجهم في الضمير، ولم يأت التركيب لهم ولهن، البحر المحيط ٢٣٢/٧.

<sup>(</sup>٤) في ل : أو ٠

في د ــ م : حرفه وضع •

<sup>(</sup>٦) في ل: بموضعه ٠

<sup>·</sup> في هـد: منعل

المقعولين، وباب طرح المقعول اختصارا على جعل المتعدي كاللازم، وباب النداء الأن الحرف فيه نائب مناب أدعو وأنادي، وأدوات الاستفهام والشرط، فإن : كم مالك؟ يغني عن قولك: أهو عشرون أم ثلاثون وهكذا الى مالا يتناهى والألفاظ الملازمة للعموم كأحد، وأكثروا مسن الحذف فتارة لحرف (١) من الكلمة (٢) كد: لم يك، ولم أثبك ، وتارة للكلمة بأسرها وتارة للجملة كلها، وتارة لأكثر من ذلك، ولهذا تجد الحذف كثيرا عند الاستطالة كحذف عائد الموصول فإنه كثير عند طول الصلة، قليل عند عدم الاستطالة، وحذفت ألف التأنيث إذا كانت رابعة عند النسب لطول الكلمة .

## وقال ابن يعيش في (شرح المفصيّل) (٣):

الكتاية التعبير عن المراد بلفظ غير الموضوع له لضرب من الايجاز والاستحسان • وقال ابن السراج في (الأصول):

من الأفعال ضرب مستعارة للاختصار وفيها بيان أن فاعليها في الحقيقة [ ه ـ ٢٩] مفعولون نحو: مات زيد، ومرض بكر، وسقط الحائط.

وقال ابن يعيش (؛):

المضمرات وضعت نائبة عن غيرها من الأسماء الظاهرة لضرب من

<sup>(</sup>١) في هـ : بعرف ٠

<sup>(</sup>٢) في ل: الكلم •

عن شرح المفصل ٤/ ١٢٥ بتصرف •

٩٢/٣ شرح المفصل ٩٢/٣٠

الإيجاز والاختصار كما تجيء (١) حروف المعاني نائبة عن غيرها مـن الإفعال فلذلك قلتت حروفها كما قلتت حروف المعاني ٠

\_ وقال أبو الحسن بن أبي الربيع في (شرح الايضاح):

قولهم: الله در"ك من رجل ، ( من ) فيبه للتعبيض عند بعضهم والتقدير: لقد عظمت من الرجال ، فوضع المفرد موضع الجمع ، والنكرة موضع المعرفة للعلم وطلبا للاختصار ، قال وظير هذا قولك: كل رجل يفعل هذا ، الأصل: كل الرجال يفعل هذا (٢) ، فاستخفروا فوضعوا المفرد موضع المجمع، والنكرة موضع المعرفة لفهم المعنى وطلبا للاختصار ،

وقال أبو البقاء في ( اللّباب ) وتلميذه الأندلسي (٣) في ( شرح المصل (٤) ):

إنما دخلت (إن") على الكلام للتوكيد عوضا من تكرير الجملة ، وفي ذلك اختصار تام مع حصول الغرض من التوكيد ، فإن دخلت اللام في خبرها كان (ه) آكد ، وصارت إن واللام عوضا من ذكر الجملة ثلاث مرات وهكذا (أن") المفتوحة ، إذ (٦) لولا إرادة التوكيد لقلت مكان قولك : بلغني أن زيدا منطلق ، بلغني انطلاق ويد ، انتهى •

<sup>(</sup>١) عبارة ابن يعيش : كما جيء بحروف المعاني -

<sup>(</sup>٢) في د : تفعل ٠

<sup>(</sup>٣) هو علم الدين اللورقي ٠

<sup>(</sup>٤) النص في اللباب: ق ٤٠٠

<sup>(</sup>٥) في م : كانت •

<sup>(</sup>٦) في ل : ولوة ٠

ومن الاختصار تركيب (إمما) العاطفة على قدول سيبويه من (١) (إن ) الشرطية و (ما) النافية لأنها تغنى عن إظهار الجمل الشرطية حذراً من الإطالة ، ذكره في (البسيط) .

وتركيب (أمما) المفتوحة من (أن°) المصدرية و (ما) المزيدة عوضاً من كان في نحو: أما أنت منطلقا انطلقت (٢) ، وجعل (أما) الشرطية عوضا من حرف الشرط وفعل الشرط وفاعله في نحو: أمما زيد فقائم وقال ابن إياز في (شرح الفصول) (٣):

إنما ضمنوا بعض الأسماء (٤) معاني الحروف طلبا للاختصار ، ألا ترى أنك لو للم تأت ( بمن °) وأردت الشرط على الأناسي لم تقدر أن تفي بالمعنى الذي تفي به ( من °) لأنك إذا قلت : من يقم أقم معه ، استغرقت ذوي العلم ، ولو جئت بإن الاحتجت أن تذكر الأسماء : إن يقيم زيد وعمرو وبكر ، وتزيد (٥) [ ه - ٣٠] على ذلك ولا تستغرق الجنس ، وكذلك في الاستفهام ، انتهى .

ومما وضع للاختصار العدد ، فإن عشرة ومائة وألفاً ، قائم مقام ٢٠ درهم ودرهم ودرهم الى أن تأتي بجملة ما عندك مكررا هكذا ، ومن ثم قالوا : ثلاث مائة درهم ، ولم يقولوا ثلاث مئات ، كما هو القياس في

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/۲۲ •

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣١٢/٢ والمقتضب ٢/٤٥٣ ، وشرح الكافية ٢/٣٦٩ ٠

<sup>(</sup>٣) المحصول في شرح الفصول : ق ٤٧ مغطوط الظاهرية •

<sup>(</sup>٤) في م: الاسم •

في د : زيد و بكر و عمر •

<sup>(</sup>٦) في ل: مقام لي ٠

تمييز الثلاثة الى العشرة أن يكون جمعا كثلاثة دراهم لأنهم أرادوا الاختصار تخفيفا لاستطالة الكلام باجتماع ثلاثة أشياء: العدد الأول والثاني والمعدود فخففوا بالتوحيد مع أمن اللبس ، هكذا علله الزمخشري في ( الأحاجي ) (١) وأورد عليه السخاوي في شرحه أنهم قالوا ثلاثة الآن درهم ، فلم يخففوا بالتوحيد مع اجتماع ثلاثة أشياء قال : والصواب في التوجيه (٢): أن المائة ( لما كانت مؤ تثة استغني فيها بلفظ الإفراد عن الجمع لثقل التأنيث بخلاف ( الألف ) (٢) وقيل : إنها جمعوا في الألف دون المائة لأن الالف آخر مراتب العدد ، فحملوا الآخر على الأول كما قالوا: ثلاثة رجال ، ومما (١) بني على الاختصار من مائة إلا عشرة ) (٥) و

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام في تذكرته: باب التصغير من إيجازهم لأنهم استغنوا بياء (٦) وتغيير كلمة عن وصف المسمى بالصغر بعد ذكر اسمه ، ألا ترى أن مالا يوصف لا يجوز تصغيره ، فدل ذلك على [ د ــ ١١ ] أن التصغير معدول به عن الوصف .

<sup>(</sup>١) الأحاجي النعوية : ٥٠ نقله السيوطي بتصرف ٠

<sup>(</sup>٢) في هـ : التوحيد ٠

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين : ساقط من م

<sup>(</sup>٤) في في ل: انما ٠

<sup>(</sup>a) ما بين المعقوفتين ساقط من م ·

 <sup>(</sup>٦) عبارة ها: باب التصنير معدول به عن الوصف ، وقال : إنهم استغنوا
 بياء وتغيير كلمة عن وصف المسمى بالصغر بعد ذكر اسمه •

وقال الأندلسي: الغرض من التصغير وصف الشيء بالصغر على جهــة الاختصار •

وقال ابن يعيش في ( شرح المفصل ) (١) وصاحب ( البسيط ) : إما أتني بالأعلام للاختصار وترك التطويل بتعداد اللصفات ، ألا ترى أنه لولا العلم لاحتجت إذا أردت الإخبار عن واحد من الرجال بعينه أن تعدد صفاتيه حتى يعرفه المخاطب ، فأغنى العلم عبارة عن (هـ٣٦] صاحب ( البسيط ) : ولهذا المعنى قال النحاة : العلم عبارة عن [هـ٣٦] مجموع صفات ، قال صاحب ( البسيط ) : فائدة وضع أسماء الأفعال الاختصار والمبالغة ، أما الاختصار فإنها بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث والمثنى والمجموع نحو : صه يا زيد ، وصه ياهند وصه يازيدان ، وصه يازيدون ، وصه يا هندات ، ولو جئت بمسمى هذاه اللفظة لقلت اسكت واسكتي واسكتا واسكتوا واسكتن ، وأما المبالغة فتعلم من لفظها ، ولولا واسكتي واسكتا واسكتوا واسكتن ، وأما المبالغة فتعلم من لفظها ، ولولا واسكتي والمبالغة لكانت الأفعال التي هي (٢) مسماها تغني عن إرادة الاختصار والمبالغة لكانت الأفعال التي هي (٢) مسماها تغني عن

وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في التعليقة على المقرب (٣):

كان الأصل أن يوضع لكل مؤنث لفظ غير لفظ المذكر ، كما قالوا: عيش وأتان وجدي وعنتاق ، وجمل و رَجْل ، وحصان وحجر ، الى غير ذلك ، لكنهم خافوا أن يكثر عليهم الألفاظ ويطول عليهم

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ٢٧/١ .

۲) في ل : في مسماها •

<sup>(</sup>٣) في هـ د: المعرب·

الأمر ، فاختصروا ذلك بأن أتوا بعلامة فرقوا بها بين المذكر والمؤنث ، تارة في الصفة كضارب وضاربة ، وتارة في الاسم كامرىء وامرأة ومرء ومرأة في الحقيقي ، وبلد وبلدة في غير الحقيقي ، ثم إنهم تجاوزوا ذلك الى أن جمعوا في الفرق بين اللفظ والعلامة للتوكيد وحرصا على البيان فقالوا: كبش ونعجة وجمل وناقة وبلد ومدينة .

وقال ابن القواس في (شرح ألفية ابن معط): التصغير وصف في المعنى ، وفائدته الاختصار ، فإذا قلت : رجل (١) ، احتمل التكبير والتصغير فإن أردت تخصيصه قلت : رجل صغير ، فإن أردت مع الاختصار قلت : رجيل ، ولذلك (٢) لا يصغير الفعل •

وقال ابن النحاس : فإن قيل : فما فائدة العدل (٣) ؟ فالجواب : إن عمر أخصر من عامر ٠

وقال الشلوبين في (شرح الجزولية) الفاعل إذا كان مخاطبا في أمره وجهان : أحدهما : أن يبنى فعل الفاعل بناء مخصوصا بالأمر وهو بناء أفعل وما (٤) هو بمعناه نحو قم واقعد .

والثاني: أن يدخل لام الطلب على فعله المضارع فيقال: لتقسم ولتقعد [هـ - ٣٢] والأجود الأول ، لأنه أخصر فاستغنوا بالأخصر عن غيره ، كما استغنوا بالضمير المتصل عن الضمير المنفصل ، في قولك: قمت ، ولم يقولوا: قام أنا ، وقمت ، ولم يقولوا: قام أنت ، إلا أنه فد جاء المستغنى عنه في الأمر ، ولم يجيء في الضمائر في حال السعة .

<sup>(</sup>١) في هال: زيد ٠

<sup>(</sup>٢) في هد: وكذلك·

<sup>(</sup>٣) العدل : ساقطة بن م -

في هـ: و هو •

وقال في ( البسيط ) لما كان الفعل يدل على المصدر بلفظه وعلى الزمان بصيغته ، وعلى المكان بمعناه ، اشتق منه اسم للمصدر ولمكان الفعل ولزمائه طلبا للاختصار والإيجاز لأنهم لو لم يشتقوا منه أسماءها للزم الإتيان بالفعل وبلفظ الزمان والمكان .

وفيه : ذهب بعضهم الى باب مكثنى وثلاث ورباع معدول عن عدد مكرر طلبا للمبالغة والاختصار .

وقال أيضاً: إنما عندل عن طلب التعيين باي الى الهمزة ، وأم ، طلبا للاختصار ، لأن قولك أزيد عندك أم عمرو ، أخصر من قولك : أى الرجلين عندك زيد أم عمرو (١) ؟ •

وقال ابن يعيش: (٢) فصل سيبويه (٣) بين ألقاب حركات الإعراب وألقاب حركات البناء ،فسمى الأولى: رفعا ونصبا وجرا وجراما ، والثانية: ضما وفتحا وكسرا ووقفاً للفرق والإغناء عن أن يقال: ضمة عدثت بعامل ونحوه ، فكان في التسمية فائدة الإيجاز ـ والاختصار .

<sup>(</sup>١) في م : أو ٠

۲۲/۱ شرح المفصل ۱/۲۲۰

٣/١ الكتاب (٣)

## اختصار المغتصر لايجوز

لأنه إجحاف به ، ومن ثم لم يجز حذف الحرف قياسا ، قال ابن جني في ( المحتسب (١) ) أخبرنا أبو علي قال : قال أبو بكر حذف الحرف ليس بقياس لأن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب في الاختصار، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لها هي أيضاً ، واختصار المختصر إجحاف به ، ومن ثم أيضاً لم يجز حذف المصدر والحال إذا كانا بدلا من اللفظ بفعلهما ، ولا الحال النائبة عن الخبر ، ولا اسم الفعل دون معموله لأنه اختصار للفعل ، وفي ( شرح التسهيل ) لأبي حيان :

لايجوز حذف (لا) من (سيما) لأن حذف الحرف خارج عن القياس فلا ينبغي أن يقال بشيء منه إلا حيث سمع ، وسبب ذلك أنهم يقولون (٢): إن حروف المعاني إانما وضعت بدلا من الأفعال طلب [ هـ ٣٣] للاختصار وللذلك أصل وضعها أن تكون على حرف أو حرفين ، وما وضع مؤياد معنى الفعل واختصر في حروف وضعه لايناسبه اللحذف (٤) .

<sup>(</sup>۱) المحتسب ۱/۱۰ وقد نقل السيوطي كلام ابن جني بتصرف ، وانظر الخصائص ۲/۲۷۳ ·

<sup>·</sup> ل يادة من د ل · (٢)

<sup>(</sup>٣) في د ــ م : العذف لها ، وانظر مسألة ( لاسيما ) في المغني ١٩٩/١ وشرح الكافية ٢٢٩/١ ، وكفاية الراضي ١٦١/١ .

وقال ابن هشام في (حواشي النسميل):

لايجوز حذف (١) جواب إما لأن شرطها حذف ، فلو حذف الجواب أيضاً لكان اجحافا بها ، وقال صاحب البسيط :

القياس يقتضي عدم حذف (٢) حروف المعاني وعدم زيادتها لأن وضعها للدلالة على المعاني ، فإذا حذفت أخل حذفها بالمعنى الذي وضعت له ، وإذا حكم بزيادتها نافى ذلك وضعها للدلالة على المعنى ، ولأنهم جاؤوا بالحروف اختصارا عن الجمل التي تدل معانيها عليها ، وما وضع للاختصار لا يسوغ حذفه ولا الحكم بزيادته ، فلهذا مذهب البصريين الى التأويل ما أمكن ، صيانة عن الحكم بالزيادة أو الحذف •

وقال ابن جني في الخصائص (٣):

تفسير قول أبي بكر: إنها (؛) دخلت الكلام لضرب مسن الاختصار: أنك إذا قلت: ما قام زيد، فقد أغنت (ما) عن (أنهي) وهي جملة فعل وفاعل، وإذا قلت: قام القوم إلا زيدا فقد نابت (إلا) عن أستنني، وإذا قلت قام زيد وعمرو "، فقد نابت الواو عن (أعطف) وكذا (ليت) نابت عن (أتمنى)، (وهل) عن (أستفهم)، والناء في قولك: ليس زيد بقائم، نابت عن (حقا)، (والبتة) (ه)،

<sup>(</sup>١) زيادة من د ٠ م ٠

کلمة (حذف) ساقطة من م

۲۷٤، ۲۷۳/۲ الخصائص ۲/۳/۲

 <sup>(</sup>٤) أي العروف ، وفي الخصائص و م : انما •

<sup>(</sup>o) سقطت الواو من ها و م والتصويب من الخصائص ود ·

و (غير ذي شك) وفي قولك أمسكت بالحبل(١) نابت عن المباشرة وملاصقة يدي له ، و (من) في قولك: أكلت من الطعام ، نابت عن البعض أي: أكلت بعض الطعام (٢) ، وكذالك بقية ما لم نسمته ، فإذا كانت هذه الحروف نوائب عما هو أكثر منها من الجمل وغيرها لم يجز من بعد ذلك أن تنتهك ويجحف بها .

قال: والأجل ما ذكرناه من إرادة [ د - ١٢] الاختصار بها ٣٠ لم يجز أن تعمل في شيء من الفضلات: الظرف والحال والتمييز والاستثناء وغير ذلك ، وعلته أنهم قد أنابوها عن الكلام الطويل لضرب من الاختصار ، فلو أعملوها لنقضوا ما أجمعوه ، وتراجعوا عما التزموه (٤) وقال ابن يعيش (٥):

حذف الحرف (٦) يأباه القياس ، الأن الحروف إنما جيء بها [ه/٣] اختصارا أو نائبة عن الأفعال ، ف ( ما ) النافية عن أنفي ، وهسزة الاستفهام نائبة عن أستفهم ، وحروف العطف عن أعطف وحروف النداء من أبة عن أنادي ، فاذا أخذت تحذفها كان اختصارا لمختصر وهو إجحاف، الا أنه ور د حذف حرف النداء كثيرا لقو ة الدلالة على المحذوف

<sup>(</sup>١) في الخصائص: فقد نابت ٠

 <sup>(</sup>۲) في العيارة تصرف يسس

<sup>(</sup>٣) في هـ: قيها • وهي ساقطة من م ، والتصويب من د والخصائص •

<sup>(2)</sup> في د والخصائص : اعتزموه •

<sup>(</sup>٥) شرح المفصل ٢/١٥ وكرر هذا المعنى بالثاظ مقاربة في ٤/٤٠ .

<sup>(</sup>٦) في شرح المفصل: مما يأباه ٠

فصارت (١) القرائن الدالية (٢) كالتلفظ به ٠

وقال أيضاً (٣):

ليس الأصل في الحروف الحذف إلا أن يكون مضاعفا فيخفف (٤) نحو :أن ولكن ورب •

إذا اجتمع مثلان وحذف أحدهما فالمحذوف الأول أو الثاني؟ • فيــه فروع:

أحدها: إذا اجتمع نون الوقاية و نون الرفع جاز حذف أحدهما تخفيفاً نحو: (اتحاجّ و ني) (٥) و (تأمروني) (٦) وهل المحذوف نون الرفع أو نون الوقاية خلاف ؟ ذهب سيبويه الى الاول (٧) ورجّه ابن مالك (٨) لان نون الرفع قد تحذف بلا سبب كقوله:

<sup>(</sup>۱) في هـ ـ م: **فصار** •

<sup>(</sup>٢) في هـ : على المعذوف وهي مكررة •

۹٤/٤ شرح المفصل ٤/٩٤ .

<sup>(</sup>٤) في شرح المفصل: الاأن تكون مضاعفة فتخفف •

<sup>(</sup>٥) الأنعام : ٨٠ ، قرأ نافع وابن عامر : أتحا جوني ، بتخفيف النون ، وقرأ ابن كثمير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي بتشديدها ، كتاب السبعة : ١٢٦١ الاتحاف ٢٥٢ ، إملاء ما من به الرحمن ١/٥٥١ .

<sup>(</sup>٦) الزمر : ٦٤ ، قال ابن مجاهد : قرأ نافع وابن عامر « تأمروني »بتخفيف النون ، غير أن نافعاً فتح الياء ( تأمروني ) ولم يفتحها ابن عامر ٠٠٠ وقرأ ابن كثير : ( تأمروني ) مشددة النون مفتوحة الياء ، وقرأ الباقون - ( تأمرونني ) مشددة النون ساكنة الياء • كتاب السبعة : ٣٢٥ •

<sup>·</sup> ١٥٤/٢ : الكتاب (٧)

۱۱۱/۱ شرح التصريح (Λ)

# ٢٦ \_ أبيت أسري وتبيتي تدلكي (١)

ولم يعهد ذلك في نون الوقاية ، وحذف ما عهد حذفه أولى ، والأنها ناقبة عن النصمة وقد عهد حذفها تخفيفا في نحو: ) إن الله يأمر "كم) (٢) و ( ما يشعر "كم ) (٣) في قسراءة من " سكلن والأنها حركة ، ونون الوقاية كلمة وحذف الجزء أسهل .

وذهب المبرد والسيرافي والفارسي وابن جني وأكثر المتأخرين منهم صاحب البسيط وابن هشام (٤) الى الثاني ، لأنها لاتدل على إعراب ، فكانت أولى بالحذف ، لأنها دخلت لغير عامل ، ونون الرفع دخلت لعامل، فلو كانت المحذوفة لزم وجود مؤثر بلا أثر مع إمكانه ، ولأن الثقل فشأ . من الثانية فهي أحق" بالحذف .

الثاني: إِذَا اجتمع نون الوقاية ونون إن وكأن ولكن ، جاز حـــذف

<sup>(</sup>۱) البيت مجهول القائل ، وتمامه : شعرك بالعنبر والمسك الذكي · والبيت في الخصائص ١/٨٨ والمحتسب ٢٢/٢ ، والخزانة ٣/٥٢٥ والتصريح ١/١١١ ، والهمع ١/١٥ ، والدرر ٢٧/١ · قال الشنقيطي في الدرر : الشاهد فيه حذف النون من \_ تبيتي وتدلكي \_ والأصل تبيتين وتدلكين وظاهر كلام المصنف أنه من الشاذ ولا يختص بالضرورة ·

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٦٧ حكي عن أبي عمرو أنه قرأ « يأمر كم » بالسكون ، وحذف الضمة من الراء لثقلها ، قال أبو العباس المبرد: لا يجوز هذا ، لأن الراء حرف الاعراب ، وانها الصحيح عن أبي عمرو: أنه كان يختلس الحركة القرطبي ١/٤٤٤ ، البحر المعيط ١/٢٤٩ الاتعاف: ١٧٣ •

<sup>(</sup>٣) كتاب السبعة : ٢٦٥ ــ ذكر ابن مجاهد أن أبا عمرو كان يختلس حركة الراء من يشعركم ، الاتحاف ٢٥٥ ــ النشر ٢٥٢/١ .

<sup>(</sup>٤) - انظر الغصائص ١/٣٨٨ ، والمنصف ٢/٣٣٨ ، المغني ١٨٥ •

### أحدهما (١) ، وفي المحذوفة (٢) قولان:

أحدهما: نون الوقالية وعليه الجمهور • ٠

وقيل: نون (أن") الأن نون الوقاية دخلت للفرق بين أنني وأني، وما دخل للفرق الأولى المدغمة الأنها ساكنة والساكن يسرع الى الحذف ؟ أ والثانية المدغم فيها الأنها طرف ؟ على قولين ، صحح أبو البقاء في اللباب أوالهما (٣) •

الثالث: إذا اجتمع نون الضمير ونون الحروف الأربعة ١٤٠ المذكورة جاز حذف أحدهما نحو: أنا ولكنا ، وهل المحذوفة (٥) الأولالى المدغمة أو الثانية المدغم فيها ؟ فيها (٦) القولان السابقان ، ولم يجز هنا القول بأن المحذوف نون الضمير الأنها اسم فلا تحذف (٧) • ثم رأيت ابن الصائغ قال في تذكرته: في كلام أبي علي في الأغفال (٨) ، ما يدل على أن المحذوف نون ضمير النصب في قولنا: كأنا وتاء تفعل في قولنا:

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب ۱/۳۸۱، والمقتضب ۱/۹۶۱، والروض الأنف ۱/۲۲۱، ۲۱۰/۲ •

<sup>(</sup>٢) في د : المعدوف ·

<sup>(</sup>٣) اللباب ق: ٤٣ ·

<sup>(</sup>٤) في م : ويعنى بالعروف الأربعة ان ــ أن ــ لكن" ــ كأن" •

<sup>(</sup>٥) في د : المحدوف •

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ه٠

<sup>·</sup> في م : يحذف

<sup>(</sup>٨) في هد د: الأعقال ٠

هي تكلتم ' ؟ قال ذلك على لسان أبي العباس نقلا عن أبي بكر تقوية لمن يذهب في أن المحذوف من (لام) اللام الأصلية لا لام الإضافة كما ذهب اليه سيبويه (١) ، وقال : لأن ما يحذف (٢) من المكررات إنما يحذف للاستثقال ، إنما يقع الاستثقال فيما يتكرر لافي المبدوء به الأول، ثم قال عقب ذلك : والذي رجحه أبو علي أن المحذوف من اننا وكأننا إنما هو النون الوسطى دون نون الضمير ، قال : لأنه عهد حذفها دون حكن في نون (٣) الضمير .

الرابع : إذا اجتمع نون الوقاية ونون الإناث نحو :

يسموء الفاليات إذا فلينسي (١)

<sup>(</sup>١) في هِ : هل ٠

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۱/۳۰۹ ۰

<sup>(</sup>٣) كلمة (نون) ساقطة من م ٠

<sup>(3)</sup> البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي وقد احتج به سيبويه ١٥٤/٢ ، وصدره \_ ( تراه كالنغام يعل مسكا ) والضمير في ( تـراه ) لشعره ، والثغام : نبت له نور أبيض يشبه به الشيب ، و ( يعل ) يطيب شيئاً بعد شيء ، وقد احتج به الفراء في معاني القرآن ١٩٠٨ \_ ٠٠ على تخفيف النون والنية تثقيلها .

وانظر: شعر عمرو بن معد يكرب: ١٦٨ \_ ١٦٩ وابن السيرافي الفقرة: ٥٣١ \_ شيرح المفصل ١٩١/٣ \_ تهديب اللغية ١٥/٥٣٥ الفيحاح ٢٤٥٧ مادة ( فلا ) \_ المنصف ٢/٨٣٣ ، المفصول والغايات ٢/١٤ \_ البحر المحيط ١/٢١٤ الخصائص ٢/٥٤٥،مغني اللبيب:٥٨٥٠

والأصل: فلينني ، فحذف إحدى النونين ، واختلف في المحذوفة فقال المبرد: هي نون الوقاية لأن الاولى ضمير فاعل لا يليق بها الحذف ، ورجعه ابن جنتي والخضراوي وأبو حيان (١) وابن هشام وفي البسيط أنه مجمع عليه ، وقال سيبويه: همي نون الإناث ، واختاره ابن مالك قياسا على ( تأمروني ) ، ورد"ه (٢) أبو حيان لأنه قياس على مختلف فيه ،

الخامس: المضارع المبدوء بالتاء إذا كان ثانيه تاء نحو: تتعلم وتتكلم، يجوز الاقتصار فيه على إحدى التاءين، وهل المحذوف الأولى ولتكلم، يجوز الاقتصار فيه على إحدى التاءين، وهل المحذوف الأولى داللة أو الثانية قولان، أصحتها الثاني وعليه البصريون، لأن الأولى داللة على معنى وهو (٣) المضارعة، ورجعه (١) ابن مالك في شرح الكافية (٥) بأن (٦) الاستثقال في اجتماع المثلين، انما يحصل عند النطق بثانيهما فكان هو الأحق بالحذف، قال (٧): وقد يفعل ذلك بما صدر (٨) فيه مونان كقراءة بعضهم (ونتزال الملائكة تنزيلا) (١) قال: وفي هذه

<sup>(</sup>١) في هـ: ابن ٠

<sup>(</sup>٢) في هـ : ما هو ممروف ، ولا معنى لها •

<sup>(</sup>٣) في هـ : و هـي ٠

<sup>(</sup>٤) في ل : وقال ٠

<sup>(</sup>٥) شرح الكافية الشافية ٤ : ٢١٨٨ تحقيق د ٠ عبد المنعم أحمد هريدي ٠

<sup>(</sup>٦) في م نالأن ٠

۲۱۸۷ : ٤ • ۲۱۸۷ : ۲۱۸۷ •

<sup>(</sup>٨) في الشرح: بما تصدر ٠

<sup>(</sup>٩) والفوقان : ٢٥ : قرأ ابن كثير بنونين مغففات ونصب الملائكة ، ١٤٦/٠ وقرأ الباقون بنون واحدة والتشديد ورفع ( الملائكة ) الكشف ١٤٦/٢

القراءة دليل على أن المحذوف من التاءين هي الثانية لأن المحذوف من النونين في القراءة [ هـ - ٣٦] المذكورة انما (١) هي الثانية ، ورجعه الزنجاني في شرح الهادي : بأن الثانية هي التي تعل فتسكن وتدغم في ( تذكرون ) فلما لحقها الاعلال دون الأولى لحقها الحذف دون الأولى إذ الحذف مثل الإعلال .

السادس: الفعل (٢) المضاعف على وزن فعكل نحو: ظل ومس وأحس اذا أسند الى الضمير المتحرك نحو ظليلت ومسكت وأحسست جازحذف أحد حرفي التضعيف فيقال: ظلات ومكسلت وأحسست ، وهال المحذوف الأول وهو العين أو الثاني وهو اللام ؟ قولان أصحتهما الأول وبه جزم في التسهيل (٣) وقال أبو علي في الأغفال (٤): قد حذف الأول من الحروف المتكررة كما حذف من الثاني وذلك قولهم ظلات وكست ونحو ذلك .

فَإِنْ قيل : ما الدليل على أن المحذوف الأول ؟ قيل : قول من قال : (ظَلِمت ومسِست فألقى حركة العين المحذوفة على الفاء كما ألقاها عليها (٥))

\_\_ الكشاف ٢١٧/٣ • قال ابن جني في المحتسب ٢ : ١٢٠ : ينبغي أن يكون محمولاً على أنه أراد وننزل الملائكة الا أنه حذف النون الثانية التي هي فاء فعل (نزل) الالتقاء النونين استخفافاً •

<sup>(</sup>١) عبارة (المذكورة انما) ساقطة من م ٠

<sup>(</sup>٢) في م: التفعل ، وفي ل: الفعل المضارع -

<sup>·</sup> ٣١٤ : التسهيل : ٣١٤ ·

 <sup>(</sup>٤) الاغفال : ١٠/١ (أطروحة جامعية) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من م

في خفّت وهمّنت (١) وظكلت ، ولو كان المحذوف اللام دون العين لتحركُ ما قبل الضمير ، وكذلك قلب الأول من المتكررة نحو: (دينار) كما قلب الثاني نحو: تظنيّت وتقضيّت ، وخيّففت الهمزة الأولى كما خففت الثانية نحو: (جاء أشراطها (٢)) .

السابع: (الاسيما) إذا خففت ياؤها كقوله (٣):

٢٨ - ف ِ بالعقود وبالأبسان لاسيهمُا

عقد" وفياء" به من أعظم القرب (١)

فهل المحذوف الياء الأولى وهي العين أو الثانية ، وهي السلام ؟ اختار ابن جني الثاني وأبو حيان الأول .

قال ابن إياز في شرح الفصول (ه):

واعلم أنه قد جاء تخفيف (سي) من لاسيما ، إلا أنهم لم ينصوا على المحذوف منها هل هو عينها أو لامها (٦) ؟ ، والذي يقتضيه القياس ان يكون المحذوف اللام لأن الحذف إعلال ، والإعلال ، في اللام شائع كثير بخلافه في العين ، وبعضهم يزعم أنهم حذفوا الياء الأولى لأمرين :

<sup>(</sup>١) في هـ: هبت ٠

<sup>(</sup>٢) معمد : ١٨ والأشراط الأمارات والعلامات ، الاتعاف ٤٨٤ ولم ينص على أصحاب قراءة التخفيف وانما أحال الى أمثالها انظر القراءة في قوله تعالى (جاء أجلهم) في الاتعاف : ٢٦٦ وقد أشار الى القراءتين في الآية (جاء أشراطها) الزمخشري في الكشاف ٢٥٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف على قائله •

<sup>(</sup>٤) البيت في الهمع ١/ ٢٣٥ \_ الدرر ١٩٩١ وصععت رواية البيت من الدرر •

<sup>(</sup>º) المحصول: في ٩٨: مخطوط الظاهرية ·

<sup>(</sup>٦) في المحمول: منها • وهو تصعيف •

أحدهما: سكونها والثانية متحركة (١) والمتحرك أقوى من الساكن فكانت الأولى أولى بالحذف لضعفها •

والثاني: أنها زائدة والأولى منقلبة واو أصلية والزائد [هـ ـ ٣٧] أولى من الاصلي بالحذف ولما حذفت الياء الأخيرة لم ترد الياء (٢) [ د ـ ـ ١٣] الى أصلها لإرادة المحذوف • انتهى وفي الكلام الأخير ظر •

الثامن : باب الأمثلة الخمسة إذا أكد بالنون الشديدة نحو :

والله لتضربُن فانه يجتمع فيه ثلاث نونات : نون الرفع والنون المشددة ، فتحذف واحدة وهي نون الرفع كما جزموا به ولم يحكوا فسه خلافا .

التاسع: ذو بمعنى صاحب،أصله عند الخليل ذوو ، بوزن فَعَال (٣) وعند ابن كيسان ذوو بالفتح ، فحذف الحدى اللواوين ، قال أبو حيان: وفي المحذوف قولان:

أحدهما: الثانية وهي اللام وعليه أهل الاندلس وهو الظاهر • والثاني: الأولى وهي العين وعليه أهل قرطبة • العاشر: قال الشمس بن الصائغ في قوله:

٢٩ ـ أيتها السائل عنهم وعنيي
 لست من قيس ولا قيس مني (١)

<sup>(</sup>١) في المحسول: وقد تقدم في الشرح الكلام على قوة المتحرك وضعف الساكن بما يغني عن الاعادة •

<sup>(</sup>۲) في المحصول: الواو •

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢ / ٣٣٠

<sup>(</sup>٤) الخزانة ٢ / ٤٤٩ ، قال البغدادي : وفي النفس من هذا البيت شيء ، لأنتا

الذي ذكروه أن المحذوف من (مني) و (عني) نون الوقاية ، ويحتمل أن تكون باقية ونون من وعن هي المحذوفة إلا أن يقال: إن الحروف بعيدة عن الحذف منها .

الحادي عشر: ذا المشار بها ، عند البصريين ثلاثية الوضع ، والفها منقبلة عن ياء عند الأكثرين (٢) ، وعن واو عند آخرين ، ولامها عن ياء باتفاق، وجزموا بأن المحذوف اللام ولم يحكوافيه خلافا، ثم رأيت الخلاف فيه محكيا في البسيط: قال أكثر النحاة على أن المحذوف لامه ، لأنها طرف فهي أحق بالحذف قياسا على الإعلال ، ولأن حذف اللام أكثر من حذف العين فتعليق الحكم بالأعم أو الى ومنهم من قال: المحذوف من حذف العين فتعليق الحكم بالأعم أو الساكن أضعف من المتحرك فهو أحق بالحذف ولأنه لو كان المحذوف لامه لعدمت علة قلب لياء ألفا ، الأن العين تكون ساكنة ، فلا توجد فيها علة القلب وأما السلام فمتحركة ، والساكن أضعف من المتحرك فهو أحق بالحذف ولأنه لو كان المحذوف لامه لعدمت علة قلب الياء فمتحركة ، والساكن أضعف من المتحرك فهو أحق بالحذف ولأنه لو فالم اللام فمتحركة ، فإذا حذفت العين ، وجدت فلا توجد فيها علة القلب وأما اللام فمتحركة ، فإذا حذفت العين ، وجدت عله الإعلال وهو تحرك حرف العلة وانفتاح ما قبله [هـ ٣٨] ،

لم نعرف له قائلا ولا نظيرا ، لاجتماع العدف في العرفين ، ولذلك نسبه ابن الناظم الى بعض النعويين ولم ينسبه الى العرب .

وانظر : الحجة في القراءات السبع لابن خالوية : ٢٠٣ وشرح المفصل ١٢٥/٣

١٦٩/٢، ٩٥ برقم ٩٥ ، ٢/٢٦٦ .

۲) في د \_ م ل : الاكثر •

الثاني عشر: قال بدر الدين بن مالك في قوله تعالى ( فأما إن كان ) كان من المقرّ بين فكر و ح " ) (١): إن أصل الفاء داخلة على ( ان كان ) وأخرّت للزوم الفصل بين أماً والفاء ، فالتقى فاءان فاء أما وفاء جواب (إن ") فحذفت الثانية حملا على أكثر الحذفين تظائر .

الثالث عشر: إذا صغرت كساء قلت: كسيي، وقد اجتمع فيه ثلاث ياءات: ياء التصغير، والياء المنقلبة عن الألف، والياء المنقلبة عن (٢) التي هي لام الكلمة، فتحذف أحدها، وهل هذا المحذوف الباء الأخيرة التي هي لام الكلمة أو الياء المنقلبة عن الألف ؟ قولان: نص سيبويه (٣) على الأول، كذا نقله أبو حيان بعد أن جزم بالثاني •

الرابع عشر : إذا نسبت الى نحو طيب وسيد وميت حذفت إحدى الياء بن فقلت : طيبي وسيدي تخفيفا ، وقد جزموا بأن المحذوف الثانية ، لا الأولى ، كذا جزم به ابن ماالك (٤) وأبو حيان (٥) في كتبهما ، وعلله أبو حيان بأن موجب الحذف توالي الحركات واجتماع الياءات ، فكان حذف المتحركة أولى ، وقال الزمخشري في الفائق (١) : ( هيئن ولين مخففان من هين ولين ) والمحذوف من يائيهما الأولى وقيل الثانية (٧) .

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٨٨٠

<sup>(</sup>٢) لعل صواب العبارة : « والياء المنقلبة عن الواو التي هي لام الكلمة » •

<sup>·</sup> ۱۳۲/۲ : الکتاب (۳)

<sup>(</sup>٤) التسهيل: ٢٦٢ •

<sup>(</sup>a) شرح التسهيل: ٦/ق٦٦ ·

<sup>(</sup>٦) الفائق ٣/١٢٣ ما بين القوسين فقط من الفائق •

<sup>·</sup> ١٥/٢ انظر المنصنف ٢/١٥٠

النخامس عشر : يجوز حذف إحدى (١) الياءين من (أي") قال الشاعر :

٣٠ \_ تَنْنَظَرِتُ نَصْرا والسِّماكين أَيْهُما (٢)

وقد جزم ابن جني في ذا (٣) بأن المحذوف الثانية وهي اللام لقلتة حذف العين ، قال : ولهذا بقيت الأخرى ساكنة كما كانت (؛) •

السادس عشر: إذا اجتمع همزة الاستفهام مع همزة قطع نحو: (عَلَمْ مَنْ فِي السَمَاء) (ه) فانها ترسم بألف واحدة وتحذف الأخرى كذا في خط المصحف ، واختلف في المحذوفة فقيل: الأولى ، وعليب الكسائي الأن الاصلية أولى بالثبوت وقيل: الثانية وعليه الفراء وشعلب وابن كيسان (٦) الأن بها حصل الاستثقال والأنها تسهل ، والمسهل ٧) أولى بالحذف ، والأن الأولى حرف معنى فهي أولى بالثبوت [هـ ٣٩] .

ا سقط من ل

 <sup>(</sup>۲) الفرزدق ، دیوانه ۲٤٧/۱ ، وفي ه : نظرت نسيرا ، ولا معنى لها ، ونصر هو نصر من سيار ، وعجز البيت : (علي من الغيث استهلت مواطره) – المحتسب ۲/۱۱ ، ۸۰۱ ، وفي مجالس العلماء : ۲۷۹ تذكرت بشرا والسماكين آيهما – شرح شواهد المغنى ۲۳۳ .

<sup>(</sup>٣) في د : في ذا القد •

<sup>· 1 · 1/1</sup> بلحتسب (٤)

<sup>(</sup>٥) الملك : ١٦ •

<sup>(</sup>٦) المقنع: ٢٤ -

<sup>(</sup>٦) : في ل : السهل •

السابع عشر: إذا وقف على المقصور المنو "نحو: رأيت عصا، وقف عليه بالألف • قال أبن الخباز: وكان في التقدير ألفان ، لام الكلمة ، والألف التي هي بدل من التنوين كما في : رأيت زيدا ، في الوقف ، قال : وحذفت إحدى الألفين الأنه لايمكن اجتماع ألفين قال : والمحذوفة هي الأولى عند سيبويه (٢) والباقية التي هي بدل من التنوين ، قال : وكانت الأولى أولى بالحذف الأن الطارىء يزيل حكم الثابت ، قال : فإن كان المقصور غير منون نصو : رأيت العصا ، فالألف هي لام الكلمة اتفاقا .

وفي «شرح الايضاح» لأبي الحسين (٣) بن أبي الربيع: اختلف النحويون في هذه الألف الموجودة في الوقف ، فالظاهر من كلام سيبويه أنها الألف الأصلية وأن التنوين ذهب في الوقف في الأحوال الثلاثة في الرفع والنصب واللجر ، فرجعت الألف الأصلية لزوال ما أزالها ، وذهب المازني" الى أنها من التنوين لأن قبل التنوين فتحة في اللفظ فصار (عصا) في الأحوال الثلاثة بمنزلة زيد في قولك: رأيت زيدا ، وذهب أبو علي الفارسي الى أنها في الرفع والخفض (٤) بدل عن الألف الأصلية لزوال التنوين ، وفي النصب بدل من التنوين ،

التامن عشر : تحية وتئيّة (٥) : إذا نسبت إليهما قلت : تَنحَورِيّ

<sup>(</sup>١) كلمة (في) ساقطة من م ٠

<sup>·</sup> ٥٧/٢ الكتاب ٢/٧٥ ·

<sup>(</sup>٣) في هـ: الحسن ٠

<sup>(</sup>٤) سقط من ل •

<sup>(</sup>٥) في م: تثنية ، والتئية من أيي ومعناها: التلبث والتحبس يقال : ليس منزلكم بدار تئية ٠

وتأوي"، بحذف إحدى الياءين وقلب الأخرى واوا، والياء المحذوفة هي الأولى التي هي عين الكلمة، والباقية المنقلبة هي الثانية وهي لام الكلمة، جزم به أبو حيان (١) •

التاسع عشر: باب، رمية ينسب إليه رموي كذلك، والمحذوف الياء الأولى، وهي الياء المدغمة (٢) في لام الكلمة جزم به أيضا (٣) وكذلك باب ( مرمي ) إذا قيل فيه ( مرموي ) المحذوفة منه الياء الأولى وهي الزائدة المنقلبة عن واو مفعول، والباقية المنقلبة هي لام الكلمة جزموا به (١).

العشرون: قال صاحب الترشيح (ه) إذا صغرت أسود وعقابا ، ه وقضيبا وحمارا قلت أسيّد وعُقيّب وحُسيّر ، بياء مشددة مكسورة ،

بوسلامة وتونس » •

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل ٦/ق٦٦ .

<sup>(</sup>٢) في د \_ م : وهي ياء المدة المدغمة ، وما في (هـ ) موافق لما في شرح التسهيل .

۳) شرح التسهيل ٦/ق ٦٦ ٠

۱۹ شرح التسهيل ٦/ق ٦٦٠

<sup>(</sup>٥) في م: الترشيخ وصاحب الترشيخ هو ابن الطراوة • إنباه الرواة ٤/١٠٧ وانظر أيضاً كتاب : « ابن الطراوة النعوي » للدكتور عياد عيد الثبيتي ص ١٠٤ بطبوعات نادي الطائف الأدبي • وكتاب « أبو الحسين بن الطراوة ص ٥٠ للدكتور محمد ابراهيم البنا دار

<sup>(</sup>٦) في م: عقاب

فإذا نسبت الى هذه (١) حــذفت الياء المتحركة التي تلي آخــر الاسم: فقلت: أسيدي وقضيبي بياء ساكنة (٢) •

الحادي والعشرون: قال أبو حيان: إذا صغر مبيطر ومسيطر ومسيطر ومهيمن ، أسماء فاعل من بيطر وسيطر وهيمن ، تحذف الياء الأولى لأنها أولى بالحذف وتثبت ياء التصغير (٣) .

الثاني والعشرون: إذا اجتمعت همزتان متفقتان في كلمتين نحو ( جاء أجلهم ) (٤) و ( البغضاء الى ) (٥) أولياء أولئك ، جاز حذف أحدهما تخفيفا ، ثم منهم من يقول: المحذوف الأولى لأنها وقعت آخر الكلمة محل التغيير ، ومنهم من يقول المحذوف الثانية لأن الاستثقال إنما جاء عندها ، حكاه السيد ركن الدين في « شرح الشافية » .

الثالث والعشرون: باب (٦) الإفعال والاستفعال مما اعتلت عينه ،

<sup>(</sup>۱) في د ـ م ـ هـ دا ٠

<sup>(</sup>٢) انظر شرح التسهيل ٦/ق ٦٧ قال أبو حيان : ولم يذكر (س) في آسيد ونحوه ما ذكر في سيد وميت من التخفيف قبل النسب ، فيمكن أن يكون ذلك لمدم جوازه وذهب أبو بكر بن طاهر وتلميذه أبو الحسن بن خروف الى أنه لايجوز الحذف في المصغر الافي النسب .

قال أبو حيان في البحر ٨/٤٦٤ ، وليس الكلام على هذا الوزن الا مسيطر ومهيمن ومبيطر وهي أسماء فاعلين من سيطر وهيمن وجاء مجيمر ،
 اسم وادر ومديبر ، ويمكن أن يكون أصلهما مدير ومجمر فصغرا .

٣٤: الأعراف: ٣٤

<sup>(</sup>٥) المائدة: ١٤ -

 <sup>(</sup>٦) کلمة (باب) ساقطة من م

كإقامة واستقامة أصلهما ، إقوام واستقوام ، نقلت حركة الواو فيهما وهي العين الى الفاء فانقلبت ألفا لتجانس الفتحة فالتقى ألفان فحذفت إحداهما (١) الالتقاء الساكنين ثم عوض منها تاء التأنيث .

- واختلف النحويون أيتهما المحذوفة ؟ فذهب الخليل وسيبويه الى أن المحذوف ألف إفعال واستفعال لأنها الرائدة لقربها من الطرف (٢) والأن الاستثقال بها حصل (٢) وإليه ذهب ابن مالك (٤) وذهب الأخفش (٥) والفراء (٦) الى أن المحذوف عين الكلمة ٠

الرابع والعشرون: باب مفعول المعتل اللهين نحو مبيع ومصون ، أصلهما: متبيّوع ومصور ون ، ففتعل بهما ما فعل بإقامة واستقامة من نقل حركة الياء والواو الى الساكن قبلهما ، فالتقى ساكتان: الأول عين الكلمة ، والثاني واو مفعول الزائدة ، فوجب حذف أحدهما واختلف في أيهما حذف، فذهب الخليل وسيبويه الى أن المحذوف واومفعول لزيادتها ولقربها من الطرف (٧) ، وذهب الأخفش الى المحذوف عين الكلمة مفعول لمعنى والأن الساكنين إذا التقيا في كلمة حذف الأول (٨) .

<sup>(</sup>١) في د : أحديهما •

<sup>·</sup> في م : الظرف ·

 <sup>(</sup>۳) الكتاب ۲/۲۳، ۲۲۱ والمقتضب ۱/۱۰۵، ۱۰۵ المنصف ۱/۱۲۱
 ۲۹۲ - ۲۹۲

۲۱۲ : تسهيل الفوائد : ۲۱۲ •

<sup>(</sup>a) المقتضب ١٠٥/١، المنصف ١٠١/١٠.

<sup>(</sup>٦) سقط من ل •

<sup>(</sup>۷) الكتاب ۲۸۲/۲ بـ المقتضب ۱۰۰/۱ المنصف ۲۸۷/۱ بـ ۲۸۸

<sup>(</sup>٨) المقتضب ١٠/١ \_ ١٠١ \_ المنصف ٢٨٧/١ ح ٢٨٨ قال المازني بعد

الخامس والعشرون: (يستحيي (١)) بياءين في لغة الحجاز، وأما تميم فتقول [هـ - ٤١]: (يستحي) بياء واحدة، قال في التسهيل (٢): فيحذفون إحدى الياءين، قال أبو حيان (٣): إما التي هي لام الكلمة فيحذفون إحدى الياءين، قال أبو حيان (٣): إما التي هي عين الكلمة، أما حذف لام الكلمة فلأن الأطراف محل التغيير، فلما حذفت (٤) بقي يستحي كحاله مجزوما، فنقل حركة الياء الله الحاءالتي هي فاءالكلمة وسكنت الياء، أماحذف عين الكلمة فقيل: نقل حركة الياء التي هي عين الى الحاء فالتقى ساكنان الياء التي هي عين الى الحاء فالتقى ساكنان الياء التي هي عين الى الحاء فالتقى الكلمة والياء التي هي لام فحذف الأولى لالتقاء الساكنين فعلى التقدير الكلمة والياء التي هي لام فحذف الأولى لالتقاء الساكنين فعلى التقدير الأولى يكون وزنها يستفل وعلى الثاني يكون وزنها يستفل وعلى الثاني يكون وزنها يستفل والمادي الكلمة والماكنين فعلى التقدير

السادس والعشرون: باب صحارى وعذارى فيه الغات ، التشديد ، وهو الأصل ، والتخفيف هروبا من ثيقل الجمع مع ثقل التشديد ، ثم الأو ولى بالحذف الياء التي هي بدل من ألف المد ، لأنه قد عتهد حذفها ولأن الكلمة خماسية ، والمبدلة من ألف التأنيث بمنزلة الأصلي فهي أحق بالثبوت وما قبلها أحق بالحذف ، قاله في البسيط .

أن عرض لخلاف الأخفش وسيبويه: « وكلا الوجهين حسن جميل ، وقول الأخفش أقيس » .

<sup>(</sup>۱) في القرآن الكريم: (إن الله لا يستعيي) البقرة: ٢٦ قرأ ابن معيصين (يستعي) بكسر المعاء، وياء واحدة ساكنة، وروي عن ابن كثير وهي لغة تميم وبكر بن وائل، تفسير القرطبي ٢٤٢/١ وقرأ الجمهوريستعيي بياءين • البحر ١٠٠/١ •

٣١٤ : تسهيل الفوائد : ٣١٤ •

 <sup>(</sup>٣) شرح التسهيل ٧/ق ٩٩ ـ نقل النص بتصرف طفيف •

<sup>(</sup>٤) في شرح التسهيل : حذفها ٠

السابع والعشرون: قراءة ابن (١) محيصن (سواء عليهم النائد رتهم) (٢) بحذف إحدى الهمزتين ، قال ابن جني في المحتسب (٣): المحذوف الأولى وهي همزة الاستفهام قال: فإن قيل: فلعل المحذوف الثانية ، قيل: قد ثبت جواز حذف همزة الاستفهام وأما حذف همزة (١) أفعل في الماضى فبعيد .

الثامن والعشرون: باب جاء وشاء اسم فاعل من جاء وشاء أصله: جائي" وشائي لأن لام الفعل همزة فمذهب الخليل (ه) أن الهمزة لأولى هي لام الفعل قد مت إلى موضع العين كما في شاك وهار ، ومذهب سيبويه (١) هي عين الفعل استثقل اجتماع الهمزتين فقلبت الأخيرة (٧) ياء على حركة ما قبلها وهي لام الفعل عنده ، ثم فعل به مافعل بقاض فوزئه على هذا فاعل ، وعلى قول (٨) الخليل: فالع لأنه مقلوب ، وآل هذا إلى أن في المحذوف قول بن : قول سيبويه اللام ، وقول الخليل العين ،

<sup>(</sup>١) في م: أبي ٠

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٦٠

 <sup>(</sup>٣) المحتسب ١/٠٥ ـ الاتحاف : ١٢٨ ، البحر المحيط ٤٨/١ ، ونسبها أبو حيان الى الزهري أيضاً \*

<sup>(</sup>٣) ساقط من م

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢/٨/٢ -

۲۷۷/۲ الکتاب ۲/۲۷۲۲ •

<sup>(</sup>٧) في م: الأخير

<sup>(</sup>٨) في م: مذهب

التاسع والعشرون: نحو:

قال ابن النحاس في التعليقة:

قولهم: قطع الله يد ورجل من قالها المجمعوا على أن هنا مضافاً اليه محذوفاً من أحدهما واختلفوا من أيهما حذف ، فمذهب سيبويه حذف من الثاني وهو أسهل الأنه ليس فيه وضع ظاهر موضع مضمر • وليس فيه أكثر من الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف ، وحسن ذلك وشجعه كون الدليل يكون مقدماً على المدلول عليه ، ومذهب

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/ ۳۱۵ و نسبه الى بعض ولد جرير ، وفي المقتضب ٤/ ٢٣٠ غير منسوب ونسبه في شرح الكامل ۱٤٦/٧ ، الى عمر بن لجأ والصحيح أنه لعبد الله بن رواحة كما في سيرة ابن هشام ٢/ ٣٧٧ ، وتمامه ٠٠٠٠ الذبيّل = تطاول الليل هديت فانزل انظر المفصل : ٤٣ ، شرح المفصل ٢/ ١٠ – الروض ٢ / ٢٥٨ ب خزانة الأدب ٢ / ٣٦٢ – ٣٦٤ ، قال ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٧ الفقرة : ٣٤٧ : الشاهد فيه أنه أقعم زيداً الثاني بين ( زيد ) الأول وبين ما أضافه اليه و زيد الأول مضاف إلى اليعملات و

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۹۲/۱ ـ المقتضب ۶/۲۲ ، واستشهد به سيبويه على الفصل بين المضاف والمضاف اليه ، ونسبه الى الفرزدق ، وهو من فوائت الديوان انظر ديوانه ۲۱۵ ـ الخصائص ۲۷/۲۰ ـ شرح المفصل ۲۱/۲ ـ ۲٤٦/۲ مغنى اللبيب : برقم ۱۰۵۱ - خزانة الأدب ۲۱۹/۱ ـ ۲۲۹/۲ مغنى اللبيب : برقم ۱۰۵۱ -

المبرد أن الحذف من الأول ، وأن رج في مضاف الى ( من ) المذكورة ، و ( يد ) مضافة إلى ( كن قالها ) أخرى محذوفة ويلزمه (١) أن يكون قد وضع الظاهر موضع المضمر إذ الأصل : كند كن قالها ورج لله ، وحستن ذلك عنده كون الأول معدوماً في اللفظ فلم يستنكره لذلك ، انتهى (٢) .

الثلاثون : نحو زيد" وعمر"و قائم ، ومذهب سيبويه (٣) أن الحذف فيه من الأول مع أن مذهبه في نحو:

### ٣٣ \_ (زيدزيد اليعملات) (١)

أن الحذف من الثاني (ه) قال ابن الحاجب: إنما اعترض بالمضاف الثاني بين المتضايفين ليبقى المضاف إليه المذكور في اللفظ عوضاً مما ذهب، وأما هنا فلو كان (قائم) خبراً عن الأول لوقع في موقعه إد (٦) لا ضرورة تدعو إلى تأخيره إذ كان الخبر يحذف بلا عوض نحو: زيد قائم وعمرو، من غير قبح في ذلك انتهى •

وقيل (٧) أيضاً : كل من المبتدأين عامل في الخبر فالأولى إعسال الثاني لقربه قال ابن هشام (٨) : ويلزم من هذا التعليل أن يقال بذلك

<sup>(</sup>١) في ل : يلزم •

<sup>(</sup>٢) انظر تعليقات محقق المقتضب ٤/٢٢٧ وما بعدها •

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١/٢٧٠

<sup>(</sup>٤) مر ذكره برقم ٣١٠

<sup>(</sup>٥) الكتاب ١/٥١٣ -

<sup>(</sup>٦) في و : اذا ٠

<sup>(</sup>Y) في ل: وقال ·

<sup>(</sup>٨) مغنى اللبيب ٢/١٨٨٠ •

في مسألة الإضافة ، قال : والخلاف إنما هو عند التردد وإلا فلا تردد في أن الحذف من الأول في قوله :

٣٤ نحن بسا عندنا وأنت بسا

عندك راض والرأي مُ مُحْتَكِف (١)

ومن الثاني قوله :

٣٥ ــ ٠٠٠ ٠٠٠ فإنسّى وقيارا بها لغريب (٢)

الحادي والثلاثون : ذات أصلها ( ذويه ) تحركت الواو والياء فقلب كل [ هـ ــ ٤٣ ] منهما ألفاً فالتقى ألفان فحذف أحدهما (؛) •

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/۳۱، ونسبه سيبويه لقيس بن الغطيم • قال أستاذنا العلامة أحمد راتب النفاخ: الأصح في نسبه البيت أنه لعمرو بن امرىء القيس الغزرجي، فهرس شواهد سيبويه ١١٥، وانظر المقتضب ١١٢/٣ - ١١٧/١ عرب ١١٧٠، وخزانة الأدب ١٨٩/١ - ٩٣ وملحقات ديوان قيس بن الغطيم ١٣٠، ١٧٢، ١٧٢ تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد واستشهد به سيبويه على وقوع الحذف من الأوللد لالة الثاني عليه، فقد حذف خبر المبتدأ الأول وهو عمدة، لد لالة الثاني عليه والتقدير: نعن بما عندنا راضون • وسقطت عبارة (الرأي مختلف) من ل وانظر ابن السيرافي الفقرة ١٣٤٠ الفقرة ١٣٤٠

<sup>(</sup>۲) هذا عجز بيت لضابيء البرجمي"، وصدره : « فمن يك آمسى بالمدينة رحله » والبيت في الكتاب 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 المنصل 1/7 ، 1/7 خزانة الأدب 1/7 1/7 1/7 المبيب برقم 1/7 ، المبيع 1/3 ، السيراني الفقرة : 1/7 .

<sup>(</sup>٣) في ل : ساكنان \*

<sup>(</sup>٤) في ل: أحد بهما ٠

الثاني والثلاثون: قولهم: لاه أبوك (١) في لله أبوك ، قال السلوبين في تعليقه على كتاب سيبويه: مذهباً أن المحذوف حرف الجر واللام التي للتعريف ، وزعم المبرد أن المحذوف اللام المعرفة ولام الله الرصلية والمبقاة لام الجر فتحت رداً إلى أصلها كما تفتح مع المضمر ، قال : وهذا أولى لأن في مذهبكم حذف الجار ، وإبقاء عمله وهو مع ذلك حرف معنى ، وأما أنا فلم أحذف حرف المعنى بل حذفت مالا معنى له .

قال الشلوبين: وهذا الذاهب (٢) قد وافق في حذف اللام المعرفة ، وبقي الترجيع بين حرف الجر وحرف الأصل فزعمنا [د - ١] أن المحذوف حرف الجر ، وزعم أن المحذوف اللام الأصلية ، ورجح مذهبه بأن حرف الجر لمعنى وفيه إبقاء عمله ، وينبغي أن يترجح مذهبنا لأنه تد ثبت حرف الجر محذوفاً وعمله مبقى في نحو: (خير عافاك الله) وفي مذهبه ادعاء فتح اللام ونحن نبقي الكلام على ظاهره ، وأيضاً

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲۹٤/۱ قال سيبويه: وزعم الخليل أن قولهم لاه أبوك ولقيته أمس إنما هو على لله أبوك ولقيته بالأمس ولكنهم حذفوا الجار" والألف واللام تخفيفا على اللسان ، وليس كل جار" يضمر ، لأن المجرور داخل في الجار فصارا عندهم بمنزلة حرف واحد فمن ثم قبح -

وانظر أيضًا الكتاب ٢/٤٤ ــ ١٤٥٠

<sup>(</sup>٢) في هـ: المذهب ٠

فإن الذين يفتحون اللام الجارة قوم بأعيانهم (١) لا يفعل ذلك غيرهم وجميع العرب يقولون: (الامر أبوك) بالفتح فدل على أنها ليست الجارة ، إذ لو كانت الجارة لما فتحها إلا من لغته أن يقول: المال لزيدر ولعمرو، فهذا يؤيد ما ذهبنا إليه انتهى.

الثالث والثلاثون: ( الآن ) أصله: أوان (١) ، ثم قيل حذفت الألف بعد الواو وقلبت الواو ألفاً ، وقيل بل حذفت الواو وبقيت الألف بعدها فوقعت بعد الهمزة ، حكاها في البسيط .

<sup>(</sup>١) في ل: بأيمانهم ·

<sup>(</sup>٢) في هـ: لأن أصله: لوان وقد أثبتنا ما في درم ل ويرجح ذلك ما جاء في شرح المفصل ٤: ١٠٣، ١٠٤٠

#### فصل

من نظائر ذلك وهو عكس القاعدة: قال أبو حيان (١): اختلف النحويون في أي الحرفين من المضاعف هو الزائد، فذهب الخليل إلى أن الازئد هو الأول [هـ ـ ٤٤] فاللام الأولى من "سلتم هي الزائدة وكذلك الزاي الأولى من بلز"، وذهب يونس فيما ذكره الفارسي عنه إلى أن الثاني هو الزائد.

حجة الخليل أن المثل الأول قد وقع موقعاً يكثر فيه أمهات الزوائد وهي الياء والواو والألف ، ألا ترى أنها تقع زائدة ، ساكنة ، ثانية نحو : حوقل وصيقل وكاهل، وثالثة نحو : كتاب وعجوز وقضيب فإذا جعلنا الأولى من (سلم ويلزم) زائدة كانت واقعة موقع هذه الحروف ، وكذلك في قردد وما أشبهه مما تحرك فيه المضاعفان ، الأول هو الزائد عند الخليل (٢) وحجة يونس (٣) أن المثل الثاني يقع موقعاً يكثر (١) فيه أمهات الزوائد ألا ترى أن الواو والياء تزادان (٥) منحركتين نحو : جَهُور وعِشْكِر (١) ورابعين نحو : كَنَهُور وعِشْكِر (١) ورابعين نحو : كَنَهُور وعِشْكِر (١) ورابعين نحو : كَنَهُور و

۱۰ شرح التسهيل ۷/ق ۱۰ -

 <sup>(</sup>۲) في شرح التسهيل ٧/ق ١٠: وعلى أن الزائد هو الأول يتى ابن عصفور
 كلامه على الأوزان ٠

 <sup>(</sup>٣) الكلام متتال من شرح التسهيل ٧ /ق ١٠ في الشرح: تكثر ٠

<sup>(</sup>٤) في الشرح: تكثر •

في ل : الواو والياء في أوان •

<sup>(</sup>٦) هكذا في نسخ الأشباه ، والنص الصعيح كما في شرح التسهيل ٧/ق

و ُعِفْرِية ، فإذا كان الثاني من سلم وبلز زائداً كان واقعاً موقع هذين الحرفين •

قال أبو حيان : ولا حجة فيما استدل به الخليل ويونس لأنه ليس فيه أكثر من التأنيس بالإتيان بالنظير ، وأما سيبويه فقد حكم بأن الثاني هو الزائد ثم قال بعد ذلك : وكلا الوجهين صواب ومذهب ، فهذا يدل على احتمال الوجهين .

واختلف في الصحيح فذهب الفارسي إلى أن الصحيح مذهب سيبويه ، واستدل على ذلك بوجود اسحنكك واقعنسس وشبههما في كلامهم قال : وذلك أن النون في افعنلل من الرباعي لم توجد قط إلا بين أصلين نحو : احرنجم فينبغي أن يكون ما ألحق به من الثلاثي بين أصلين لئلا يخالف الملحق الملحق به ، ولا يمكن ذلك إلا بجعل الأول هو الأصل والثاني هو الزائد ، وإذا ثبت ذلك في هذا حملت سائر المضاعفات عليه (٢) ، وذهب ابن عصفور إلى أن الصحيح مذهب الخليل بدليلين (٣):

أحدهما : قول العرب في تصغير (صمحمح) (١) صميح فحذفوا

ق ١٠ : ألا ترى أن الواو والياء تـنزادان متحركتين ثالثتين نعو جَهُورَر وعثير والجهور الفرس الذي ليس بأجش الصوت ولا أغن •

۱۱ ـ شرح التسهيل ۷/ق ۱۰ ـ ۱۱ •

 <sup>(</sup>۲) حذف السيوطي قسماً من كلام أبي حيان ٧/ق ١١٠.

<sup>(</sup>٣) في شيح التسهيل: قال: بدليلين •

<sup>(</sup>٤) صمحمح : رأس صمحمح أي أصلع غليظ شديد •

والثاني: أن العين (٢) إذا تضعفت وفصل بينهما حرف فذلك الحرف [ هـ - ٥٤] لا يكون إلا زائسداً نحو: عَنْوَ ثَلَ (٣) وَعَقَنْقُل (٤) ، ألا ترى أن الواو والنون الفاصلتين بين العينين زائدتان ، فإذا ثبت ذلك تبين أن الزائد من الحاءين في صمحمح هي الأولى الأنها فاصلة بين العينين فلا ينبغي أن تكون أصلا ، لئلا يكون في ذلك كسر (٥) لما استقر في كلامهم من أنه لا يجوز الفصل بين العينين إلا بحرف زائد ، وإذا ثبت أن الزائد من المثلين في هذين الموضعين هو الأول حملت سائر المواضع عليهما (٢) ، وذهب (٧) ابن خروف والشلوبين إلى التسوية بين مذهب الخليل ومذهب سيبويه .

وذهب ابن مالك إلى تفصيل ، فحكم بزيادة الثاني والثالث في صمحمح ونحوه ، والثالث والرابع في مرمريس ، وأن الثاني في نحو القنسس والأول في نحو (علم ) (٨) أولى بالزيادة (٩) • قال

<sup>(</sup>١) حذف السيوطي شيئاً من كلام أبي حيان ٧/ق ١١٠.

 <sup>(</sup>۲) في شرح التسهيل : ٧/ق ١١ : الياء

<sup>(</sup>٣) العثوثل: الكثير اللحم • الدخو •

<sup>(</sup>٤) العقنقل الكثيب •

في شرح التسهيل : كثير •

<sup>(</sup>٦) في شرح التسهيل عليها •

۱۲ ق ۱۲ الكلام التالى مختصر من شرح التسهيل ٧/ق ۱۲ •

<sup>·</sup> في ل : سلم ·

<sup>•</sup> ۲۹۷ : التسهيل (٩)

أبو حيان (١) وهذا التفصيل الذي ذكره ليس مذهباً لأحد ، وإنما هو إحداث قول ثالث جرياً على عادته .

وفي البسيط: اختتلف في ( معدودن ) (٢) هل الزائد فيه الدال الأولى أو الثانية ؟ فعلى الأول يقال في تصغيره مغيدن بحذف الواو مع الدال لأن الواو وقعت ثالثة ، وعلى الثاني مغيدين بقلبها ياء لأنتها رابعة فلا تحذف (٢) .

#### تنبيه: (٤):

باب اقعنسس: قال ابن مالك (ه) ثاني المثلين فيه أولى بالزيادة لوقوعه موقع ألف احرنبى (٦) ، قال أبو حيان (٧) : جهة الأولوية ، أنه لما ألحق احرنبى باحرنجم ، واحرنبى من باب الثلاثة (٨) لم يأتوا بالزائد الذي (٩) للإلحاق إلا أخيراً وهي الألف ، وكذلك ما جيء به للإلحاق في هذا النوع هو مقابل لهذه الألف ، والمقابل لها في اقعنسس إنما هي السين الثانية ، فلذلك حكم عليها بأنها الزائدة ليجري باب الثلاثي في

۱۲ شرح التسهيل ۷/ق ۱۲ ٠

<sup>(</sup>٢) المغدودن: الشعر الطويل - ر

<sup>(</sup>٣) في النسخ د ... م يأتي الترتيب التالي أما النسخة ه فتتابع حوار أبي حيان مع شيخه ابن النحاس وتورد قولا للسخاوي وآخر لصاحب البسيط ثم تأتى بالتنبيه •

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق السابق: وقع التنبيه في ص ٤٦ من الطبعة الهندية •

۲۹۷ التسهيل ۲۹۷ •

<sup>(</sup>٦) احرنبي: استلقى على ظهره ورفع رجليه نعو السماء •

<sup>(</sup>Y) شرح التسهيل V /ق ١٠

<sup>(</sup>A) في الشرح : الثلاثية •

<sup>(</sup>٩) في الشرح: بالزيادة التي ٠

الإلحاق بالرباعي (١) مجرى وحداً ، ألا ترى أنهما مشتقان من الحرب والقعس ، فلذلك كان الأولى أن تكون السين الثانية هي الازئدة .

ومن ذلك أيضاً قال أبو حيان (٢) : سألني شيخنا بهاء الدين بن النحاس (٣) عن قولهم هاذان "بالتشديد : ما النون المزيدة ؟

قلت له: الأولى ، فقال (٤): قال الفارسي في التذكرة: هي الثانية لئلا يفصل بين ألف التثنية ونونها ولا يفصل بينهما ، قلت له: يكثر العمل في ذلك الأثا نكون زدنا نونا متحركة ثم أسكنا الأولى وأدغمنا أو زدناها ساكنة ، ثم أسكنا الأولى وأدغمنا ، فتحركت لأجل الادغام بالكسر على أصل التقاء الساكنين ، وعلى ما ذكرته نكون ودنا نونا ساكنة وأدغمنا فقط ، فهذا أو الني عندي لقلة العمل ثم ظهر لي تقوينه أيضا (٥) بأن الألف والنون ليستا متلازمت بن فكيكر والإضافة وتقصير بينهما ، ألا ترى إلى الفكاكهما منها بالحذف والإضافة وتقصير الصلة انتهى .

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة (الرباعي) من نسخ الاشباه -

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل ۱/ق ۱۹۷ •

<sup>(</sup>٣) في شرح التسهيل بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي رحمه الله ٠

في شرح التسهيل : قال ٠

<sup>(</sup>٥) في شرح التسهيل: فإذا الذي ذكرته بأن الالف •

#### وقال الشلويين:

قال بعض النحُّوبين (١) : إِن النون الثانية بدل من اللام المحذوفة من ( ذا ) ومن ذلك (٢) قول زهير [ هـ ــ ٤٩ ] :

> ۳۹ \_ أراني إذا ما بت من على هوى " فكتُم اذا أصبحت أصبحت عاديا (٣)

#### وقول الآخر (٤):

٣٧ \_ فرأيت ما فيه فشم ر ر زئته (٥) محمد ٠٠٠ ٠٠٠

وعجز البيت : فلبثت بعدك غيّبَر راضٍ مُعنمنري

والضمير في ( فيه ) يعود الى وجهه ، ويريد ما فيه من خصال الخير ، والمعمر : حيثُ يسكن ويُعْمر •

<sup>(</sup>۱) قال المبرد: ومن قال في الرجل (ذلك) قال في الاثنين (ذانك) بتشديد النون، تبدل من اللام نونا، وتدغم إحدى النونين في الأخرى، كما قال عن وجل: (فدانك برهانان من ربك) القصص: ٣٢٠ المقتضب ٣٧٠/٠

أي من ابدال حرف مكان حرف \*

<sup>(</sup>٤) أبو كبير الهذلي ، وفي ل : وقال الاخر -

<sup>(</sup>٥) شرح أشعار الهذليين ١٠٨٢/٣ والشاهد فيه إبدال (ثم) من (الفاء) في أحد الأقوال الدرر ١٧٣/٢ .

## وقال السَّخاوي في شرح المفصَّل:

أحد الحرفين ، فيهما زائد ( الفاء ) أو ( ثم ) قال : وزيادة الفاء قد وقعت كثيراً ولم تقع زيادة ( ثم ) إلا نادراً [ د/١٦ ] فالقضاء بزيادة الفاء أولى •

\_ وقال صاحب البسيط : زاد الفاء مع ثم ، وقيل : ( ثم ) هي الزائدة دون الفاء لحرمة التصدّر .

#### فصيل

ويناظر ما نحن فيه مسألة ، قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في التعليقة : أجمع النحاة على أن ما فيه تاء التأنيث (١) يكون في الوصل تاء ، وفي الوقف هاء على اللغة الفصحى ، واختلفوا أيهما بدل من الأخرى ؟ فذهب البصريون إلى أن التاء هي الأصل وأن الهاء بدل عنها وذهب الكوفيون إلى عكس ذلك (٢) .

واستدل البصريون بأن بعض العرب يقول الناء في الوصل والوقف كقوله:

## ٣٨ ـ الله نجاك بكفي مسَسْاتَ ١٣٨ و٣٠ و١٠

<sup>(</sup>۱) المراد ثاء التأنيث الاسمية أي التي تكون في الاسم · شـرح التسهيل ٧/ق ١٨٧ ·

 <sup>(</sup>۲) انظر المسألة في شرح المفصل ١٩٥٥ • وانظر قول سيبويه في الكتاب
 ۲/۳۱۳ والمبرد في المقتضب ٢/٣١٠ •

<sup>(</sup>٣) الخصائص 1/3 - شرح المفصل <math>3/9 - 1/9 - 4 خزانة الأدب

ولا كذلك الهاء ، فعلمنا أن التاء هي الأصل وأن الهاء بدل عنها ، وبأن [ ه ـ ٧٠ ] لنا موضعاً قد ثبتت فيه التاء للتأنيث بالإجماع وهو في الفعل نحو: قامت وقعدت ، وليس لنا موضع ثبتت الهاء فيه ، فالمصير إلى أن التاء هي الأصل أولى لما يؤدي قولهم إليه من تكثير الاصول .

واستدلوا أيضاً بأن التأنيث في الوصل الذي ليس بمحل التغيير ، والهاء إنما جاءت في الوقف الذي هو محل التغيير ( فالمصير الى ما جاء في محل التغيير ) (١) هو البدل أولى من المصير الى أن البدل ماليس في محل التغيير .

إذا اجتمع النكرة والمعرفة غالبّت المعرفة تقول: هذا زيد ورجل" منطلقين ، فتنصب ( منطلقين ) على الحال تغليباً للمعرفة ولا يجوز الرفع ذكره الأندلسي ، في شرح المفصل .

إذا اجتمع المذاكر والمؤنث غثلت المذكر ، وبذلك استدل على أنه الأصل والمؤنث فرع عليه ، وهذا التغليب يكون في التثنية وفي الجمع وفي عكو در الضمير وفي الوصف وفي العدد .

إِذَا اجتمع طالبان روعي الأول: فيه فروع منها:

إذا اجتمع القسم والشرط مجعل الجواب للأول منهما إذا لم يتقد منهمًا شيء م

٢/ ١٤٨ ٠٠ شرح شواهد الشافية : ٢١٨ ٠ ونسبه في اللسان الى أبي النجم ــ مادة : (ما) وقداستشهد به السيوطي في الهمع٢/ ٢٠٩على أن إبدال الهاء من ألف (ما) من أقبح الضرورات الدرر ٢/٤٢٢ ، وفي ل : الله كفاك وانظر ديوان أبي النجم ص ٢٧ ق ١٠٠ ب ١٠

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من م -

ومنها أن العرب راعت المتقدم في قولهم : عندي ثلاثة ذكور من البط وعندي ثلاث من البط ذكور ، فأتوا بالتاء مع ثلاثة لما تقدم لفظ ذكور ، وحذفوها لما تقدم لفظ البط ، ومنها : قال الكوفيون : إذا تنازع عاملان فالأولى إعمال الأول جرياً على هذه القاعدة .

\_ إذا أمكن أن يكون حرف موجود في الكلمة أصلياً فيها أو غير أصلي ، فكوثه أصلياً أو منقلباً : عنه أولى ، ذكر هذه القاعدة الشلوبين في « شرح الجزولية » ، وبنى عليها أن " الواو والألف والياء في الأسماء الستة لامات للكلمة لا زائدة للإشباع .

\_ إذا اجتمع الواو والياء غلبت الياء نحو طويت طيًّا ، والأصل طَوَّ يَا ، ذكره ابن الدهان في الغرة •

\_ إذا اجتمع ضميران متكلم ومخاطب غلب المتكلم نحو قمنا ، وإذا اجتمع [ ه ـ ٤٨ ] مخاطب وغائب غلب المخاطب نحو : قمتما .

إذا تم الفعل بفاعله أشبها حيننذ الحرف فلذلك لم يستحقا الإعراب ، ذكره ابن جني في الخاطريات (١) قال : وجه (٢) شبه الفعل وفاعله بالحرف أنهما جزما الفعل عند أبي الحسن في نحو قولنا : إن تقم أقم ، وأيضاً فإن الفعل بفاعله قد ألفيا كما يلغى الحرف وذلك بحو : زيد ظننت قائم •

\_ إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى •

ــ ومن ثم رجح أبو حيان وغيره قول البصريين إن اللام في نحو :

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الرأي الخاطريات •

<sup>(</sup>٢) في ل: ووجه ٠

( فالتتقطع أل فر عكون ليكون لهم عد وأ) (١) هي لام السبب على جهة المجاز لا لام أخرى تسمس لام الصيرورة أو لام العاقبة (٢) ، لأنه إذا تعارض المجاز ووضع الحرف لمعنى متجرد كان المجاز أولى ، لأن الوضع يؤول فيه الحرف إلى الاشتراك والمجاز ليس كذلك .

# وقال ابن فلاح في المغني:

اختُلف مل المضارع مشترك بين الحال والاستقبال أو حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال ؟ قال : والثاني أرجح لأنه إذا تعارض الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى على المختار • وقال ابن القواس في شرح الدرة : الكلمة تطلق مجازاً ، على الجمل المركبة • فإن قيل : هلا كان إطلاقها عليها حقيقة فتكون مشتركة ؟ •

أجيب بأنه إذا أمكن الحمل على المجاز كان أولى إذا دار الأمر بين الترادف والحذف لا لعلة فادتاء الترادف أولى لأن باب الترادف أكثر من باب الحذف لا لعلة ، مثاله قولهم : سبط وسبطر ، ود ميث ، ود مثر ، وهندي ، وهندكي ، فهند ألفاظ بمعنى واحد ، وتعارض أمران :

<sup>(</sup>۱) القصيص : ۸ •

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان في البحر ٢/ ١٠٥ واللام في (ليكون) للتعليل المجازي لما كان مآل التقاطه وتربيته إلى كونه عدو" الهم وحيزنا وإن كانوا لمم يلتقطوه إلا للتبني وكونه يكون حبيبا لهم • ويعبر عن هذه اللام بلام العاقبة ولام الصيرورة •

أحدهما (١) : أن يكونا أصلين ويصير (٣٤٢) هذا من الترادف •

\_ إذا دار اختلال بين أن يكون في اللفظ أوفي المعنى كان في اللفظ أولى ، لأن المعنى ، وإنسا أتي أولى ، لأن المعنى ، وإنسا أتي باللفظ من أجله ، ذكره ابن الصائغ وبنى عليه ترجيح ويادة كان في قوله :

۲۹ ـ ۰۰۰ ۰۰۰ و جیران لنا \_ کانوا کرام (٥)

على القول بأنتها تامة" الأن" المعنى حينئذ: و ُجدوا فيما مضى ، وذلك معلوم ، فتصير الجملة حَشْواً لا معنى لها •

\_ إذا نتقل الفعل الى الاسم لزمته أحكام الأسماء (٣) ، ذكر هذه

<sup>(</sup>١) زيادة من ل •

<sup>(</sup>Y) كلمة ( ويصير ) ساقط من د ·

<sup>(</sup>٣) في د: وليس هذا ٠

في ل وان

<sup>(</sup>۰) البیت للفرزدق • وصدره : فکیف رأیت دیار قوم ، الکتاب ۲۸۹/۱ \_ ۱۱۲ \_ المقتضب ۱۲۸۶ \_ دیوانه ۸۳۵ مغنی اللبیب برقم ۸۲۸ \_ الغزانة ۲۷/۶ .

<sup>(</sup>٦) في ل : وجد ٠

<sup>·</sup> الأسمية (٧)

القاعــدة ابن يعيش (١) في ( شرح المفصل ) ومن ثم قطعت همزة (إصمت (٢) ) اسماً للفلاة وأصله فعل أمر ٠

\_ إذا وقع ( ابن ) بين علمين فله خصائص :

أحدهما (٣) أنه يحذف التنوين من الأول ، لأن العلم (١) مع ابن كشيء واحد ، نحو : جاء زيد بن عمرو ، قال ابن يعيش (٥) : وسواء في ذلك الاسم والكنية واللقب كقوله :

٤٠ \_ ما زلت أغلق أبواباً وأفتحهــــا

حتى أتيت أبا عمرو بن عسّار (٩)

أشلل سلوقية باتت وبات بهلا

بوحشى إصمعت في أصلابها أودا

قال الأعلم: الشاهد فيه حذف التنوين من أبي عمرو ، لأن الكنية في الشهرة والاستعمال بمنزلة الاسم العلم فيحذف التنوين منها إذا نعتت بابن مضاف الى علم كما يحذف التنوين من الاسم وانظر ابن السيرافي النقرة: ٨٠٥ .

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ١/ ٣١٠

<sup>(</sup>٢) (إصمت ) قال ياقوت : اسم علم لبرية بعينها ، معجم البلدان : اصمت، وقد ورد ذكرها في شعر الراعى : ص ٤٦ :

<sup>(</sup>٣) زيادة من ل ٠

<sup>·</sup> في هـ : العلمين ·

 <sup>(</sup>٩) شرح المفهيل ٢٧/١ بتصرف •

<sup>(</sup>٦) البيت للفرزدق أنشده سيبويه في الكتاب ٢ : ١٤٨ ، ٢٣٧ ، شرح المفصل ٢/١٤ ، شرح الشافية : ٤٣ ·

قال (١) : فحذف التنوين من أبي عمرو بمنزلة حكَد ْفَهِ من جعفر أبن عمار .

الثاني: يجوز حكاية العلم الموصوف به كقوالك لمن قال: رأيت زيد بن عمر و ، ومن ويد بن عمر و ؟ لأنهما صارا بمنزلة واحدة ، ولا يجوز حكاية العلم الموصوف بعدره بل ولا المتبع بشيء (٢) ، من انتوابع أصلاً .

الثالث (٣): إذا نودي نحو: (يازد من عسرو) ، كانت الصفة منصوبة على كل حال وجاز في المنادى وجهان: أحدهما: الضم على الأصل ، والثاني: الإتباع ، ففتح الدال من زيد إتباعاً لفتحة النون، قال ابن يعيش: وهو غريب الأن حق [ د - ١٧] الصفة أن تتبع الموصوف في الإعراب ، وهنا قد تبع الموصوف الصفة ، والعلق في ذلك أنهما جعل الكثرة الاستعمال ، كالاسم الواحد ، ولذلك لايحسن الوقوف على الاسم الأول ويتبتدأ بالثاني فيقال: ابن فلان ،

الرابع (؛) : يحذف ألف ابن في الخط لكثرة الاستعمال ولأنه لا أينوى فصله مما قبله • [هـ - • ٥]

<sup>(</sup>۱) شرح المقصل ۲۷/۱ •

<sup>·</sup> في هـ : لشيء

 <sup>(</sup>٣) شرح المفصل : ٢/٥ بتصرف •

<sup>(</sup>٤) · شرح المفصيل ٢/٥ ·

# (4)

### أسبق الأفعال

قال الزجاجي في كتاب إيضاح علل النحو (١):

اعلم أن أسبق الأفعال في التقديم الفعل المستقبل ، لأن الشيء ، لم يكن ثم كان ، والعدم سابق (٣)، ثم يصير في الحال، ثم يصير ماضياً ، فيخبر عنه بالمضي ، فأسبق الأفعال في الرتبة المستقبل ، ثم فعل الحال، ثم فعل الماضى .

فإن قيل (٤): هلا كان لفعل الحال لفظ ينفرد به عن المستقبل لا يشركه فيه غيره ليعرف بلفظه أنه للحال ، كما كان للماضي لفظ " يعرف به أنه ماض ؟ ٠

\_ فالجواب: قالوا: لما ضارع الفعل المستقبل الأسماء بوقوعه موقعها وبسائر الوجوه (٥) المضارعة المشهورة (٦) قوي ، فأعرب ، وجعل بلفظ واحد يقع بمعنيين حسمالا له على شبه الأسماء ، كما أن من الأسماء ما يقع بلفظ لمان كثيرة (٧) ، كالعين ونحوها ، كذلك جعل الفعل المستقبل بلفظ واحد يقع لمعنيين ليكون ملحقاً بالأسماء حين ضارعها ، والماضي لم يضارع الأسماء فيكون له قو تشها ، فبقى على حاله .

<sup>(</sup>١) الايضاح في علل النحو / ٨٥ ·

 <sup>(</sup>۲) في ل: أسبق الأفعال في الفعل المستقبل

 <sup>(</sup>٣) في الايضاح: سابق للوجود، فهو في التقدم منتظر

<sup>(</sup>٤) الايضاح في علل النحو ٨٧٠

<sup>(</sup>٥) في الايضاح : وجوه

<sup>(</sup>٦) في الايضاح: المشهورة التي تذكر في مواضعها مسطرة في كتبهم ٠

<sup>(</sup>٧) في الايضاح من ذلك العين التي يبصر بها ، وعين الماء ، وعين الركية ،

#### الاستغن\_اء

هو باب واسع فكثيراً ما استغنت العرب عن لفظ بلفظ (١) ، من ذلك استغناؤهم عن تثنية سواء بتثنية (سي") فقالوا: سيان ولم يقولوا سواءان ، وتثنية ضبّع الذي هو اسم المؤنث عن تثنية ضبّعان الذي هو اسم المؤنث عن تثنية ضبّعان الذي هو اسم المذكر فقالوا: ضبعان ولم يقولوا: ضبعانان •

قال أبو حيان (٣): العرب تستغني ببعض الألفاظ عن بعض ، ألا ترى استغناءهم بترك وتارك عن وكذر ووالذر ، وبقوالهم : رجل آلى عن أعجز وامرأة عجزاء عن ألياء في أشهر اللغات .

وقد عقد ابن جني في الخصائص باباً في الاستغناء بالشيء عن الشيء (قال فيه) (٤) قال سيبويه (٥): اعلم أن العرب قد تستغني بالشيء عن الشيء حتى يصير المستغنى عنه مسقطاً من كلامهم البتة ، فمن ذلك استغناؤهم بترك عن (وذر) و (ودع) [هـ - ٥١] وبلمحة عن ملمحة وعليها كسرت ملامح ، وبشيبه عن مشبه ، وعليه جاء

وعين الميزان وعين القوم وهو الربيئة ، والعين العاضر من المال ، والعين سحابة تنشأ من قبل القبلة ، والعين نفس الشيء ، والعين مصدر عنت الرجل عيناً إذا أصبته بعين ، في أشباه ٍ لهذا كثيراً جداً معروفة في اللغة .

<sup>(</sup>١) في م: بلفظ عن لفظ ٠

<sup>(</sup>۲) في م : يقولون

۲۵ من البحر المحيط بتصرف ۸ (۳)

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢٦٦/١ ـ زيادة من د ـ م ـ ل · والنص منقول عن الخصائص بتصرف واختصار ·

<sup>(</sup>٥) الكتاب ١/٤٧٧ وعبارة سيبويه : لأن من كلامهم الاستغناء بالشيء عن الشيء وانظر المقتضب ٢٠١/٢ ·

مشابه ، وبليلة عن ليلاة ، وعليها جاءت ليال (١) على أن ابن الأعرابي قد أنشد:

# ٤١ \_ في كل يوم ما وكل لكيالاه (٢)

وهذا شاذ ولم يسمع إلا من هذه الجهة (٣) ، وكذلك استغنوا بأينق عن أن يأتوا به والعسين في موضعها ، فألزموه القلب ، أو الإبدال ، فلم يقولوا (أنوق) إلا في شيء شاذ حكاه الفراء ، وكذلك استغنوا بقسيي عن قووس، فلم يأت إلا مقلوباً، ومن ذلك استغناؤهم بجمع القلتة عن جمع الكثرة نحو قولهم : أر جل ، فلم يأتوا فيه بجمع الكثرة ، وكذلك (آذان جمع أذن لم يأتوافيه بجمع الكثرة ) (٤) وكذلك (شسوع) لم يأتوا فيه بجمع القلة ، وكذلك أينام لم يستعملوا فيه جمع الكثرة ، وكذلك أينام لم يستعملوا فيه جمع الكثرة ، وكذلك استغناؤهم بقولهم : ما أجود جوابك ، فيه جمع الكثرة ، وكذلك استغناؤهم باشتد وافتقر عن عمن هو أفعل منه (٥) في الجواب ، واستغناؤهم باشتد وافتقر عن

<sup>(</sup>١) في الأشباه: ليالي ٠

<sup>(</sup>٢) المخصص ٩/٤٤ ـ شرح المقصل ٩/٧٧ ـ شرح الشافية ١٠٢ ـ مغني اللبيب برقسم ٦٦ همسع الهوامسع ١٨٢/٢ ـ السدرر ١٢٨/٢ ـ اللسان: ليل •

والرجز مجهول القائل · ووجه الاحتجاج أن ليلاة قد استعملت قليلا ، فلذلك جعلوا الليالي مجموعة عليها ولم يجعلوها من باب كياكية و نحوها · والكيكة : البيضة ·

<sup>(</sup>٣) في الخصائص: وكذلك استغنوا بذكر عن مذكار أو مذكير ، وعليه جاء مذاكير •

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة ليست في الخصائص وهي ساقطة من ل ٠

<sup>(</sup>٥) في الخصائص منك ٠

قولهم : فقر ، وشك" ، وعليه جاء فقير ، ومن ذلك استغناؤهم عن الأصل مجرداً (١) عن الزيادة بما استعمل منه حاملاً للزيادة وهو صدر صالح من اللغة كقوالهم (حوشب) (٢) لم يستعمل منه (حشب) عارية من الواو الزائدة ، ومثله (كوكب) لم يستعمل منه كككب ، ومنه قولهم : دودرى (٣) لأنا لا نعرف دردر ، ومثله كثير في ذوات الأربعة قولهم : وهو في الخمسة أكثر منه في الأربعة فمن الأربعة : فلنقس (١) ، وصر شفح (٥) ، وسميدع (١) ، وعميشل (٧) ، وسرومط (٨) ، وجمع جبم (١) ، وقلسقب (١) ، وقلسعب (١١) ، وهر شف (١١) ، ومنذوات الخمسة : جعفليق (١٢) ، وخبريت (١١) ، ودردبيس (١٥) ،

<sup>(</sup>١) في الخصائص ود: من •

 <sup>(</sup>۲) من معانيه العظيم البطن وقد سمى به •

<sup>(</sup>٣) هو الذي يذهب ويجيء في غير حاجة ٠

<sup>(</sup>٤) هو البخيل الردىء ٠

<sup>(</sup>٥) هو الصيتاح -

<sup>(</sup>٦) هو السيد الكريم •

<sup>(</sup>Y) من معانيه النشيط ·

<sup>(</sup>A) هو الجمل العلويل ·

عي من الانصار •

<sup>(</sup>١٠) هو الضخم ٠

<sup>(</sup>١١) هو الضخمأ يضاً •

<sup>(</sup>١٢) من معانيه الكبير المهزول والعجوز المسنة •

<sup>(</sup>١٣) هي العظيمة من النساء ٠

<sup>(</sup>١٤) يقال ماء حنبريت : خالص ٠

<sup>(</sup>١٥) الشيخ والعجوز الفانية •

وعَنَضْرَ فُوط (١) ، وقَرَطبوس (٢) ، وقر عبلانة (٣) ، وفَنَجْكيس (١)، ومن (٥) ذلك استغناؤهم بواحد عن اثن (٦) ، وباثنين عن واحدين ، وبستة عن ثلاثتين ، وبعشرة عن خمستين ، وبعشرين عن عشرتين (٧) ، وما جرى هذا المجرى (٨) وأجاز أبو الحسن : أظننت زيداً عمرا عاقلا ، ونحو ذلك وامتنع عنه أبو عثمان وقال [ هـ - ٥٢ ] : استغنت العرب عن ذلك بقولهم : جعلته يظنه عاقلا ، انتهى كلام أبن جني ،

وقال الزمخشري في الأحاجي (١) ، مرادرة وحمام وإيوان (١٠) في الأسماء وسبوط (١١) وسبطر في الصفات ، لم يجمعوها إلا بالألف والتاء ، وهي مذكرات وإنما قصر جمعها على ذلك استغناء به عن التكسير كما استغنوا بأشياء عن أشياء ٠

ومن (١٢) ذلك استغناؤهم بإليه عن حتّاه ، وبمثله عن كه ،

<sup>(</sup>١) هو دوية بيضاء ناعمة تشبه بها أصابع الجواري •

<sup>(</sup>٢) القرطبوس: بفتح القاف: الداهية وبكسرها: الناقة العظيمة الشديدة.

<sup>(</sup>٣) هي دويبة عريضة عظيمة البطن •

<sup>(</sup>٤) هي الكمرة العظيمة •

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١/٢٧١ •

<sup>(</sup>٦) في د : عن ائن واحد •

<sup>(</sup>٧) في م : عشرين •

<sup>(</sup>Λ) في الخصائص : ونحو ذلك •

<sup>(</sup>٩) عن الأحاجي النعوية : ١٠٠٠ بتصرف في النقل .

<sup>(</sup>١٠) في أصول الأشباه : بوان ، والتصويب عن الأحاجي •

<sup>(</sup>١١) في الأحاجي وسجل وريعل •

<sup>(</sup>۱۲) فی ل : وکذلك •

وقال سيبويه (١) : وقد يجمعون الشيء بالتاء ولا يجاوزون به (٢) استغناء ، وذكر سيات (٢) وشيات .

ومن عكس ذلك استغناؤهم بشفاه وشياه عن الجمع بالألف والتاء (٤) •

وقال الشلويين : استغنوا عن تثنية أجمع وأبصع وأبتع في باب التوكيد بكليهما كما استغنوا عن جمع امرىء بقولهم قوم ٠

وقال أيضاً: كأن (٥) العرب استغنت عن الجرم بكيف بالجزم بغيره مما هو في معناه ، على عادتهم من أنهم قد يستغنون بالشيء عما هو في معناه ، وكان هذا هنا ليكون ذلك كالتنبيه على أن الجزم عندهم بالأسماء (٦) ليس أصلا كما فعلوا في الاستغناء بتصغير المفرد وجمعه بالألف والتاء في اللاتي فقالوا: اللكتيا ، واستغنوا بذلك عن المويتيا (٧) في تصغير اللاتي لعدم تمكن التصغير في الأسماء المبهمة والمويتيا (٧) في تصغير اللاتي لعدم تمكن التصغير في الأسماء المبهمة و

م وقال أبو حيان : واستغنوا بتصغير عَشي عن تصغير قصر بمعناه (٨) ، وبقولهم في جمع صبي وغلام : صبية وغيامة عن أصبية وأغلمة ، وبقولهم في صغير وصبيح وسمين : صغار وصباح وسنان

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/۰۱۹ (۱)

<sup>(</sup>٢) في الكتاب: ولايجاوزون به ذلك استغناء •

لم نجد في الكتاب : سيات •

 <sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٢/١٩٠٠

<sup>(</sup>a) في هد : كان ·

<sup>(</sup>٦) في م: بالأسماء عندهم •

۱٤٠/٦ شرح التسهيل ٦/١٤٠

۱٤٠/۲ انظر الكتاب ٢/١٤٠٠ .
 شرح التسهيل ٦/١٣٨ انظر الكتاب ٢/٠١٤٠

عن صُغراء وصُبحاء وسُمناء ، وبقولهم في نحو ولي" وغني : أولياء وأغنياء عن فعلاء ، وبقولهم : حكام وحفاظ في جمع حاكم وحافظ عن جمع حكيم وحفيظ (١) •

\_ قال أبو حيان : هـذا عندي من باب الاستغناء خلافاً لقول ابن مالك في التسميل (٢) انهما جمع حككم وحفيظ على وجه الندور ، قال وكذا قولهم : 'بر رَ ق ، عندي أنه من باب الاستغناء عن جمع بر بجمع بار" إذ قد سمع بار وبررة وليس جمعاً لبر" ندوراً ، خلافاً لما قال في التسميل وباب الاستغناء في الجموع أكثر من أن يحصى •

وقال ابن يعيش (٣):

العلم الخاص لا تجوز إضافته ولا إدخسال لام التعريف فيه لاستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف آخر •

وفي البسيط: باب أفعل فعلاء [ هـ ــ ٥٣ ] وفعلان لا تلحقه تاء التأنيث استغناء بفعلاء أو فعلى على التأنيث بها •

وقال: قد يكون الجمع لمفرد في التقدير غير مستعمل في اللفظ ، فيستغنى بجمع المقدر عن جمع الملفوظ به ، كما استغنى بمصدر بعض الأفعال عن مصدر بعضها نحو: أنا أدعه تركآ ، وبمطاوع بعض الأفعال عن مطاوع بعض نحو: أنخته فبرك ، ولم يقولوا: فناخ ، فمما جاء من الجمع لمفرد مقدر: باطل وأباطيل وقياس مفرده: إبطال أو إبطيل ، وعروض وأعاريض وقياس مفرده: إعريض ، وحديث وقطيع وأقاطيع .

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل ٦/ ١٠١٠

٠ ٢٧٤ : التسهيل : ٢٧٤ -

 <sup>(</sup>٣) شرح المفصيل 1/٤٤ -

# (11)

# الاسم أصل للفعل والعرف

قال الشلوبين :

ولذلك جعل (١) فيه التنوين دونهما ليدل على أنه أصل وأنهما فرعان ، قال : وإنما قلنا : إن الاسم أصل ، والفعل والحرف (٢) فرعان ، لأن الكلام المفيد لا يخلو من الاسم أصلاً ، ويوجد كلام مفيد كثير لا يكون فيه فعل ولا حرف ، فدل ذلك (٣) على أصالة الاسم في الكلام وفرعية الفعل والحرف فيه ، وأيضاً فإن الاسم يخبر به ولا يخبر عنه (والفعل لا يكون إلا مخبراً به ، والحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه فلميّا ) (٤) كان الاسم من الثلاثة هو الذي يخبر به ويخبر عنه دون الفعل والحرف ، دل ذلك على أنه أصل في الكلام دونهما اتنهى ،

\_ وقال الزجاجي في كتاب إيضاح علل النحو (ه):

باب القول في الاسم والحرف أيهما أسبق في المرتبة والتقديم :

قال البصريون والكوفيون: الأسماء قبل الأفعال ، والحروف تأبعة للأسماء وذلك أن الأفعال أحداث الأسماء ، يعنون بالأسماء

<sup>(</sup>١) في د : جعلوا ٠

<sup>(</sup>٢) في م: فيه ومن هنا يبدأ في م سقط بمقدار سطرين -

<sup>(</sup>٢) سقطت ( ذلك ) من د ٠

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من د ٠

<sup>(</sup>٥) الايضاح في علل النحو: ٨٣٠

أصحاب الأسماء والاسم قبل الفعل لأن الفعل منه والفاعل سابق لفعله ، وأما الحرف فإنسما تدخل على الأسماء والأفعال لمعان تحدث فيها وإعراب تؤثره ، وقد دللنا على أن الأسماء سابقة للإعراب والإعراب داخل عليها ، والحروف عوامل في الأسماء والأفعال [ هـ ـ ٥٠ ] مؤثرة فيها العانى والإعراب ، فقد (ق) وجب أن يكون بعدها .

### سؤال (٢) يلزم القائلين بهذه المقالة (٣):

يقال لهم : قد أجمعتم على أن "العامل قبل المعمول فيه ، كما أن الفاعل قبل فعله وكما أن المحد ث سابق "لحدثه ، وأنتم (٤) مُقر ون أن "الحروف عوامل في الأسماء والأفعال فقد وجب أن تكون الحروف فبلها جميعاً سابقة لها وهذا لازم (٥) على أوضاعكم ومعانيكم (١) •

#### الجواب أن يقال:

مذه مغالطة ليس تشبه هذا الحدث (٧) والمحدث ، ولا العلة ولا المعلول وذلك أنا نقول : إن الفاعل في جسم فعلا ما ، من حركة وغيرها سابق لفعله ذلك فيه لا للجسم (٨) ، فنقول : إن الضارب

<sup>(</sup>١) في الأشباه : قد ٠

<sup>(</sup>٢) الكلام تابع لما قبله ، ايضاح علل النحو: ٨٣ ·

۳) في ل : الصفة •

<sup>(</sup>٤) في الايضاح: وأنتم جميعاً •

<sup>(</sup>٥) في الايضاح: لكم •

<sup>(</sup>٦) في الايضاح: ومقاييسكم •

<sup>(</sup>٧) في الايضاح: الحديث •

في ل: لا في الجسم •

سابق لضربه (١) الذي أوقعه بالمضروب ، لا يجب من ذلك أن يكون المضروب أكبر سنا من الضارب (٢) ونقول أيضاً: إن النجار سابق المباب الذي نجره ، ولا يجب من ذلك أن يكون سابقاً للخشب الذي نجر منه (٣) الباب ، وكذلك مثال هذه الحروف العوامل في الأسماء والأفعال وإن لم تكن أجساماً ، فنقول الحروف سابقة لعملها في هذه الأسماء والأفعال الذي هو الرفع والنصب والخفض والجزم ، ولا يجب من ذلك أن تكون سابقة للأسماء والأفعال نفسها ، وهذا شيء بسين واضح انتهى .

<sup>(</sup>١) في الايضاح: قبل ضربه •

<sup>(</sup>٢) في الايضاح: لا يجب من ذلك أن يكون سابقاً للمضروب موجوداً قبله وقد يجوز أن يكون المضروب أكبر سناً من الضارب -

<sup>(</sup>٣) في الايضاح: الذي منه نجر الباب •

### (11)

### الاسم أخف من الصيفة

وذلك أن الصفة ثقلت (١) بالاشتقاق وبالحاجة إلى الموصوف ، وتتحمل الضمير ، وفرع على ذلك فروع منها :

أن الجمع بالألف والتاء تسكن فيه العمين في الصفة كصعبة وصعابات وجكاداة وجذالات وعيشة رغاد وعيشات رغادات ، وطريق فهاج ما أي واضح من وطرق فهجات ٠٠

وتحرك في الاسم كجفنة وجفنات وهند وهنيدات وسدرة وسدرة وغرفة وغر فنات قال:

٤٢ ـ لنا الجنفئنات الغر" يلمعن في الضّحى (٢) ••••••

<sup>(</sup>١) في هـ: تقلب

 <sup>(</sup>۲) صدر بیت لحسان بن ثابت ، وعجزه: وأسیافنا یقطون من نجدة دما

والبيت في ديوانه: ٤٢٧ ـ والكتاب: ١٨١/٢ والمقتضب ١٨٨/٢ ، والمصون: ٣ والعصائص ٢٠٦/٢ ، والمحتسب ١٨٧/١ ، ١٨٨ وشرح المفصل ٥/١٠ والخزانة ٣/٤٣ وموضع الشاهد هنا أنه حرك العين في جمع جفنه ، قال المبرد: في المقتضب في باب: الجمع لما يكون من الأجناس على فعله:

اعلم أنه ما كان من ذلك اسماً فانك اذا جمعته بالألف والتاء حركت أوسطه لتكون الحركة عوضاً من الهاء المحدوفة ، وتكون فرقاً بين الاسم والنعت ، وذلك قولك في طلحة طلبعات ، وفي جفنة جنفنات .

وانظر كلام سيبويه ٢/ ١٨١ .

وشذا تحريك الصفيّة من قولهم : شاة الجبّة وشياه لجبّات (١) أي قليلات الألبان (٢) •

وقال أبو علي : من العرب من يحرك لجبة في الإفراد ، فجاء الجمع على لغته وتسكين الاسم ضرورة في قوله :

27 ـ أبت ذركر عودن أحشاء قلب عودن أحشاء الهوى في المفاصل (٣)

قال في البسيط : وإنما فعل ذلك فرقاً بين الاسم والصفة وختص" الاسم بالحركة لخفته وثقل الصفة .

وقال: وبيان ثقل الصفة (٤) من أوجه:

أحدها: أنها تناسب الفعل في الاشتقاق •

الثاني: أنها تناسبه في تحمل الضمير .

أبت ذكر ° عودن أحشاء قلبه خفوقاً ورفنضات الهوى في المفاصل

<sup>(</sup>١) قال سيبويه ٢٠٤/٢: وقالوا شياه" لجبات فحركوا الحرف الأوسط لأن من العرب من يقول: شاة لجبَّة، فانما جاؤوا بالجمع على هذا واتفقوا عليه في الجمع وانظر المقتضب ١٩١/٢٠

<sup>(</sup>٢) في م: الاليات، وهو تصعيف ٠

 <sup>(</sup>٣) البيت لذي الرمة وهو في ديوانه ٢ / ١٣٣٧ وروايته:

والشاهد فيه تسكين القاف في رقصات \_ انظر المقتضب 147/1 ، المحتسب 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10 \_ 1/10

في م : أن تقل الصفة -

الثالث: أنها تناسبه في العمل •

الرابع: أنها تفتقر إلى موصوف تتبعه •

فلماً ثقلت من هذه الجهات أشبهت ثقل المركب ، فكان زيادة الحركة للفرق على الخفيف أولى من زيادتها على الثقيل •

وقال ابن يعيش في شرح المفصل (١):

الفرق بين الاسم والصفة من حيث اللفظ أن الاسم غير الصفة ما كان جنساً غير مأخوذ من فعل ، نحو رجل وفرس وعلم وجهل ٠

والصفة ما كان مأخوذاً من الفعل نحو: اسم الفاعل واسم المفعول كضارب ومضروب وما أشبههما من الصفات الفعلية وأحمر وأصفر وما أشبههما من صفات الحلية ، ومصري (٢) ومغربي ونحوهما من صفات النسبة و

قــال:

والفرق بينهما من حيث (٣) المعنى بأن الصفة تدل على ذات وصفة نحو أسود مثلاً فهذه الكلمة تدل على شيئين :

أحدهما: الذات •

والآخــر: السواد •

إلا أن دلالتها على الذات دلالة اسمية (؛) ودلالتها على السواد من جهة أنه مشتق من لفظه فهو من (ه) خارج ، وغير الصفة لا يدل إلا على شيء واحد ، وهو ذات المسمى •

۲٦/۱ شرح المفصل ۱/۲۲ ٠

<sup>(</sup>٢) في الشرح : بصري ٠

<sup>(</sup>٣) في الشرح: والفرُّق بين الصفة وغير الصفة من جهة المعنى •

في الشرح: تسمية وكذا في ل

<sup>(</sup>٥) في هـ \_ م : فهو خارج .

### (11)

### الاشتق\_\_اق

بسطت الكلام عليه فيما يتعلق باللغـة في المزهر (١) ونذكر هنا فوائد متعلقة بالنحو [هـ ـ ٥٦]:

الأولى: مذهب البصريين أن "الفعل مشتق من المصدر • وقسال الكوفيون المصدر مشتق من الفعل (٢) ، وقال أبو البقاء في التبيين (٣): ولما كان الخلاف (١) واقعاً في اشتقاق أحدهما من الآخر لزم في ذلك بيان شيئين:

أحدهما: حدّ الاشتقاق •

والثاني: أن المشتق فرع على المشتق منه •

فأما (٥) الحد" فأقرب عبارة فيه ما ذكر الرماني وهو قوله: الاشتقاق اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه الأصل ، فقد تضمن هذا الحد معنى الاشتقاق ولزم منه التعرض للفرع والأصل .

أمًّا [د ـ ١٩] الفرع والأصل فهما في هذه الصناعة غيرهما في صناعة الأقيسة الفقهية فالأصل هاهنا يراد به الحروف الموضوعة على المعنى وضعاً أولياً •

<sup>(</sup>۱) المزهر: ۱/۱۳۰

<sup>(</sup>٢) الانصاف: المسألة ٢٨٠

<sup>(</sup>٣) ورد كلام أبي البقاء بنصه في كتابه: مسأئل خلافية في النحو: ٧٣ ٠

<sup>(</sup>٤) عبارة: ولما كان الغلاف ساقطة من م ٠

<sup>(</sup>٥) في م: أما ٠

والفرع لفظ يوجد فيه تلك الحروف مع نوع تغيير ينضم إليه معنى زائد على الأصل ، والمثال في ذلك : ( الضرب ) مثلاً فإنه اسم موضوع على الحركة المعلومة المسماة ( ضرباً ) ولا يدل لفظ الضرب على أكثر من ذلك .

فأما ضرب ، ويضرب ، وضارب ، ومضروب ، ففيها حروف الأصل وهي (١):

الضاد والراء والباء، وزيادات لفظية [م: ٣٠] لزم من مجموعها الدلالة على معنى الضرب ومعنى آخر ٠

وقال الزملكاني في شرح المفصل:

مأخذ الخلاف بين البصريين والكوفيين في أن المصدر مشتق من الفعل أو عكسه • الخلاف في حد" الاشتقاق فقال قوم: هو عبارة عن الإنيان بألفاظ يجمعها أصل واحد مع زيادة أحدهما على الآخر في المعنى نحو قوله تعالى:

( فأقم ° وجهك للدين القيتم ) (٢) وقوله عليه الصلاة والسلام : ( ذرُّو الوجهين لا يكون عند الله وجيها ) (٣) وأما قول تعالى :

<sup>(</sup>١) في م: وهو ٠

<sup>(</sup>Y) Iluga: 27 ·

<sup>(</sup>٣) في البخاري ٢٩/٤: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، كتاب الأدب، باب ماقيل في ذي الوجهين وأتى الحديث بلفظ مقارب في صحيح مسلم ٢٧/٨ باب ذي الوجهين وتحريم فعله وعبارة السيوطي وردت بنصها في شرح الشفاء ١٩٠/١٠٠

( وجنى الجنتين دان ) (١) فشب المشتق ، وليس به لأن الجنى ليس في معنى الاجتنان •

وقال بعضهم : الاشتقاق أن نجد بين اللفظين مشاركة في المعنى المعنى والحروف الأصول مع تغيير ما •

أما المشاركة في المعنى فلأنهم لا يجعلون الوجد والموجود (٢) من باب الاشتقاق •

أما المشاركة في الحروف فلأنهـــم لا يقولون إن [ هــ ٥٧ ] الكاذب والمائن من أصل واحد ، وأما التغيير من وجه فلا بد منه وإلا اكان هو إياه .

ثم إن التغيير قد يكون بزيادة ، وقد يكون بنقصان ، وقد يكون بتغيير حركة ، ولا بد من زيادة أحدهما على الآخر في المعنى ، وإلا أن تكون المصادر التي هي من أصل واحد بعضها مشتق من بعض نحو : كل بصري كلولا ، وكلة ، وحسبت الحساب حسبا ، وحسبانا ، وقدرت الشيء من التقدير قدرا أو قدرانا ، وقدرت على الشيء بمعنى قويت عليه قدرة وقدرانا ، وتكثدرة ومكثدرة (٥) ، فهذا ونحوه متحد الأصل مع أنه لا ينبغي أن يقال : أحد هما مشتق من الآخر ، على أن ذلك بحث الفظي آئيل إلى مجرد اصطلاح ،

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) في م : الموجدة ·

<sup>(</sup>٣) في د : للزم ٠

<sup>(</sup>٤) في م: قدرا ومقدرة ٠

<sup>(</sup>a) في د مثلثة الدال •

وأما المشتق فهو ما وافق غيره في حروفه الأصول (١) ومعناه الأصلي وزاد معنى من غير جنس معناه ٠

قــال: وإنما قلت من غير جنس معناه لتخرج التثنية والجمع ، ويدخل المصغر والمنسوب ، فنسبة المشتق إلى المشتق منه نسبة الأخص إلى الأعم ، نحو إنسان وحيوان ، قال : وهذا إن سلمه الكوفيون لزم أن يكون الفعل مشتقاً من المصدر لموافقته للمصدر في معناه وزيادته عليه بالدلالة على الزمان المخصوص ،

#### الثانية:

قال أبو البقاء في التبيين (٢): الدليل على أن الفعل مشتق من المصدر طرق": منها: وجود حد" الاشتقاق في الفعل وذلك أن الفعل يدل على حدث وزمان مخصوص فكان مشتقاً وفرعاً على المصدر كلفظ (٣) ضارب ومضروب، وتحقيق هذه الطريقة أن الاشتقاق يراد لتكثير المعاني، وهذا المعنى لا يتحقق إلا في الفرع الذي هو الفعل، وذلك أن المصدر له معنى واحد وهو دلالته على الحدث فقط، ولا يدل على الزمان بلفظه، والفعل يدل على الحدث والزمان المخصوص فهو بمنزلة اللفظ المركب فإنه يدل على أكثر مما يدل عليه المفرد، ولا تركيب بمنزلة اللفظ المركب فإنه يدل على أكثر مما يدل عليه المفرد، ولا تركيب بعد الإفراد، كما أنه لا دلالة على الحدث والزمان المخصوص إلا بعد الإفراد، كما أنه لا دلالة على الحدث والزمان المخصوص إلا بعد الدلالة على الحدث [هـ ٥٨] وحده، وقد مثل ذلك بالنقرة من الفضة فإنها كالمادة المجردة عن الصورة فالفضة من حيث هي فضة

في م: الأصل

<sup>(</sup>٢) الكلام بنصه في كتاب مسائل خلافية في النحو: ٧٤ وما بعدها •

<sup>(</sup>٣) في م : كضارب ٠

لا صورة لها ، فإذا صيغ منها جام (١) أو مرآة أو قارورة كانت تلك الصورة مادة مخصوصة ، فهي فرع (٢) على المادة المجردة ، كذلك الفعل هو دليل الحدث وغيره ، والمصدر دليل الحدث وحده ، فبهذا يتحقق كون الفعل فرعاً لهذا الأصل .

طريقة أخرى (٣): وهي أن تقول: الفعل يشتمل لفظه على حروف زائدة على حروف المصدر، تدل تلك الزيادة على معان زائدة على معنى المصدر، فكان مشتقاً من المصدر، كضارب ومضروب ونحوهما، ومعلوم أن مالا زيادة فيه أصل لما فيه الزيادة.

طريقة أخرى (ه): وهي أن المصدر ولو كان مشتقاً من الفعل الأدى ذلك إلى نقص (٦) المعاني الأول وذلك يخل بالأصول •

بيانه أن لفظ الفعل يشتمل على حروف زائدة ، ومعان زائدة وهي دلالته (٧) على الزمان المخصوص ، وعلى الفاعل الواحد ، والجماعة ، والمؤنث ، والحاضر والغائب ، والمصدر يذهب ذلك كله إلا الدلالة على الحدث ، وهذا نقض للأوضاع الأول ، والاشتقاق ينبغي أن يفيد

<sup>(</sup>١) في مسائل خلافية : خاتم ٠

<sup>(</sup>٢) في ل: عن ٠

٧٦ : مسائل خلافية في النحو : ٧٦ ·

<sup>(</sup>٤) في كتاب مسائل خلافية: كاسم الفاعل والمقعول والمكان والزمان، وقد اختصر السيوطي كللم أبي البقاء وأتى بالعبارة الأخيرة ومعلوم أن • •

٥) مسائل خلافية في النعو ٧٧٠

<sup>(</sup>٦) في هـ: نقض ٠

<sup>·</sup> في ه ، ل : دلالة · (٧)

قـــال (١) : واحتج الآخرون بوجهين :

أحدهما : أن المصدر يعتل باعتلال (٢) الفعل ، والاعتلال حكم تسبقه علته ، فإذا كان الاعتلال في الفعل أولا ، وجب أن يكون أصلا ، ومثال ذلك قولك :

صام صياماً ، وقام قياماً ، فالواو في (قام) أصل ، اعتلت في الفعل فاعتلت في القيام ، وأنت لا تقول : اعتل" (قام) (٣) لاعتلال القيام .

والثاني: أن الفعل يعمل في المصدر كقواك ضربته ضرباً ، فضرباً منصوب بضربت (؛) والعامل مؤثر في المعمول ، والمؤثر أقوى من المؤثر فيه ، والقوة تجعل القوي "أصلا لغيره (ه) • قال (٦): والجواب عن

<sup>(</sup>۱) مسائل خلافية : ۷۷ وما بعدها : والاحتجاج فيه من ثلاثة أوجه ، جعل أولها أن المصدر ( مفعل ) وبابه أن يكون صادراً عن غيره ، فأما أن يصدر عنه غيره فكذا (العبارة فيها نقص ) •

ثم أورد الوجه الثاني وهو الذي يورده السيوطي على أنه الأول •

<sup>·</sup> الاعتلال (٢) في ل : الاعتلال

<sup>(</sup>٣) في م: المعتل وقام ٠

<sup>(</sup>٤) في المسائل: بضرب •

<sup>(</sup>٥) العبارة في المسائل ناقصة ، أوردها السيوطي تامة صحيحة •

۲۹ : مسائل خلافیة : ۲۹

الأول أنه غير دال على قولهم (١) ، وذلك أن [ هـ ـ ٥٩ ] الاعتلال شيء يوجبه التصريف ، وثقل الحروف ، وباب ذلك الأفعال لأن صيغها تختلف لاختلاف معانيها ، فقام (٢) أصله قوم ، فأبدلت الواو ، ألفا لتحركها (٣) فإذا ذكرت المصدر من ذلك كانت العلة الموجبة للتغيير ، قائمة في المصدر وهو الثقل •

وأما الوجه الثاني فهو في غاية السقوط وبيانه من ثلاثة أوجه (٤):

أحدها أن العامل والمعمول من قبيل الألفاظ ، والاشتقاق من قبيل المعاني ولا يدل أحدهما على الآخر اشتقاقاً .

والثاني: أن المصادر قد تعمل على الفعل كقولك (٥): يعجبني ضرب زيد عمراً (٦) ولا يدل ذلك على أنه (٧) أصل ٠

الثالث: أن الحروف تعمل في الأسماء والأفعال ولا يدل دلك على أنها مستقة أصلا فضلا عن أن تكون مشتقة من الأسماء والأفعال انتهى •

<sup>(</sup>١) في ه : عليه كقولهم ، وعبارة أبي البقاء : أما الوجه الثاني قنير دال على دعواهم •

<sup>(</sup>٢) في المسائل: فقام مثلا أصله •

<sup>(</sup>٣) وانفتاح ما قبلها ٠

 <sup>(</sup>٤) مسائل خلافية في النحو : ٨٠ وفيه : وأما الوجه الثالث فهو في غاية السقوط · وفي المسائل : وبيانه من أوجه ثلاثة ·

<sup>(</sup>٥) في م: نحو ٠

<sup>(</sup>٦) في ل: عمرو٠

<sup>(</sup>V) في م: اتصل الوجه الثالث مع الوجه الثاني وأتى الكلام معتلا مضطربا •

قال السهيلي (١) فائدة اشتقاق الفعل من المصدر أن المصدر أسم كسائر الأسماء يخبر عنه كما يخبر عنها كقولك (٢) : أعجبني خروج زيد، فإذا ذكر المصدر وأخبر عنه كان الاسم الذي هو فاعل ٣) مجروراً بالإضافة ، والمضاف إليه تابع للمضاف ، فإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل للمصدر لم يمكن الإخبار عنه وهو مخفوض تابع في اللفظ لغيره ، وحق المخبر عنه أن يكون مرفوعاً مبدوءاً به ، فلم يبق إلا أن يدخلوا عليه حرفاً يدل على أنه مخبر عنه كما تدل الحروف على معان في الأسماء ، وهذا لو فعلوه لكان الحرف حاجزًا بينه وبين الحدث في اللفظ ، والحدث يستحيل انفصاله عن فاعله كما يستحيل انفصال الحركة عن محلها ، فوجب أن يكون اللفظ غير منفصل لأنه تابع للمعنى فتم يبق إلا أن يشتق من لفظ الحدث لفظ يكون كالحرف في النيابة عنه دالاً على معنى في غيره ، ويكون متصلاً اتصال المضاف بالمضاف إليه وهو الفعل المشتق من لفظ الحدث فإنه يدل على الحدث بالتضمن ويدل على الاسم مخبراً عنه لا مضافاً إليه ، إذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إلى الاسم ، كاستحالة إضافة الحرف الأن المضاف هو الشيء بعينه ، والفعل ليس هو الشيء بعينه ، ولا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى الفاعل وهو كونه مخبراً عنه •

<sup>(</sup>۱) بدائع الفوائد ۲۷/۱ · وانظى نتائج الفكر : ٦٧ وما بعدها والنقل عنه بتصرف ·

<sup>(</sup>۲) في م : كقوله ٠

 <sup>(</sup>٣) في البدائع: الذي هو الفاعل له • وفي نتائج الفكر: فاعل له مغفوضاً مضافاً إليه •

<sup>(</sup>٤) في البدائع: يكن وهو تصحيف •

فإن قلت : كيف لا يدل على معنى في نفسه وهو يدل على الحدث ؟ [ هـ \_ ٦٠ ] قلنا إنما يدل على الحدث بالتضمن ، والدال عليه بالمطابقة هو (١) الضرب والقتل ، لا ضرب وقتل ، ومن ثم وجب أن لا يضاف ولا يعر"ف بشيء من آلات التعريف ، إذ التعريف يتعلق بالشيء بعينه لا بلفظ يدل على معنى في غيره ، ومن ثم وجب أن لا يثنى ولا يجسع كالحرف ( من ثم وجب ) (٢) أن يبنى كالحرف ، ( ومن ثم وجب ) ٣٠) أن يكون عاملاً في الاسم كالحرف (٤) وإنما أعرب المضارع الأنه تضمن معنى الاسم ، كما أن الاسم إذا تضمّن معنى الحرف بني ، ولما قدمناه من دلالة الفعــل عــلى معنى في الاسم ، وهو كون الاسم مخبراً عنه ، وجب أن لا يخلو عن ذلك الأسم مضمراً أو مظهراً ، بخلاف الحدث ، فإنك تذكره ولا تذكر الفاعل مضمراً ، ولا مظهراً ، والفعل لا بد من ذكر الفاعل بعده ، كما لا بد بعد الحرف من الاسم فإذا ثبت المعنى في اشتقاق الفعل من المصدر ، وهو كونه دالاً على معنى في الاسم ، فلا يحتاج من (٥) الأفعال الثلاثة إلا صيغة وأحدة وتلك الصيغة هي لفظ الماضي لأنه أخف وأشبه بلفظ الحدث ، إلا أن تقوم الدلالة على اختلاف أحوال الحدث (٦) فتختلف صيغة الفعل ، ألا ترى كيف لم تختلف صيغة بعد ( ما ) الظرفية نحو (٧) : لاأفعله (٨) ما لاح برق ٤

<sup>(</sup>١) في م: وهو

<sup>(</sup>Y) زيادة من البدائع والسطر التالي ساقط من م ·

<sup>(</sup>٣) زيادة من بدائع الفوائد ٠

<sup>(</sup>٤) ألكلام التالي منقول باختصار عن البدائع •

<sup>(</sup>٥) في هـ ـ م: في ٠

<sup>(</sup>٦) التصعيح من نتائج الفكر ٦٩ وفي الأشباه : المحدث •

 <sup>(</sup>٧) في البدائع ١/٢٨: من قولهم •

<sup>·</sup> ل أ فعل الله أفعل الله أفعل الله أفعل

وما طار طائر ، لأنهم يريدون الحدث مخبراً عنه على الإطلاق من غير تعرض لزمن ، ولا حال من أحوال (١) الحدث ، فاقتصروا على صيغة واحدة وهي أخف أبنية الفعل ، وكذلك فعلوا بعد التسوية بحو (٢) : سواء علي أقمت أم قعدت ، الأنه أريد التسوية بين القيام والقعود من غير تقييد بوقت ولا حال ، فلذلك لم يحتج إلا الى صيغة واحدة وهي صيغة الماضي ، فالحدث إذا على ثلاثة أضرب :

ضرب يحتاج إلى الإخبار عن فاعله وإلى اختلاف أحوال الحدث، فيشتق منه الفعل دلالة على كون الفاعل مخبراً عنه، وتختلف أبنيته دلالة (٣) على اختلاف أحوال الحدث .

وضرب يحتاج إلى الإخبار عن فاعله على الإطلاق من غير تقييد بوقت ولا حال فيشتق منه الفعل ولا تختلف أبنيته (١) • [ ه - ١٦] وضرب لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعله ، لكن (٥) يحتاج إلى ذكره خاصة على الإطلاق مضافاً إلى ما بعده نحو : سبحان الله ، فإنه ينبىء عن العظمة والتنزيه ، فوقع القصد إلى ذكره مجرداً من التقييدات بالزمان أو بالأحوال ، ولذلك وجب نصبه كما يجب نصب كل مقصود

<sup>(</sup>۱) في م ، ل : الأحوال ولن أشير الى هذا الخالف في هذه الفائدة مرة آخرى •

 <sup>(</sup>۲) عن البدائع بتصرف غير مخل ، الى نهاية الفائدة •

<sup>(</sup>٣) في البدائع: آبنية دلالته •

<sup>(</sup>٤) في البدائع: نحو ما ذكرناه من الفعل الواقع بعد التسوية وبعد (ما) الظرفية • وكذلك في نتائج الفكر: ٧٠ •

<sup>(</sup>٥) في م ، ل ، والبدائع : بل -

إِنِيه بِالذِكْرُ نَحُو : إِيَاكُ وَوِيلُهُ وَوِيحُهُ ، وَهُمَا مُصَدِّرَانَ لَمْ يَشْتَقَ مِنْهُمَا فَعُلَ حَيثُ لَمْ يَحْسَجُ إِلَى الإِخْبَارِ عَنْ فَاعْلَمْهُمَا وَلا ( احتيج ) (١) إلى تخصيصهما بزمن ، ونصبهما كنصبه لأنه مقصود إليه .

ومما انتصب لأنه مقصود إليه بالذكر ، زيداً ضربته ، في قول شيخنا أبي الحسين (٢) وغيره من النحويين ، وكذلك : زيداً ضربت بلا ضمير ، لا يجعله (٣) معمولا مقدماً لأن المعمول لا يتقدم على عامله وهو مذهب قوي ، ولكن لا يبعد عندي قول النحويين أنه مفعول مقدم ، وإن كان المعمول لا يتقدم على العامل ، والفعل كالحرف لأنه عامل في الاسم ، وذلك على معنى فيه فلا ينبغي للاسم أن يتقدم على الفعل كما لا يتقدم على الحرف ، ولكن الفعل في قولك ضربت زيداً (٤) قد أخذ معموله وهو الفاعل فمعتمده عليه ومن أجله صيغ .

وأما المفعول فلم يبالوا به ، إذ ليس اعتماد الفعل عليه كاعتماده على الفاعل ، ألا ترى أنه يحذف والفاعل لا يحذف ، فليس تقديمه على الفعل العامل فيه بأبعد من حذفه ، وأما زيداً ضربته فينتصب بالقصد إليه كما قال الشيخ ، انتهى كلام السهيلي •

قال ابن القيم في بدائع الفوائد (ه) .

وهذا الفصل من أعجب كلامه ولا أعرف أحداً من النحويين سيقه إليه .

<sup>(</sup>١) زيادة من البدائع •

<sup>(</sup>٢) هو ابن الطراوة •

<sup>(</sup>٣) في البدائع: لا نجمله •

<sup>(</sup>٤) في البدائع: زيدا ضربت •

<sup>(</sup>٥) البدائع ١/٣٠٠

#### الرابعة:

قال أبن يعيش في شرح المفصل (١):

قد يكون الأسمان مشتقين من شيء والمعنى فيهما واحد ، وبناؤهما مختلف ، ويختص (٢) أحد البناءين شيئاً دون شيء للفرق ، ألا ترى أنهم قالوا: عد ْل ، لما يعادل من المتاع ، وعديل لما يعادل من الأناسي ، والأصل واحد وهو (عدل) والمعنى واحد ، ولكنهم خصوا كل بناء بمعنى لا يشاركه فيه الآخر للفرق ، ومثله: بناء حصين ، وامرأة حصان ، والأصل واحد والمعنى واحد وهو الحر وز ، فالبناء يحرز من يكون فيه ويلجأ إليه والمرأة تحرز فرجها ، وكذلك النجوم (٣) اختصت بهده الأبنية (٤) التي هي : الدّبران والستماك والعيتوق ، فلا يطلق عليها الدابر والعائق والسيّامك وإكانت بمعناها للفر ق ،

#### الخامسة:

قال ابن يعيش (٥): الفرق بين العدل وبين الاشتقاق الذي ليس بعدل أن الاشتقاق يكون لمعنى آخر أثخذ (٦) من الأول كضارب من الضرب ، فهذا ليس بعدل ولا من الأسباب المانعة من الصرف ، لأنه اشتق من الأصل لعنى (٧) الفاعل وهو غير معنى الأصل الذي

۱) شرح المفصل ۱/۲۱ .

<sup>(</sup>۲) في الشرح: فيختص

<sup>(</sup>٣) في الشرح: فكذلك هذه النجوم •

 <sup>(</sup>٤) في م: الأزملة •

<sup>(</sup>۵) شرح المفصل ۱/۲۲ •

<sup>(</sup>٦) في ل :خف ٠

<sup>(</sup>٧) في الشرح :: بمعنى •

هو الضرب ، والعدل هو (أن تريد لفظاً ثم تعدل عنه إلى لفظ آخر) فيكون المسموع لفظاً والمراد غيره ، ولا يكون العدل في المعنى إنما يكون في اللفظ ، فلذلك كان سبباً في منع الصرف (١) لأنه فرع عن المعدول عنه ، انتهى .

وقال الرماني (٢): العدل ضرب من الاشتقاق إلا أنه مضمن ( بتقدير وضعه موضع المشتق منه ، ولذلك (٣) ثقل المعدول لأنه مضمن ) (٤) ولم يثقل المشتق لعدم وقوعه موقع المشتق منه ، حكاه في البسيط .

#### السادسة:

قال في البسيط: اختلف في وزن الأسماء الأعجمية ، فذهب قوم إلى أنها لا توزن لتوقف الوزن على معرفة الأصلي والزائد ، وإنما يعرف ذلك بالاشتقاق ولا يتحقق لها اشتقاق فلا يتحقق لها وزن كالحروف •

وذهب قوم إلى أنها توزن ولا يخفى 'بعده لتوقف الوزن على معرفة الأصلي والزائد ولا يتحقق ذلك في الأعجمية •

#### السابعة:

اختلف هل يقدح الاشتقاق في كون العلم مرتجلاً ؟ فقيل : لا ، لأن (٥) غطفان من الغكطكف ، وهو سعة العيش ، وعمران وحمدان لهما

<sup>(</sup>١) عبارة : في منع الصرف : انفردت بها الأشباه •

<sup>(</sup>٢) في ل : الكرماني ٠

<sup>(</sup>٢) في د : وكذلك •

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٥) في د : فان ٠

أفعال ، وإنما الذي يقدح فيه أن يكون موضوعاً لمسمتى ثم ينقل إلى غيره ، قال صاحب البسيط: والتحقيق أن الاشتقاق يقدح في الارتجال، لأنه حال الاشتقاق لا بد وأن يكون اشتقاقه لمعنى ، فإذا سمتي به كان منقولاً من ذلك اللفظ المشتق لذلك المعنى فلا يكون مرتجلاً

#### الثامنة:

قال ابن جني في الخاطريات (١): لاته يليته حقه ، أي انتقصه إياه [هـ - ٦٢] يجوز أن يكون من قولهم: ليت لي كذا ، وذلك أن المتمني للشيء معترف بنقصه عنه وحاجته إليه فإن قلت: كيف يجوز الاشتقاق من الحروف (؟ قيل: وما في ذلك من الإنكار؟ قد قالوا: أنعم له بكذا ، أي: قال له نعم ، وسوفت الرجل ، إذا قلت له: سوف أفعل ، وسألتك حاجة فلو ليت لي ، أي: قلت لي : لولا ، ولا ليت لي ، أي : قلت لي : لولا ، ولا ليت لي ، أي : قلت لي : لا لا وقالوا: صهصيت بالرجل أي قلت له : صه صه ، ودعدعت الغنم ، أي قلت لها : داع داع ، وهاهيت وحاحيت وعاعيت ، فاشتقوا من الأصوات كما ترى وهي في حكم الحروف ، فكذلك يكون لاته أي انتقصه من قولهم : ليت إذا تمنيت ، وذلك دليل النقص ،

فإن قيل : فكان يجب على هذا أن يكون في قوالهم لاته يليته ، معنى التمني ، كما أن في لا ليت معنى الرد ، وفي لوليت معنى التعذر ، وفي أنعمت معنى الإجابة .

قيل : قد يكون في المشتق اقتصار على بعض مافي المشتق منه ،

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا القول في الخاطريات الذي رجعت اليه ٠

ألا تراهم (١) سموا الخرقة التي تشير بها النائحة ( المئلاة ) (٢) وذلك الأنها لا تألو أن تشير بها • ( فمئلاة ) على هذا مفعلة من ( ألوت ) وحده لفظاً وإن كان المراد بها أنها لا تألو أن تشير بها ، وسموا الحرَّمَ : النالة ، وذلك أنه لا "ينال من " حكته ، فهذه فكمالة من نال ، وهو بعض لا "ينال (٣) وجاز الاشتقاق من الحروف الأنها ضارعت أصول كلامهم الأول إذ كانت جامدة غير مشتقة كما أن الأوائل كذلك •

<sup>(</sup>١) في م: انهم -

<sup>(</sup>٢) في ل: الميلاءة ٠

<sup>(</sup>٣) في ل : يقال •

# الأصــل مطابقـة المعنى للفظ

ومن ثم قال الكوفيون : إن معنى (أفعل به) (١) في التعجب أمر كلفظه ، وأما البصريون فقالوا : إن معناه التعجب لا الأمر ، وأجابوا عن القاعدة بأن هذا الأصل قد ترك في مواضع عديدة فليكن متروكا هنا (٢) .

قال ابن النحاس في التعليقة:

والمكوفيين أن يقولوا: لم يترك هذا الأصل في موضع إلا لحامل فما الذي حملهم على تركه هنا ؟ ويجاب بأن الحامل موجود وهو أن اللفظ إذا احتيج في فهم معناه إلى إعمال فكر كان أبلغ وآكد مما إذا لم يكن كذلك ، لأن النفس حينئذ تحتاج في فهم المعنى إلى فكر وتعب فتكون به أكثر كلفاً وضنية مما إذا (٣) لم تنعب في تحصيله ، وباب التعجب موضع المبالغة فكان في مخالفة المعنى للفظ من [ ه - ٦٤] المبالغة مالا يحصل باتفاقهما فخالفنا لذلك وقد ورد الخبر بلفظ الأمر في قوله تعالى : ( فلايكمند ده له الرحمن مدال ) (١) وجاء عكس ذلك ، انتهى .

ومن المواضع الخارجة عن ذلك ورود لفظ الاستفهام بمعنى النسوية في : سواء" علي "أقمت أم قعدت ، ولفظ النداء بمعنى الاختصاص في (اللهم اغفر لنا أيتها العصابة) (ه) •

<sup>(1)</sup> قال سيبويه ٢/٢٥١ : أفعل به وما أفعله واحد ·

<sup>(</sup>٢) قال الاسترباذي ٢٨٨/٢: وأما أحسن بزيد، فعند سيبويه: أفعل، صورته أمر ومعناه الماضي ٠٠٠ وقال الفراء وتبعه الزمخشري وابن خروف: أن (أحسن) أمر لكل أحد أن يجعل زيدا حسنا ٠

<sup>(</sup>٣) سقط من ل

<sup>(</sup>٤) مريم: ٥٧٠

<sup>(</sup>٥) الكتأب : ١/ ٤٨٣ -

# الأصل أن يكون الأمر كله باللام من حيث كان معنى من المعاني

والمعاني إنه الموضوع لها الحروف ، فجاء الأمر ما عدا المخاطب لإزم اللام على الأصل واستغني في فعل (١) المخاطب عنها ، فحذفت هي وحروف المضارعة لدلالة الخطاب على المعنى المراد ، وقد يؤتها بها على الأصل كقوله تعالى (فبذلك فلاتفرحوا) (٢) فيمن قرأها بالتاء الفوقية ، وفي الحديث (لتأخذوا مصافعكم (٣)) وإتيانه بغير لام هو الكثير ذكر ذلك ابن النحاس في التعليقة .

## ( ١٦ ) الأصل في الأفعال التصرف

ومن التصرف تقديم المنصوب بها على المرفوع ، واتصال (؛) الضمائر المختلفة بها ، ذكره أبو البقاء في التبيين ، قال : وقد استثنى منها : نعم وبئس وعسى ، وفعل التعجب ، فإن تقديم المنصوب فيها غير جائز .

<sup>•</sup> لعل : معل •

<sup>(</sup>٢) يونس: ٥٨، قرأها بتاء الغطاب رويس، وافقه الحسن والمطوعي وهي قراءة أبي وأنس، ورفعها في النشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الاتعاف: ٢٠٠، النشر ٢/ ٢٧٤٠

<sup>(</sup>٣) المصفّ : الموقف ، والجمع : المصاف \_ تهذيب اللغة ١١٨/١٢ . ولم أقف على لفظ الحديث فيما رجعت إليه وقد أوردته كتب النحاة ، انظر أسيرار العربية : ٣١٨ ، مغيني اللبيب ١/ ٢٤٧ \_ ٢٥١ ، شرح الملوكي ٣٤٨ \_ الانصاف : المسألة ٢٧ ، ورفعه في النشر : ٢/٤٧٢ للى الصحيح .

<sup>(</sup>٤) في م: واتصل •

### (1Y)

### إصللح اللفظ

عقد له ابن جني بابا في الخصائص قال (١):

اعلم أنه لما كانت الألفاظ للمعاني أزمة ، وعليها أدلة ، وإليها موصلة ، وعلى المراد بها (٢) محصلة ، عنيت [ العرب ] (٣) بها وأولتها (٤) صدراً صالحاً من تثقيفها وإصلاحها ، فمن ذلك قولهم : أما زيد فمنطلق ، ألا ترى أن تحرير هذا القول إذا صرح بلفظ الشرط فيه صرت إلى أنك كأنك قلت : مهما يكن [ هـ٥٦] من شيء فزيد منطلق ، فتجد الفاء في جواب الشرط في صدر الجزأين مقدمة عليهما (٥) ، وأنت في قولك : أما زيد فمنطلق ، إنما تجد الفاء واسطة بين الجزأين في قولك : أما فزيد منطلق ، كما تقول فيما هو بمعناه (١) : مهما يكن من شيء فزيد منطلق ، وإنما فعل ذلك لإصلاح اللفظ ، ووجه إصلاحه أن هذه هذه الفاء وإن كانت جواباً ، ولم تكن عاطفة فإنما هي على لفظ العاطفة (٧) وبصورتها ، فلو قالوا : أما فزيد منطلق كما يقولون

<sup>(</sup>١) الخصائص: ٣١٢/١ •

افي الخصائص : منها

ما بين المعقوفتين من الخصائص

<sup>(</sup>٤) في الخصائص: فأولتها • وفي الأشباه فأوليتها •

<sup>(</sup>٥) في الأشباه: عليها

<sup>(</sup>٦) في الخصائص: في معناه •

 <sup>(</sup>٧) في الخصائص : فإنها على مذهب لفظ العاطفة •

مهما يكن من شيء فزيد منطلق لوقعت الفاء الجارية مجرى فاء العطف بعدها اسم وليس قبلها اسم ، وإنما قبلها في اللفظ حرف وهو (أما) فتنكبوا ذلك لما ذكرنا ووسطوها بين الجزأين (١) ليكون قبلها اسم وبعدها آخر فتأتي على صورة العاطفة [ د - ٢٢] فقالوا: أما زيد فمنطلق ، كما تأتي عاطفة بين الاسمين في نحو: قام زيد فعمرو (٢) ، ومثله امتناعهم أن يقولوا: انتظرتك وطلوع الشمس ، أي مع طلوع الشمس ، فينصبوه على أنه مفعول معه كما ينصبون نحو: قمت وزيداً، أي مع زيد ،

قال أبو الحسن: وإنسا ذلك الأن الواو التي بمعنى (مع) لا تستعمل إلا في الموضع الذي لو استعملت فيه عاطفة لجاز، ولو قلت: انتظرتك وطلوع الشمس أي وانتظرك طلوع الشمس لم يجز، أفلا ترى إلى إجرائهم الواو غير العاطفة (٣) في هذا مجرى العاطفة فكذلك أيضاً تجري الفاء غير العاطفة في نحو أما زيد فمنطلق، مجرى العاطفة، فلا يؤتى بعدها بما لا شبيه له في جواز العطف عليه قبلها والعاطفة، فلا يؤتى بعدها بما لا شبيه له في جواز العطف عليه قبلها و

ومن ذلك قولهم في جمع تمرة وبنسرة ونصو ذلك: تمرات وبنسرات وكرهوا (٤) إقرار التاء تناكراً لاجتماع علامتي تأنيث في لفظ السم واحد ، فحذفت وهي في النية مرادة البتة لا لشيء إلا لإصلاح

<sup>(</sup>١) في الخصائص: العرفين ٠

<sup>(</sup>٢) بعده في الخصائص: وهذا تفسير أبي على رحمه الله تعالى وهو الصواب.

۳) في م ـ د ، ل : عاطفة •

غ الخصائص : فكرهوا •

 <sup>(</sup>٥) في ل : الاصطلاح وستكرر كذلك •

اللفظ أأنها في المعنى مقد رة منوية (١) ، ألا ترى (٢) أنك إذا قلت : تمرات لم يعترض شك في أن الواحدة منها تمرة ، وهذا واضح ، فالعناية (٣) إذا في الحذف إنما هي بإصلاح اللفظ إذ المعنى ناطق بالتاء مقتض لها حاكم بموضعها .

[هـ - ٦٦] ومن ذلك قولهم: إن زيداً لقائم، فهذه لام الابتداء، وموضعها أول الجملة وصدرها لا آخرها وعجزها فتقديرها أول (٤): لإن زيداً منطلق فلما كره تلاقي حرفين لمعنى واحد وهو التوكيد أخرت اللام إلى الخبر فصار: إن زيداً لمنطلق (٥) •

وإنما أخرت اللام ولم تؤخر (إن ) الأوجه:

منها : أن اللام لو تقدمت وتأخرت ( إن ) لم يجز أن تنصب الذي من عادته انصبه .

ومنها أنه لو تأخّرت ونصب لأدّى الى عمــل إنّ فيما قبلهـا ، و (إن ) لاتعمل إلا فيما بعدها .

ومن إصلاح اللفظ (٦) قولهم : كأن ويداً عمرو ، وأصل الكلام : زيد كعمرو ، ثم أرادوا توكيد الخبر فزادوا فيه ( إن ) فقالوا : إن

<sup>· (</sup>١) في الخصائص: لا غير ·

<sup>·</sup> كن د والخصائص: ألا تراك إذا قلت ·

<sup>(</sup>٣) في الخصائص : والعناية •

<sup>(</sup>٤) في م: أول الجميلة وصيدرها لا آخيرها وعجزها فتقديرها أول ( وهو مكرر ) •

<sup>(</sup>٥) عن الخصائص مع تصرف في النقل وحذف واختصار •

<sup>·</sup> ٣١٧/١ : الخصائص : ١/٣١٧ -

زيداً كعمرو ، ثم إنهم بالغوا في توكيد الشبه (١) فقدموا حرفه إلى أول الكلام عناية به وإعلاماً أن عكث (٢) الكلام عليه ، فلما تقدمت الكاف وهي جار"ة لم يجز أن تباشر (إن") لأنها تقطع عنها ما قبلها من العوامل ، فوجب لذلك فتحها فقالوا :كأن" زيداً عمرو .

ومن ذلك قولهم: لك مال ، وعليك دين ، فالمال والدين هنا مبتدآن وما قبلهما خبر عنهما ، إلا أنك لو رمت تقديمهما (٣) إلى المكان المقدر لهما لم يجز لقبح الابتداء بالنكرة في الواجب ، فلما جفا ذلك في اللفظ أخروا المبتدأ وقدموا الخبر فكان (١) ذلك سهلا عليهم ومصلحاً ما فسد (٥) عندهم ، وإنما كان تأخيره (١) مستحسناً من قبل أنه لما تأخر وقع موقع الخبر ، ومن شرط الخبر أن يكون نكرة ، فلذلك صلح به اللفظ وإن كنا قد أحطنا علماً بأنه في المعنى مبتدأ ، فأما من رفع الاسم في نحو هذا بالظرف (٧) فقد كفيي مؤونة هذا الاعتذار الأنه في مبتدأ عنده .

## (٨) ومن ذلك امتناعهم من الإلحاق بالألف إلا أن تقع اآخراً نحو:

<sup>(</sup>١) في الخصائص: التشبيه -

<sup>(</sup>٢) في الأشباء : عهد ٠

 <sup>(</sup>٣) في هـ : تقديمها • والتصويب من ل •

<sup>(</sup>٤) في الخصائص : وكان •

<sup>(</sup>٥) في الخصائص: ١١٠

<sup>- (</sup>٦) في الخصائص: تأخره •

<sup>(</sup>Y) في الخصائص : بالظرفية ·

۳۱۹/۱ : في الخصائص (۸)

أرطى (١) ومعزى وحبنطى (٢) وسرندى (٣) ، وذلك أنها إذا وقعت طرفاً وقعت موقع حرف متحرك [هـ - ٧٧] فدل ذلك على قوتها عندهم ، وإذا وقعت حشواً وقعت موقع الساكن فضعفت لذلك فلم تقوّو ، فيعلم بذلك إلحاقها بما هي على سمئت متحر كه ، ألا ترى (٤) أنك لو ألحقت بها ثانية فقلت : خاتم (٥) محلق بجعفر ، لكانت (١) مقابلة لعينة وهي ساكنة ، فاحتاطوا للفظ بأن قابلوا بالألف فيه الحرف المتحرك ليكون أقوى لها ، وأدل على شدة تمكنها ، وليعلم ثبوتها (٧) أيضاً ، وكون ما هي فيه على وزن أصل من الأصول له (٨) أنها للإلحاق به ، وليست كذلك ألف قبعثرى (٩) وضبغطرى (١٠) الأنها وإن كانت طرفاً ومنونة فإن المثال الذي هي فيه لا مصعد للأصول إليه فيلحق هذا

<sup>(</sup>۱) شجر ينبت في الرمل Calligonum comosum وهي جنبة من الفصيلة البطباطية تنبت في بادية الشام، ويسميها أعرابها الروثة، وهي كثيرة فيها وفي جنوب الشام وفي سيناء معجم الشهابي .

<sup>(</sup>Y) حبنطى : الممتلىء غيظاً أو بطنة ·

<sup>(</sup>٣) السرندى: السريع في أموره والشديد •

في ل : ومن ذلك أنك •

<sup>(</sup>٥) في الخصائص: خاتم ٠

<sup>(</sup>٦) في م: الكان ٠

 <sup>(</sup>٧) في الخصائص : بتنوينها •

<sup>(</sup>A) سقط من د \_ م \_ ل·

<sup>(</sup>٩) القبعثرى: العظيم، الشديد، الجمل الضخم ٠

<sup>(</sup>١٠) الضبغطرى: الرجل الشديد والطويل والأحمق .

بن ، لأنه لا أصل لنا سداسياً ، فإنسا ألف قبعثرى قسم من الألفات الزوائد في أواخر الكلم ثالث لا للتأنيث ولا للإلحاق .

ومن ذلك أنتهم لما أجمعوا (١) الزيادة في آخر بنات الخمسة كما زادوا في آخر بنات الأربعة خصوا بالزيادة فيه الألف استخفافاً لها ورغبة فيها هناك دون أختيها الياء والواو ، وذلك أن بنات الخمسة لطولها لا ينتهى إلى آخرها إلا وقد ملت ، فلما تحملوا الزيادة في آخرها طلبوا أخف الثلاثة وهي الألف فخصوها بها ، وجعلوا الواو والياء حشواً في نحو ،عضرفوط (٢) وجعفليق (٣) الأنهم لو جاؤوا بهما طرفاً وسداسين مع ثقلهما لظهرت الكلفة في تجشمهما ، وكدت في احتمال النطق بهما ، كل ذلك لإصلاح اللفظ .

ومن ذلك باب الإِدغام في المتقارب نحو: ود في وتد، ومن الناس ميتقول (٤) في (من يقول) .

ومنه جميع باب التقريب نحو : اصطبر وازدان ، وجميع باب المضارعة نحو مصدر (ه) وبابه .

ومن ذلك تسكينهم لام الفعل إذا اتصل بها علم الضمير المرفوع نحو: ضربت وضربن وضربنا ، وذلك أنهم أجروا الفاعل هنا مجرى

<sup>(</sup>١) في م: جمعوا ٠

<sup>(</sup>٢) العضرفوط: دويبة بيضاء ناعمـــة - Agama جنس العضرفوط والحرذون وأم حبين من العظاء ٠

<sup>(</sup>٣) الجعفليق: العظيمة من النساء •

<sup>(</sup>٤) زيادة من الخصائص •

<sup>(</sup>٥) قال محقق الخصائص: في (أ) كتب الحرف (ز) فوق « مصدر » وهذا علامة نطق الصاد قريبة من الزاي تحقيقاً للمضارعة •

جزء من الفعــل ، فكره اجتماع الحركات التي لا توجــد في الواحد فاسكنوا ما قبل الضمير اللام إصلاحاً للفظ (١) •

ومن ذلك أنهم أرادوا أن يصفوا المعرفة بالجملة كما وصفوا بها النكرة ، ولم يجز أن يجروها عليها لكونها نكرة ، فأصلحوا اللفظ بإدخسال ( الذي ) ليباشر (٢) بلفظ [ ه - ٦٨ ] حرف التعريف المعرفة (٣) ، فقالوا : مررت بزيد الذي قام أخوه ، وطريق إصلاح اللفظ كثير (١) واسع •

وذكر ابن يعيش (٥) في قولهم : سواء ٌ علي ٌ أقمت أم قعدت ، أن سواء مبتدأ ، والفعلان بعده كالخبر لأن بهما تمام الكلام وحصول الفائدة ، قال : فكأنهم أرادوا إصلاح اللفظ وتوفيتك حقه ٠

وقال ابن يعيش (٦) اعلم أن قولهم : أقائم الزيدان ، إنها أفاد نظراً إلى المعنى ، إذ المعنى : أيقوم الزيدان ؟ فتم الكلام لأنه فعل وفاعل ، وقائم هنا اسم من جهة اللفظ ، وفعل من جهة المعنى ، فلما كان الكلام تأماً من جهة المعنى أرادوا إصلاح اللفظ فقالوا : (أقائهم) مبتدأ ، والزيدان يرتفع (٧) به ، وقد سد مسد الخبر من حيث أن الكلام تم به ولم يكن ثم خبر محذوف ،

<sup>(</sup>١) في الخصائص: فأسكنوا اللام إصلاحاً للفظ •

 <sup>(</sup>٢) في م والخصائص : لتباشر •

 <sup>(</sup>٣) المعرفة: ساقطة من م

<sup>(</sup>٤) في م : كبير ٠

 <sup>(</sup>٥) عن شرح المفصل: بتصرف يسير ١/٩٣٠.

<sup>(</sup>٦) شرح المفصل: ١١/١٠ ·

<sup>(</sup>٧) في الشرح: مرتفع

قال (١): وأما قولهم: ضربي [دـ ٣٣] زيداً قائماً ، فهو كلام تام" باعتبار المعنى ، إلا أنه لا بد من النظر للفظ وإصلاحه لكون المبتدأ فيه بلا خبر ، وذلك أن ضربي مبتدأ (وهو مصدر مضاف للفاعل ، وزيداً مفعول به ، وقائماً حال ، وقد سد" مسد" (١) ) خبر المبتدأ ولا يصح أن يكون خبراً فيرتفع ، لأن الخبر إذا كان مفرداً يكون هو الأول ، والمصدر الذي هو الضرب ليس القائم ، ولا يصح أن يكون حالاً من زيد لأنه لو كان حالاً منه لكان العامل فيه المصدر الذي هو ضربي ، لأن العامل في ذي الحال ، ولو كان المصدر عاملاً لكان من صلته (١) ، لم يصح ، المسدر عاملاً لكان من صلته (١) ، لم يصح ، أن يسد" مسد الخبر ، وإذا كان كذلك كان العامل فيه فعلا مقدراً فيه ضمير فاعل يعود إلى زيد ، والخبر ظرف زمان مقدر مضاف إلى ذلك الفعل والفاعل والتقدير : ضربي زيداً إذا كان قائماً ، فإذا هي الخبر ،

وقال ابن يعيش أيضاً (ه):

إذا قلت ما أتاني إلا زيداً إلا عمرو ، فلا بد من رفع أحدهما ونصب الآخر ، ولا يجوز رفعهما جميعاً ، وذلك ظراً إلى إصلاح اللفظ وتوفيته ما يستحقه ، وذلك أن المستثنى منه محذوف ، والتقدير : ما أتاني أحد إلا زيداً إلا عمراً ، لكن لما حذف المستثنى منه بقى الفعل

<sup>(</sup>١) عن شرح المفصل: ١/١١ بتصرف يسير ٠

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٣) في هـ : جملته ٠

<sup>•</sup> غيه ه : جملته

عن شرح المفصل ۲/۲ بتصرف •

مفرَّغاً بلا فاعل ، ولا يجوز إخلاء الفعل من فاعل في اللفظ فرفع أحدهما وتعين نصب الآخر •

وقال ابن عصفور: زيدت [هـ ـ ٦٩] الباء في فاعل (أفعل به) في التعجب ولزمت حتى صار لفظ (١) الفاعل كلفظ المجرور في نحو قولك: امرر بزيد، إصلاحاً للفظ من جهة أن أفعل في هذا الباب لفظه كلفظ الأمر بغير لام ، لايقع بعده الاسم الظاهر إلا منصوباً نحو: اضرب زيداً ، امرر بزيد، فزادوا الباء والتزموا زيادتها حتى تكون في اللفظ بمنزلة (٢) أمرر بزيد، ذكره في شرح المقرب، قال ابن هشام في تذكرته:

هذا باب ما فعلوه لمجرد (٣) إصلاح اللفظ وذلك (١) في مسائل :

أحدها: قولهم: ( لهنك قائم ) الأنهم لو قالوا: لأنك ، لكان رجوعاً إلى ما فروامنه ، لكنهم لما أرادوا الرجوع إلى الأصل أبدلوا الهمزة هاء لإصلاح اللفظ ، هذا قول المحققين .

وقال أبو عبيد فيما حكى عنه صاحب الصحاح: إن الأصل: لله إنك ، فحذفت إحدى اللامين وألف الله وهمزة إنك (ه) •

الثانية : زيادة الباء في فاعل (أحسن°) ونحوه ، لئلا يكون تظير َ فاعل ِ فعل ِ أمرٍ بغير اللام •

الثالثة : تأخير الفاء في أمّا زيد " فمنطلق " ، مع أن حقتها أن

<sup>(</sup>١) في هـ: لفظه ٠

<sup>·</sup> ۲) سقط من د

<sup>(</sup>٣) في ه : بمجرد ٠

<sup>(</sup>٤) سقط من ه·

<sup>(</sup>a) · الصحاح ٢٨٩٧/٦ · مادة ( لهن ) ·

تكون في أول الجواب إلا أنهم كرهوا صورة معطوف بلا معطوف عليه. الرابعة : اتصال الضمير المؤكد للجار والمجرور بكان الزائدة في قوله :

على تقرير ابن جني .

الخامسة: تقديم (٢) المعمول في: زيداً فاضرب ، على ما قيل من (٣) أنّ الفاء عاطفة جملة على جملة وأن الأصل ، تنبه فاضرب زيداً • السادسة: زيادة اللام في ( لا أبالك ) على الصحيح لئلا تدخل ( لا ) على معرفة •

السابعة: تأكيد الضمير المرفوع المستتر إذا عطف عليه نحو: ( اسكن° أنت وزوجتك ) (؛) •

[ هـ ـ ٧٠ ] الثامنة : تأكيــد المجرور في مررت بك أنت وزيد ، على ما حكاه ابن إياز في شرح الفصول (ه) •

<sup>(</sup>١) مر" ذكره برقم ٣٩٠

<sup>·</sup> في ل : تقدير (٢)

<sup>(</sup>٣) زيادة من د ٠

 <sup>(</sup>٤) البقرة : ٣٥ ، قال أبو حيان في البعر ١/١٥٦ :

أنت: توكيد للضمير المستكن في (اسكن) وهذا أحد المواضع التي يستكن فيها الضمير وجوباً وزوجك: معطوف على ذلك الضمير المستكن، وحسن العطف عليه تأكيد ، بأنت .

<sup>(</sup>٥) المعصول: ق ١٦٥٠

التاسعة : إدخالهم الفصل في نحو : زيد هو العالم (١) • العاشرة : الفصل بين (أن ) والفعل في نحو: (علم أن سيكون)(١) لئلا يليها الفعل في اللفظ •

وقال أبو حيان : قال بعض أصحابنا : اللذي ظهر بعد البحث أن الأصل في : زيداً فاضرب ، تنبته فاضرب زيداً ، ثم حذف تنبه ، فصار : فاضرب زيداً ، فلما وقعت الفاء صدراً قدموا الاسم إصلاحاً للفظ .

<sup>(</sup>۱) سقطت التاسعة من ل •

<sup>(</sup>٢) المزمل : ٢٠٠

#### الأصيول المرفوضة

منها: جملة الاستقرار الذي يتعلق به الظرف الواقع خبراً و قال ابن يعيش (١): "حذف الخبر الذي هو استقر" أو مستقر وأقيم الظرف مقامه ، وصار الظرف هو الخبر والمعاملة معه ، ونقل الضمير الدي كان في الاستقرار إلى الظرف وصار مرتفعاً بالظرف كما كان مرتفعاً بالاستقرار ، ثم حذف الاستقرار وصار أصلاً مرفوضاً (٢). لا يجوز إظهاره للاستغناء عنه بالظرف •

ومنها خبر المبتدأ الواقع بعد لولا نحو : لولا زيد لخرج عمرو ، تقديره : لولا زيد حاضر ، قال ابن يعيش (٣) :

ارتبطت الجملتان وصارتا كالجملة الواحدة ، وحذف خبر المبتدأ من الجميلة الأولى لكثرة الاستعمال حتى رفض ظهوره ولسم يجز استعماله •

ومنها: قولهم: افعل هذا إما لا ، قال ابن يعيش (؛): ومعناه أن رجلاً أثمر بأشياء يفعلها ، فتوقف في فعلها فقيل له: افعل هذا إن كنت لا تفعل الجميع ، وزادوا على (إن) (ما) وحذف الفعل وما يتصل به وكثر حتى صار الأصل مهجوراً ،

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ١/ ٩٠ بتصرف يسير .

۲) في د : مرفوعاً •

۳) شرح المفصل ۱/۹۰.

شرح المفصل ١/ ٩٥ بتصرف يسير ٠

ومنها: قال ابن يعيش (١): بنو تميم لا يجيزون ظهور خبر (لا) البتة، ويقولون هو من الأصول المرفوضة .

وقال الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع في (شرح الإيضاح) : إهـ - ٧١] الإخبار عن (سبحان الله) يصح كما يصح الإخبار عن البراءة من السوء ، لكن العرب رفضت ذلك كما أن مذاكير جمع لمفرد لم ينطق به ، وكذلك ليبليه تصغير "لشيء لم ينطق به ، وأصيلان تصغير الشيء لم ينطق به وإن كان أصله أن ينطق به ، وكذلك (سبحان الله) إذا ظرت الى معناه وجدت الإخبار عنه صحيحاً ، لكن العرب رفضت ذلك ، وكذلك لكاع والكع وجميع الأسماء التي لاتستعمل الا في النداء ، إذا رجعت الى معانيها وجدت الإخبار ممكناً فيها بدليل الإخبار عما هي في معناه ، لكن العرب رفضت ذلك ،

وقال أيضاً: في قولك: زيداً اضربه ، ضعف فيه الرفع على الابتداء والمختار النصب ، وفيه إشكال من جهة الإسناد لأن حقيقة المسند والمسند إليه مالا يستقل الكلام بأحدهما دون صاحبه ، واضرب ونحوه يستقل به الكلام وحده ، ولا تقدر هنا أن تقدر مفرداً تكون هذه الجملة في موضعه ، كما قدرت في : زيد "ضربته .

فإن قلت:

فكيف جاء هذا مرفوعاً وأنت لا تقدر على مفرد يعطي هذا المعنى ؟ قلت : جاء على تقدير شيء رفض ولم ينطق به ، واستغني عنه بهذا الذي وضع مكانه ، وهذا وان كان فيه بمُعَند ، إذا أنت تدبرته وجدت له نظائر ، ألا ترى أن (قام) أجمع النحويون على أن أصله (قوم)

۱۰۷/۱ شرح المفصل ۱۰۷/۱ .

وهذا ما ستمع قط (١) فيه ولا في ظيره ، فكذلك زيد اضربه ، كأن ( اضربه ) وضع موضع مفرد مسند الى زيد على معنى الأمر ولم ينطق به قط ويكون كقام .

وقال أيضاً [د \_ ٢٤]: مصدر عسى لايستعمل وإن كان الأصل ، الأنه أصل مرفوض ٠

# ( 19 ) الاضافة ترد" الأشياء إلى أصولها

ولذلك أعربت (أي") مع وجود شبه الحرف فيها للزومها الإضافة فردتها الى الاعراب الذي هو الأصل في الأسماء ، وإذا أضيف ما لا ينصرف ردد الى أصله من الجر •

# ( ۲۰ ) الاضمار أسهل من التضمين

لأن التضمين زيادة بتغيير الوضع [ ه - ٧٢] ، والإضمار ويادة بغير تغيير • قاله بدر الدين بن مالك في تكملة شرح التسهيل ، واستدل بع على أن الجزم في نحو: (قال عبادي يقولوا التي هي أحسن (٢))

<sup>(</sup>١) في ل: قوم ٠

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ٥٣، جاء في البحر المحيط ٦: ٤٩: وانجزم « يقولوا » على أنه جواب للأمر الذي هو « قل » قاله الأخفش وهو صحيح المعنى على تقدير أن يكون عبادي يراد به المؤمنون لأنهم لمسارعتهم لامتثال أمر الله تعالى بنفس ما يقول لهم ذلك قالوا التي هي أحسن • وعن سيبويه أنه انجزم على جواب شرط محذوف أي إن يقل لهم يقولوا ، فيكون في قوله حذف معمول القول وحذف الشرط الذي ( يقولوا ) جوابه •

بإضمار (إن ) لا بتضمين (١) لفظ الطلب معنى الشرط .

### (YY)

#### الاضمار أحسن من الاشتراك

ولذلك كان قول البصريين: إن النصب بعد (حتى) بأن مضمرة أرجح من قول الكوفيين: إنه بحتى نفسها ، وإنها حرف نصب مع النفعل ، وحرف جر مع الاسم الله :

قال ابن إياز (٣) :

فإن قيل : يلزم على مذهب البصريين إضمار الناصب والإضمار خلاف الأصل ، قلنا : الاضمار مجاز والمجاز أولى من الاشتراك .

وقال المبرد: انجزم جواباً للأمر الذي هو معمول قل، أي قولوا... التي هي احسن إن يقولوا ٠٠٠

وهناك أقوال أخر · · وعبارة المبرد في المقتضب : ٢ : ٨٤ وأمّا قوله : وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وما أشبهه فليس يقولوا جواباً لقل ولكن المعنى \_ والله أعلم \_ قل لعبادي : قولوا يقولوا · ·

<sup>(</sup>١) في ل : لا تضمين ٠

<sup>(</sup>٢) المسألة في الانصاف ٢/٩٧ برقم ٨٣٠

<sup>(</sup>٣) المعصول: ق ١٢٣٠

### (YY)

#### الاضمار خلاف الأصل (١)

ولذلك (٢) رد على قول (٣) من قال : إن " الاسم بعد لولا مرتفع بفعل لازم الإضمار ، خلاف الأصل ، وعلى من قال في قوله تعلى : ( ألا يوم كأتيهم ليس مصروفاً عنهم ) (٤) إن ( يوم ) ليس منصوبا به ( مصروف ) بل بفعل دل الكلام عليه تقديره : يلازمهم يسوم كأو يتيهم ، أو (٥) يهجم عليهم ، الأنه لا حاجة إليه مع أن الاضمار خلاف (١) القياس .

<sup>(1)</sup> سقط كثير من هذا النص من النسخة م

۲) في هـ : ولذا \_ م : ولذ •

<sup>(</sup>٣) في ل : قول من قال •

<sup>(3)</sup> هود: ٨، قال أبو حيان في البحر ٥/ ٢٠٦: والظاهر أن (يوم) منصوب ، بقوله ( مصروفاً ) فهو معمول لخبر ليس ، وقد استدل به على جواز تقديم خبر ( ليس ) عليها • قالوا لأن تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل ، ونسب هذا المذهب لسيبويه ، وعليه أكثر البصريين ، وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنه لا يجوز ذلك ، وقالوا : لا يدل جوان تقدم المعمول على جواز تقدم العامل ، وأيضاً فإن الظرف والمجرور يتسع فيهما مالا يتسع في غيرهما ويقعان حيث لا يقع العامل فيهما نحو ( إن اليوم زيداً مسافر ) وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم اظفر بتقدم خبر ليسعليها ولا بمعموله إلا مادل عليه ظاهر هذه الآية •

<sup>(</sup>a) سقط من ل·

<sup>(</sup>٦) في ل : على خلاف القياس •

### ( TT )

#### الاعتسراب(١)

فيه مباحث: الأول، في حقيقته .

قال ابن فلاح (في المغني): اختلاف في حقيقة الاعراب، فذهب فوم الى أن الاعراب معنى، وهو عبارة عن الاختلاف واحتجروا بوجهين:

أحدهما : إضافة الحركات الى الاعراب ، والشيء لايضاف الى [هـ ــ ٧٣] نفسه .

والثاني: أن الحركات قد تكون في المبني فلا تكون إعراباً، وهذه الحركة عندهم بمنزلة قولهم: مطية حرب (٢) ، أي: صالحة للحرب (٣) ، وكذا هذه الحركات صالحة للاختلاف في آخر الكلمة .

وذهب قوم الى أن الاعراب عبارة عن الحركات وهو الحق الوجهين (٤):

أحدهما: أن الاختلاف أمر لا يعقل الا بعد التعدد ، فلو جعل الاختلاف إعرابا لكانت الكلمة في أول أحوالها مبنية لعدم الاختلاف . الثاني أنه يقال: أنواع الاعراب ، رفع ، ونصب ، وجر ، وجزم ،

<sup>(</sup>١) انظر الكليات ١ : ٢٢٧ •

<sup>·</sup> في م : الحرب (٢)

۳) ساقطة من م

<sup>(</sup>٤) في م : بوجهين •

وبوع الجنس يستلزم (١) الجنس ، والجواب عن الاضافة أنها (٢) من باب إضافة الأعم الى الأخص" للبيان (٣) كقولنا : كل الدراهم •

وعن الوجه (٤) الثاني: أنه لايدل" وجود الحركات في المبني على أنها حركات إعراب (٥) لأن الحركة إن حدثت بعامل فهي للإعراب وإلا فهي للبناء ، ولذلك خصصها البصريون بألقاب غير ألقاب الإعراب (٦) ٠

وقال غيره: في الإعراب مذهبان:

أحدهما: أنه لفظي ، وهو اختيار ابن مالك ونسبه الى المحققين • وحد"ه في التسهيل بقوله (٧):

\_ « ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف » •

والثاني: أنه معنوي ، والحركات إنما هي دلائل عليه ، هو ظاهر قول سيبويه (٨) واختيار الأعلم وكثير من المتأخرين ، وحدوه بقولهم : (٩) تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا ، وجعله ابن إياز قول أكثر أهل العربية .

<sup>(</sup>۱) في د ـ م \_ ه : مستلزم •

<sup>(</sup>٢) في م: أنه ٠

<sup>(</sup>٣) في ل: يقينان ٠

<sup>(</sup>٤) سقط من م

<sup>(</sup>۵) في هـ : الاعراب •

<sup>(</sup>٦) في م: بألقاب الاعراب

<sup>·</sup> ٧ : التسهيل (٧)

٢/١ الكتاب (٨)

انظر التعريفات : ۲۰،والكليات ( ۲۲۷،والرضى على الكافية ١٥/١ ·

قال(١) ويدل عليه وجوه:

منها: أنه يقال: حركات الإعراب ، فلو كانت الحركة الإعراب للمتنعت الإضافة ، إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه .

ومنها : أن الحركة والحرف (٢) يكلونان في المبني ۗ ، فلو (٣) كانت الحركة بعض (؛) الاعراب لم يكونا فيه [ هـ ـــ ٧٤ ] •

ومنها: أنه قد تزول الحركة في الوقف مع الحكم بالإعراب . ومنها أن السكون قد يكون إعرابا .

ومنها: تفسيرهم بالتغيير والاختلاف (ه) وكلُّ وأحد منهما معنى • ثم قال (٦): ولقائل أن يقول: لا دلالة في جميع ذلك •

أما الأول ، فجوابه أن الحركة لما كانت تنقسم الى حركة إعراب وحركة بناء قيل : حركات (٧) الإعراب ، وصحت (٨) الاضافة المتخصيص فالحركة (١) عامة والإعراب خاص ، ولا شبهة في مغايرة العام للخاص فمسو ع (٠١) الاضافة المغايرة وهي هنا موجودة .

<sup>(</sup>١) المحصول: ق ١١٠

<sup>(</sup>٢) في المحصول: الحرف والحركة •

<sup>(</sup>٣) في المحصول : ولو •

 <sup>(</sup>٤) في المحصول: نفس الاعراب أو الحرف كذلك لم يكونا فيه •

<sup>(</sup>٥) في المعصول: أو بالاختلاف •

<sup>(</sup>٦) أي ابن إياز في المحصول ق ١١٠

<sup>(</sup>٧) في المعملول : حركة •

<sup>(</sup>٨) في هـ : صبحة ٠

<sup>(</sup>٩)في ل : بالخركة -

<sup>(</sup>١٠) في المعملول : ومسوغ •

وأما الثاني ، فجوابه (١) : أنا لم نقل إن مطلق الحركة يكون إعرابا بل الحادث بالعامل هو الإعراب ، ولا يوجد في المبني شيء من ذلك . وأما الثالث : فجوابه : أن الوقف عارض لا اعتبار به ، وإنما الاعتبار بحال الوصل ، وأصولهم تقتضي ذلك (٢) .

وأما الرابع ، فجوابه (٣) : أن الإعراب هو الحركة أو حذفها ، وله ذا قال ابن الحاجب (٤) إنه ما اختلف آخر المعرب به (٥) ، والاختلاف (٦) تارة يحصل بالحركة وتارة بحذفها ، وإذا لم يكن مرادهم أن الحركة وحدها الإعراب فكيف يرد عليهم النقض بالسكون !؟ •

وأما الخامس ، فجوابه : أن الإعراب (٧) إنما يفسره بالتغيير (٨) ،

<sup>(</sup>۱) في المحصول: وإن مطلق العرف كـــذلك ، بل مطلق العركة العادثة بعامــل ، والعرف المعادث بعامــل الاعراب ، ولا يوجد في المبني شيء من ذلك .

<sup>(</sup>٢) في المعسول: تقضى بذلك •

۳) سقط من م

<sup>(</sup>٤) في المعصول: قال ابن العاجب في حده •

<sup>(</sup>٥) الكافية : ٢ وعبارة ابن العاجب : الاعراب ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتورة عليه ، وأنواعه رفع ونصب وجر

<sup>(</sup>٦) عبارة المحسول: والآخر مختلف تارة بالحركة وتارة بعدفها ، وتارة بعدفه • بالحرف عند من قال انه يعرب به وتارة بعدفه •

<sup>(</sup>٧) في المحصول: انه •

<sup>(</sup>٨) في المعصول : بالتغيّر •

أو الاختلاف من كان مذهبه أنه معنوي (١) ، ومن خالف ذلك فسره بغير ذلك ، وتفسير الخصم للشيء (٢) على مقتضى مذهبه لايكون حجة على مخالفه .

وقال ابن مالك في شرح التسهيل:

الاعراب عند المحققين من النحويين عبارة عن المجعول آخر الكلمة مبيّنا للمعنى العادث فيها بالتركيب من حركة أو سكون أو ما يقوم مقامهما ، وذلك المجعول قد يتغير لتغير مدلوله وهو الأكثر كالضمة والفتحة والكسرة في نحو : ضرب زيد" غلام عمرو ، وقد يلزم للزوم مدلوله كرفع : لا ينبغي (٣) لك أن تفعل ، ولعمر لك ، وكنصب سبحان الله [ ه ـ ٥٠] ، ورويدك وكجر الكلاع ، وعريط ، من ذي الكلاع ، وأم عريط ، وبهذا الاعراب اللازم يعلم فساد قول من جعل الاعراب تغييرا ، وقد اعتذر عن ذلك بوجهين :

أحدهما: أن ما لا يلزم (؛) وجها واحدا من وجوه الاعراب فهو صالح للتغيير فيصدق عليه متغير ، وعلى الوجه الذي لازمه تغيير .

والثاني: أن الإعراب تجدد في حال التركيب، فهو تغيير باعتبار كونه منتقلا إليه من السكون الذي كان قبل التركيب.

والجواب عن الأول: أن الصالح لمعنى لم يوجد بعد ، لا ينسب إليه ذلك المعنى حقيقة حتى يصير قائما به ، ألا ترى أن (رجلا) صالح للبناء إذا ركب مع (لا) و (خمسة عشر) صالح للإعراب إذا فك

<sup>(</sup>١) في المحملول: معنى •

<sup>(</sup>٢) في ل: الشيء ٠

 <sup>(</sup>٣) في م : الانؤتك ، وفي د ـ ل : الانولك وهي صحيحة •

<sup>(</sup>٤) في م \_ ل: ما لازم ٠

تركيبه ومع ذلك لاينسب إليهما إلا ما هو حاصل (١) في الحال من إعراب ( رجل ) وبناء ( خمسة عشر ) فكذا لا ينسب تغيير " الى مالا تغيير له في الحال •

والجواب عن الثاني: أن المبني على حركة مسبوق بأصالة السكون فهو متغير أيضاً وحال تغيير (فلا يصلح أن يحد بالتغيير الأعراب لكونه غير ما نع من مشاركة البناء (٢)) ولا يخلص من هذا القدح قولهم: لتغير (٣) العامل ، فإن زيادة ذلك توجب زيادة فساد ، لأن ذلك يستلزم كون الحال المنتقل عنها حاصلة بعامل (٤) تغيير ثم خكلفه عامل "آخر حال التركيب ، وذلك باطل" بيقين ، إذ لا عامل قبل التركيب وإذا لم يصح أن يعبر عن الإعراب بالتغيير صح التعبير عنه بالمجعول آخراً من حركة وغيرها على الوجه المذكور .

وقال بعضهم: لو كانت الحركات وما يجري مجراها إعراباً لم تصف إلى الإعراب الأن الشيء لا يضاف إلى نفسه ، وهذا قول صادر عمن لا تأمل له ، لأن إضافة أحد الاسمين (٥) إلى الآخر مع توافقهما معنى أو تقاربهما (٦) واقعة في كلامهم باجماع • وأكثر ذلك فيما يقدر أولها بعضاً أو نوعاً ، والثاني كلا أو جنساً ، وكلا التقديرين في حركات الإعراب صالح فلم يلزم من استعماله خلاف ما ذكرنا انتهى • [هـ٧]

<sup>(</sup>۱) سقط من م ٠

<sup>•</sup> a unimode (Y)

<sup>(</sup>٣) في م : لتغيير ٠

<sup>(</sup>٤) في ه : لعامل ٠

في م : الأموين •

<sup>(</sup>٦) في م : تغايرهما ٠

# (المبعث الثاني)

## في وجه نقله من اللغة إلى اصطلاح النعويين

قال ابن فلاح في المغني: فيه خمسة أوجه:

أحدها: أنه منقول من الإعراب الذي هو البيان ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: « والثيب (١) أيعرب عنها لسانها ) (٢) أي يبين ، والمعنى على هذا أن الإعراب يبين معنى الكلمة كما يبين الإنسان عما في نفسه .

الثاني: أنه مشتق من قولهم: عربت معدة الفصيل إذا فسدت ، وأعربتها أي أصلحتها والهمزة للسلب كما تقول (٣): أشكيت (٤) الرجل ، إذا أزلت شكايته ، والمعنى على هذا أن الإعراب أزال عن عن الكلام التباس معانيه .

<sup>(</sup>١) في م : اليثب

<sup>(</sup>٢) في سنن ابن ماجه ١/ ٢٠٢ ( الثيتب تنمنرب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها ) وروي الحديث أيضاً بألفاظ مقاربة ، انظر مشالاً صحيح البخاري ١٤٠٤ كتاب الحيل ، باب في النكاح ، وصحيح مسلم ٤/-١٤٤ باب استئذان الثيب • وقد ورد العديث بنصة في معجم مقاييس اللغة ٤/٢٩٠ مادة «عرب» •

<sup>(</sup>٣) سقط من درم ل

<sup>•</sup> في م : شيكت ، في د : كأشكيت

الثالث: أنه مشتق من ذلك ، والهمزة للتعدية لا للستاب ، والمعنى على هذا أن الكلام كان فاسداً لالتباس المعاني فلما أعرب فسد بالتغيير الذي لحقه ، وظاهر التغيير فساد وإن كان صلاحاً في المعنى .

الرابع: أنه منقول من التحبب، ومنه امرأة عروب، إذا كانت متحببة إلى زوجها والمعنى على هذا أن المتكلم بالإعراب يتحبب إلى السامع.

الخامس: أنه منقول من أعرب (١) الرجل إذا تكلم بالعربية ، لأن المتكلم بغير الإعراب غير متكلم بالعربية ، لأن اللغة الفاسدة ليست من العربية • انتهى (٢) والمعنى على هذا أن المتكلم بالإعراب موافق للغة العربية •

<sup>(</sup>١) في ل: إعراب ٠

<sup>·</sup> ل م م م م ل · (٢)

### (المبعث الثالث)

## في الاعراب والكلام أيهما أسبق

قال الزجاجي في إيضاح علل النحو (١):

فإن قال قائل (٢): أخبروني عن الإعراب والكلام أيهما أسبق؟ ، قيل له: إن للأشياء (٣) مراتب في التقديم والتأخير ، إما بالتفاضل أو بالاستحقاق أو بالطبع أو على حسب ما يوجبه (٤) المعقول ، فنقول : إن الكلام سبيله أن يكون سابقاً للإعراب الأنا قد نرى الكلام في حال غير معرب ، ولا يختل معناه ، ونرى الإعراب يدخل عليه ويخرج ومعناه في ذاته غير معدوم ، مثال ذلك أن الاسم نحو : زيد ومحمد وجعفر وما أشبه ذلك ، معرباً كان (٥) أو غير معرب ، لا يزول عنه معنى الاسمية : وكذلك الفعل المضارع نحو : يقوم [هـ ٧٧] ويذهب ويركب ، معرباً كان أو غير معرب ، الايسقط عنه معنى الفعلية ، وإنما يدخل الإعراب لمعان تعتور (١) هذه الأشياء ومع هذا فقد رأينا

<sup>(</sup>١) الايضاح في علل النحو : ٦٧ وسقطت عبارة (إيضاح علل النحو) من م.

<sup>(</sup>٢)كلمة (قائل) ليست في الايضاح •

<sup>(</sup>٣) في الأيضاح: الاشياء •

<sup>(</sup>٤) في م: ما يؤديه ٠

<sup>(</sup>٥) سقط من م

<sup>(</sup>٦) في م : نعتوره ٠

الشيء من الكلام الذي ليس بمعرب قريباً من معربه كثرة ، وذلك أن الأفعال الماضية مبنية (١) على الفتح ، وفعل الأمر للواحد (٢) إذا كان بغير اللام مبني على الوقف نحو : يا زيد اذهب واركب ، وحروف المعاني مبنية كلها ، وكثير من الأسماء بعد هذا مبني ولم تسقط دلالتها على الاسمية ولا معانيها عما وضعت له ، فعلمنا بذلك أن الإعراب عرض " داخل في الكلام لمعنى يوجده ويدل عليه ، فالكلام إذا سابقه في المرتبة (٣) والإعراب تابع من توابعه .

فإن قال (؛) : فأخبرني من الكلام المنطوق به الذي نعرفه الآن بيننا ، أتقولون إن العرب كانت نطقت به زماماً غير معرب ثم أدخلت عليه الإعراب أم هكذا نطقت به في أول تبلبل ألسنتها (ه) ؟ قيل له:

بل (٦) هكذا نطقت به في أول (٧) وهلة ، ولم تنطق به زماناً غير معرب ثم أعربته .

فإن قال: من أين حكمتم على سَبْق بعضه بعضاً وجعلتم الاعراب الذي لا تعقل أكثر المعاني الا به ثانياً ، وقد علمتم أنها تكلمت به هكذا جملة ؟ •

<sup>(</sup>١) في الايضاح: كلها ٠

<sup>(</sup>٢) في الايضاح: للمواجَّه وهو الأصح ٠

<sup>(</sup>٣) في ها: الرتبة •

<sup>(</sup>٤) في م : قائل ٠

<sup>(</sup>٥) في م ـ د والايضاح: به ٠

اسقطت ( بل ) من الايضاح (٦)

<sup>(</sup>Y) (في أول) سقط من م·

قيل له: قد عرفناك أن الأشياء تستحق المرتبة والتقديم والتأخير على ضروب ، فنحكم لكل واحد منها بما يستحقه ، وإن كانت لم (١) توجد إلا مجتمعة ، ألا ترى أنا نقول: إن السواد عرض في الأسود (٢) والجسم أقدم من العرض بالطبع والاستحقاق ، وأن العرض قد يجوز أن يتوهم زائلاً عن الجسم ، والجسم باق ؟

فنقول: إن الجسم الأسود قبل السواد، ونحن لم نر الجسم خالياً من السواد الذي هو فيه ، ولا رأينا السواد قط عارياً عن (٣) الجسم ، بل لا يجوز رؤيته ، لأن المرئيات إنسا هي الأجسام الملونة ، ولا تدرك الألوان (٤) خالية من الأجسام ولا الأجسام غير ملونة ولم نرد بالأسود ههنا جسماً أسود (٥) بحضرتنا بل ما شوهد كذلك من الأجسام ، وكذا (٦) القول في الأبيض والأحمر وما أشبه ذلك .

ومنها أنا نعلم أن الذَّكر في المرتبة مقدم على الأنشى، ونحن لم نشاهد العالم خالياً من أحدهما، ثم حدث بعده الآخر، إلا ما وقفنا عليه بالخبر الصادق (٧) من سبّق [ هـ ـ ٧٨] خلق الذكر (٨) الأنثى

<sup>(</sup>١) في م: (لا).

<sup>(</sup>٢) عبارة الأشباه : إن العرض داخل في الأسود عرض الأسود ، والتصويب من الأيضاح •

ن في الايضاح : من ٠

<sup>·</sup> سقط من م

<sup>(</sup>٥) في م والايضاح: سود •

<sup>(</sup>٦) في الايضاح: وكذلك •

<sup>·</sup> في د : السابق (٧)

<sup>(</sup>A) سقط من الأشباه : والتصعيح من الايصاح ·

في خلق آدم وحواء (١) ، وأما في غيرهما فكذلك إن علم بخبر صادق ، وإلا جاز (٢) تقدم كل واحد منها صاحبه فكذلك قوله في الكلام والإعراب .

يقول: إن الإعراب في الاستحقاق داخل على الكلام لما توجبه مرتبة كل واحد منهما في المعقول ، وإن كانا (٣) لم يوجدا مفترقين ، وظير ذلك أنا نقول:

إن الأسماء قبل الأفعال الأن الأفعال أحداث للأسماء (٤) ، ولم توجد الأسماء زماناً ينطق بها ثم نطق بالأفعال بعدها ، بل نطق بهما معاً، ولكل حقه ومرتبته ، وقد أجاز بعض الناس أن تكون العرب نطقت أولا " بالكلام غير معرب ثم رأت اشتباه المعاني فأعربته ، ثم نقل معرباً (٥) فتكلم به •

<sup>(</sup>١) في الأشباه : حوى ٠

<sup>(</sup>۲) في ل : والأخبار •

<sup>(</sup>٣) في الأشباه : كان •

<sup>(</sup>٤) في الأشباه: الأسماء .

<sup>(</sup>٥) في الايضاح: معرباً فأعربته الثانية مقحمة •

## (المبعث الرابع)

# في أن" الاعراب لم دخل في الكلام

قال الزجاجي: في الكتاب المذكور (١): فإن قال قائل (٢): قد ذكرت أن الإعراب داخل عقب (٣) الكلام، فما الذي دعا الله، واحتيج (٤) إليه من أجله ؟

فالجواب أن يقال: إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني، وتكون فاعلة (ه) ومفعولة ومضافة ومضافاً إليها، ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة، جعلت حركات الإعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني فقالوا:

ضرب زيد عمروا ، فدلتوا برفع زيد على أن الفعل له ، وبنصب عمرو [ د \_ ٢٦] على أن الفعل واقع به ، وقالوا : ضرب زيد ، فدلوا بتغيير أو الفعل ورفع زيد على أن " الفعل ما (٦) لم "يسم" فاعله ، وأن المفعول قد ناب منابه ، وقالوا : هذا غلام زيد ، فدلوا بخفض (زيد)

<sup>(</sup>۱) إيضاح علل النعو: ٦٩.

<sup>· (</sup>٢) ساقطة من الايضاح

 <sup>(</sup>٣) في الايضاح: داخل في الكلام، وفي م: عقبي •

<sup>(</sup>٤) في الايضاح: احتج ٠

في الايضاح : فتكون •

<sup>(</sup>٦) في م : لما • وأظنها الصواب •

على إضافة ( الغلام ) إليه ، وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم ، ويقدموا الفاعل إذا (١) أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه وتكون الحركات دالة على المعاني ٠

هذا قول جميع النحويين إلا أبا علي (٢) قطرباً فإنه عاب عليهم هذا الاعتلال وقال: لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني والفرق بين بعضها وبعض ، لأفا (٣) نجد في كلامهم أسماء متفقة في الإعراب مختلفة المعاني ، وأسماء مختلفة الإعراب متفقة المعاني ، وأسماء مختلفة الإعراب متفقة المعاني ، ولعل زيداً أخوك ، اتفق إعرابه واختلف معناه أخوك ، ولعل زيداً أخوك ، وكأن زيداً أخوك ، اتفق إعرابه واختلف معناه ، ومما اختلف إعرابه واتفق معناه قولك : ما زيد قائماً وما زيد بقائم ، اختلف إعرابه واتفق معناه ، ومثله : ما رأيته منذ يومين ، ومنذ يومان ، ولا مال عندك ، ولا مال عندك ، وما في الدار أحد إلا زيد ، ومافي الدار أحد إلا زيد ، ومافي الدار أحد إلا زيداً .

ومثله : إن القوم (٥) كلتهم ذاهبون ، وإن القوم كلتهم ذاهبون ، ومثله : ( إن الأمر كلته لله ) ، قرىء بالوجهين

<sup>(</sup>١) في الايضاح: إن

<sup>(</sup>٢) في الايضاح : إلا قطربا •

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأشباه ، وفي ل : قد يجد •

<sup>(</sup>٤) في الايضاح: وما زيد قائم -

<sup>(</sup>٥) في الايضاح: القول: وهو خطأ •

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ١٥٤٠

قال مجاهد في كتاب السبعة : ٢١٧ : واختلفوا في رفع اللام ونصبها من قوله ( إِن الأمر كلته لله ) فقرأ أبو عمرو وحده ( إِن الامر كلته لله ) رفعاً ، وقرأ الباقون ( إِن الامر كلته لله ) نصباً .

جميعاً ، ومثله : ليس زيد بجبان ولا بخيلاً ولا بخيل (١) ومثل هــذا كثــير جــداً مما اتفق إعرابه واختلف معنــاه ، ومماً اختلف إعراب. واتفق معناه .

قال: فلو كان الإعراب إنما دخل الكلام للفرق بين المعاني، لوجب أن يكون لكل معنى إعراب يدل عليه ، لايزول إلا بزواله ، قال قطرب: وإنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف ، فلو جعلوا وصلة بالسكون أيضاً لكان يلزمه الإسكان في انوقف والوصل ، فكانوا (٢) يبطئون عند الإدراج ، فلما وصلوا وأمكنهم التحريك ، جعلوا (٣) معاقباً للإسكان ، ليعتدل الكلام (٤) ، ألا تراهم بنو كلامهم على متحرك وساكن (ومتحركين وساكن) (٥) ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشو بيت ، ولا بين أربعة أحرف متحركة ، لأنهم في اجتماع الساكنين يبطئون وفي (١) كثرة الحروف المتحركة يستعجلون ، وتذهب المهلة في كلامهم ، فجعلوا الحركة عقيب (٧) الإسكان .

<sup>(</sup>١) في الايضاح: ولا بغيل ولا بغيلا •

<sup>(</sup>٢) في الايضاح: وكانوا •

<sup>(</sup>٣) في الأشباء: جعلنا وفي ل: وجعلها •

<sup>(</sup>٤) الايضاح ص ٧١٠

<sup>(</sup>٥) زيادة من الايضاح •

<sup>(</sup>٦) في الأشباه : في •

 <sup>(</sup>٧) في الاشباه: الصلة من

<sup>(</sup>٨) في الايضاح: عقب •

قيل له : فهلا لزموا (١) حركة واحدة الأنها مجزية لهــم إذ كان الغرض إنما هو حركة تعقب (٢) سكونًا ؟

فقال: لو فعلوا ذلك لضيقوا على أنفسهم فأرادوا الاتساع في الحركات ولم (٣) يحظروا على المتكلم الكلام إلا بحركة واحدة • هذا مذهب قطرب واحتجاجه •

وقال المخالفون له رداً عليه: لو كان كما ذكر (١) لجاز جر (٥) الفاعل مرة ، ورفعه أخرى ونصبه ، وجاز نصب المضاف [ هـ - ٨٠] الفاعل مرة ، ورفعه أخرى ونصبه ، وجاز نصب المضاف [ هـ - ٨٠] اليه ، لأن القصد في هذا إنما هو الحركة تعاقب سكوناً يعتدل بها (١) الكلام ، فأي (٧) حركة أتى بها المتكلم أجزأته فهو مخير في ذلك ، وفي هذا فساد للكلام، وخروج عن أوضاع العرب وحكمة ظام كلامهم(٨) واحتجوا لما ذكره قطرب من اتفاق الإعراب واختلاف المعاني ، واختلاف الإعراب واتفاق المعاني في الأسماء التي تقدم ذكرها بأن قالوا: إنما

<sup>(</sup>١) في الايضاح: تعتقب

<sup>(</sup>٢) في الايضاح: وألا •

<sup>(</sup>٣) في الايضاح: زعم •

<sup>(</sup>٤) في الايضاح: خفض ٠

<sup>(</sup>٥) في الايضاح: به ٠

 <sup>(</sup>٦) في الايضاح وأي •

 <sup>(</sup>٧) في الأشباه : نظام في كلامهم •

<sup>(</sup>A) في م : فهل الإزموا ٠

كان أصل دخول الإعراب في الأسماء التي تذكر بعد الأفعال ، لأنه يذكر بعدها اسمان:

أحدهما: فاعل ، والآخر: مفعول ، ومعناهما (١) مختلف فوجب انفرق بينهما ثم جعل سائر الكلام على ذلك ، وأمثًا الحروف التي ذكرها فمحمولة على الأفعــــال (٢) •

<sup>(</sup>١) في الايضاح: فمعناها •

<sup>(</sup>٢) وبعدها في الايضاح: ولكل شيء مما ذكره علة تمر بك في بابه إن شاء الله تمالى •

### (المبحث الخامس)

## في أن الاعراب أحركة (١) أم حرف

قال الزجاجي: باب القول في الإعراب أحركة أم حرف (٢) ؟ • قد قلنا: إن الإعراب دال على المعاني ، وإنه حركة داخلة على (٣) الكلام بعد كمال بنائه فهو عندنا حركة ، نحو الضمة في قولك: هذا جعفر ، والفتحة في قولك: رأيت جعفرا ، والكسرة في قولك: مررت بجعفر ، هذا أصله ، ومن المجمع عليه أن الإعراب يدخل على آخر حرف في الاسم المتمكن ، والفعل المضارع ، وذلك الحرف هو حرف الإعراب ، فلو كان الإعراب حرفاً ما دخل على حرف ، هذا مذهب البصرين •

وعند الكوفيين أن الإعراب يكون حركة وحرفاً ، فإذا كان حرفاً قام بنفسه وإذا كان حركة لم يوجد إلا في حرف ، ثم قد يكون الإعراب سكوناً وحذفاً وذلك (؛) الجزم في الأفعال المضارعة ، وحرفاً ، وهــذا

<sup>(</sup>١) في الايضاح: هو ٠

۲۱ | إيضاح علل النعو : ۲۲ •

<sup>(</sup>٣) في م : في

<sup>(</sup>٤) في الايضاح: وكذلك •

مما قد (١) ذكرت لك أن الشيء قد يكون (٢) له أصل ثم يتسع (٣) ، فإن قائل : فأين يكون الإعراب سكوناً وحذفاً وحرفاً ؟ •

قيل له: يكون سكوناً في الأفعال المضارعة السالمة اللامات ، نحو: أم يضرب ولم يذهب ، وحذفاً (؛) في هذه الأفعال إذا كانت معتلة اللامات ، نحو: لم يقض ، ولم يغز ، ولم يخش ولكل شيء من هذا علة (ه) [هـ ١٨] .

فإن قال قائل: فهل يكون الإعراب حرفاً عند سيبويه (وأصحابه) (٦) في شيء من الكلام ؟ قلنا (٧): هذا الذي ذكرنا الأصل وعليه أكثر مدار كلام العرب ، وقدذكرنا أن الشيء يكون له أصل يلزمه ، ونحو يطرد فيه ، ثم يعرض (٨) لبعضه علة ، تخرجه عن جمهور بابه ، فلا يكون ذلك ناقضاً للباب (كما مثلنا ذلك فيما تقدم) (١) ، وذلك موجود في سائر العلوم حتى في علوم الديانات كما يقال بالإطلاق: الصلاة واجبة على البالغين من الرجال والنساء ، ثم تجد منهم من تلحقه

<sup>(</sup>۱) سقط من د ٠

<sup>·</sup> سقعك من د ·

 <sup>(</sup>٣) في الايضاح لم يسمع وهو تصحيف وبعدها: وكل هذا يذكر في موضعه
 إن شاء الله •

<sup>(</sup>٤) في م : وحذف ٠

 <sup>(</sup>٥) في الايضاح تذكر في موضعها أن شاء الله •

<sup>(</sup>٦) زيادة من الايضاح ٠

<sup>(</sup>Y) في الايضاح: قلنا له ·

<sup>(</sup>٨) في الايضاح: يعترض

<sup>(</sup>٩) زيادة من الايضاح •

علتة تسقط عنه فرضها ، وكما يقال : « 'من " سرق من حرز " قطع » فقد تجد (١) القطع ساقطاً عن بعضهم ولهذا ظائر كثيرة فكذلك حكم الإعسراب وحقيقته (٢) ما ذكرناه من (٣) أنه عرض في بعض الكلام ضرورة دعت إلى جعل الإعراب حروفاً (٤) وذلك في تثنية الأفعال المضارعة وجمعها وفعل المؤنث المخاطب في المستقبل وذلك في خمسة (٥) أمثلة من الفعل وهي : يفعلن ( وتفعلن ) (١) ويفعلون وتفعلون وتفعلون وتفعلين يا هذه ، وعلامة الرفع في هذه الأفعال الخمسة ثبات النون ، وحذفها علامة الجزم والنصب •

فإن قال قائل (٧): ما الذي أوجب تصيير الاعراب في هذه الأفعال حرفا وهو (١) النون ؟ قيل له ما قال سيبويه وهو أنه قال : الإعراب يدخل على آخر حرف (١) في الكلمة وذلك الحرف يسمى حرف الإعراب وآخر حرف في هذه الأفعال النون ، فلو جعلت النون حرف الإعراب لوجب ضمها في حال الرفع ، وفتحها في حال النصب ، وكان يلزم من

<sup>(</sup>١) في الايضاح : وقد نجد ٠

<sup>(</sup>٢) في الأشباه : وحقيقة •

<sup>(</sup>٣) في الإيضاح: ثم انه ٠

<sup>(</sup>٤) في الاشبام: حرفا •

 <sup>(</sup>٥) في م : خمسة أفعال •

<sup>(</sup>٦) زيادة من الايضاح •

<sup>·</sup> في الايضاح: فإن قيل

<sup>(</sup>٨) في الأشاه : ولمني • .

 <sup>(</sup>١) في الأشباه: حذف في الكلمة .

ذلك أن تسكن في حال الجزم ولو أسكنت وجب سقوط الألف التي فبلها ، والواو والياء لالتقاء الساكنين ، وكان يذهب [ د/ ٢٧ ] ضمير الاثنين والجمع والمؤنث في حال تأخير الأفعال بعد الأسماء ، ويسقط علم ذلك في تقديم الأفعال على الأسماء في لغة من يثني ويجمع الفعل مقدما ، فكان يصير (١) الفعل كأنه للواحد ويبطل المعنى ( فلما امتنع ذلك جعلت النون نفسها علم الرفع ) (٢) فلما صارت علم الرفع وجب حذفها في الجزم لأن الجازم قد (٣) يحذف مما يثبت في الرفع ، فإن كان في حال الرفع حرف [ ه - ٨٢] ( ساكن حذفه الجازم نحو : لم يقض، ولم يغز ، ولم يخش ، فجعلت النون محذوفة في الجزم لسكونها كما حذفت الياء والواو والألف لسكونها ، وجعل النصب مضموماً إلى الجزم ، فحذفت النون ) (٤) فيه أيضاً ، فقيل : لم يفعلا ولن يفعلا، ولم يفعلوا ، ولن تفعلوا ، كما ضم النصب في تثنية الأسماء وجمعها الى الجر (٥) لأن الجزم في الأفعال نظير الجر (١) في الأسماء و

فإن قائل: فإن النون في يفعلان وتفعلان وسائر هذه الأفعال متحركة وقد حكمت عليها بالسكون، وزعمت أن الجازم إذا (٧)

<sup>(</sup>١) في الأشباه: تغير •

۲) زيادة من الايضاح •

<sup>·</sup> م سقط من د ـ م · (٣)

<sup>•</sup> a uni mismus  $(\hat{\mathbf{z}})$ 

<sup>(</sup>٥) في الايضاح: إلى الخفض

<sup>(</sup>٦) في الايضاح: الخفض •

<sup>(</sup>٧) في الأشباه: إنما

دخل على حرف ساكن حذفه ، فلم حذف (١) النون وهي متحركة ؟ ولم زعمت أنها ساكنة ؟

والجواب (٢) في ذلك أن يقال له: إن النون في هذه الأفعال مضارعة للسكون كما ذكرنا الأنهاليست بحرف إعراب (٣)، فلماأسكنت (٤) وقبلها ساكن حركت لالتقاء الساكنين ، وليست الحركة فيها بلازمة استحقاقاً فحكمها حكم الساكن فلذلك حذفها الجازم .

فالجواب في ذلك : أن الألف التي قبل هذه النون في يفعلان وتفعلان ، والواو في يفعلون وتفعلون ، والياء في تفعلين ليست من بناء الفعل ولا تمامه ، إنما هي ضمير الفاعلين علامة (كما ذكرنا (لك) (٥) ولم يجز أن تكون حروف إعراب الفعل لذلك (٧) فإن قائل : ولم (٨) جاز أن يجيء إعراب الفعل للمستقبل بعد الفاعل في قولك :

<sup>(</sup>١) في الايضاح حذفت ٠

<sup>(</sup>٢) في الايضاح : فالجواب •

<sup>(</sup>٣) في م: الاعراب •

<sup>(</sup>٤) في م : سكنت ٠

<sup>(</sup>٥) زيادة من الايضاح ٠

<sup>(</sup>٦) زيادة في الإيضاح ٠

<sup>(</sup>V) عبارة الأشباه: أن يكون حروف الاعراب كذلك ، وقد آثبتنا ما في الايضاح وهو مطابق للنسخة (د) وانظر الكتاب ١/٥٠

<sup>(</sup>٨) في الايضاح: فلم ٠

الزيدان يقومان ، والزيدون يقومون ، وما أشبه ذلك (فقد) (١) جاءت علامة رفع الفعل بعد الفاعل وهي ثبات النون (وكذلك النصب والجزم لأسما بحذف النون)(٢) وهو بعد الفاعل ، أفيجوز (٣) أن يكون إعراب شيء موجوداً في غيره ويكون ذلك الشيء معرباً ؟ قيل له: إن الفعل لما كان لا يخلو من الفاعل ، ولا يستنعني (٤) عنه ضرورة ، ثم اتصل به مضمراً صار كبعض حروفه ، وصارت الجملة (٥) كلمة واحدة فجاز لذلك [هـ س ٨٣] وقوع الإعراب بعد ضمير الفاعل لما صارت الجملة كلمة واحدة ، والدليل على ذلك إسكان لام الفعل في نولك : فعلنت ما أسكنت اللام لئلا يتوالى في كلمة واحدة أربع منح كات ،

<sup>(</sup>١) زيادة من الايضاح: ٧٥٠

<sup>(</sup>Y) زيادة من الايضاح ·

<sup>(</sup>٣) في الأشباه م: استغنى •

 <sup>(</sup>٤) في م : استغنى •

<sup>(</sup>٥) في الايضاح: الكلمة وهو خطأ •

## (المبعث السادس)

# في الاعراب لم وقع في آخر الاسم دون أوله و أوسطه (١)

قال الزجاجي (٢): باب القول في الإعراب لم وقع في آخر الاسم دون أوله وأوسطه ؟ ٠

قال بعض النحويين: الإعراب يدخل في الاسم لمعنى ، فوجب أن يلفظ به بكماله (٣) ثم يؤتى بالإعراب في آخره .

وقال أبو بكر بن الخياط: ليس هذا القول بمرضي " (٤) ، لأنا قد رأينا الأسماء يدخلها حروف المعاني أولا ووسطا ، فما دخلها أولا كقولك (٥): الرجل والغلام ، وما دخلها وسطا ياء التصغير في قولك: فريخ وفليس ، ولو كان الأمر على ما ذهب إليه قائل هلذا القول لوجب أن لا يدخل على اسم (٦) حرف معنى إلا بعد كمال بنائه ،

۱) سقط العنوان كله من د •

<sup>(</sup>٢) إيضاح علل النحو: ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) ( بكماله ) ساقط من الايضاح •

<sup>(</sup>٤) في الأشباه بمس ض

<sup>(</sup>٥) في الايضاح: قولك •

<sup>(</sup>٦) في الايضاح: الاسم •

قال : والقول عندي فيه هو الذي عليه جملة (١) النحويين أن الاسم يبنى على أبنية مختلفة منها :

« فَعَلْ وَفَعْلُ وَفَعْلُ وَفَعْسُلُ » وما أشبه ذلك من الأبنية ، فلو جعل الإعراب وسطاً ، لم يدر السامع أحركة إعراب (٢) ، أم حركة بناء ، فجعل الإعراب في آخر الاسم لأن الوقف يدركه (٣) فيسكن فيعلم أنه إعراب ، فإذا كان وسطاً لم يمكن (٤) ذلك فيه •

وقال أبو اسحاق الزجاج (ه): كان أبو العباس المبرد يقول: لم يجعل الإعراب أولاً لأن الأول تلزمه الحركة ضرورة للابتداء ، لأنه لا يبتدأ إلا بمتحرك ، ولا يوقف إلا على ساكن ، فلما كانت الحركة تلزمه لم تدخل عليه حركة الإعراب ، لأن حركتين لا تجتمعان في حرف واحد ، فلما فات وقوعه أولاً ، لم يمكن (١) أن تجعل وسطاً ، لأن أوساط الأسماء مختلفة لأنها تكون ثلاثية ورباعية وخماسية [همه] وسداسية وسباعية ، وأوساطها مختلفة ، فلما فات ذلك جعل آخراً يعد كمال الاسم ببنائه وحركاته ،

وقال الخرون: الإعراب إنما دخل في (v) الكلام دليلاً على المعاني، فوجب أن يكون تابعاً للأسماء لأنه قد قام الدليل على أنه ثان بعدها ، وهذا القول قريب من الأول ، وكل هذه الأقوال مقنع في معناه .

<sup>(</sup>١) في ألايضاح: جلة •

 <sup>(</sup>۲) في الايضاح: هي ٠

<sup>(</sup>٣) في الأشباه: هي ٠

<sup>(</sup>٤) في الايضاح: يلن •

 <sup>(</sup>٥) في م : الزجاجي • تابع لما قبله • الايضاح ٧٦ •

<sup>(</sup>٦) في م: يكن ٠

<sup>(</sup>Y) سقطت من الايضاح ·

## (YE)

# إعطاء الأعيان حكم المصادر وإعطاء المصادر حكم الأعيان

قال ابن الشجري في أماليه (١): من مذاهب العرب للمبالغة إعطاء الأعيان حكم المصادر وإعطاء المصادر حكم الأعيان ٠

فمن ذلك قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائماً ، ف ( أخطب ) إنما هو للأمير وقد أضافوه إلى ( ما ) المصدرية ، ولفظة أفعل التي وضعوها للمفاضلة مهما أضيفت إليه صارت بعضه ، ولما أضافوه ( أخطب ) إلى ( ما ) وهي موصولة به ( يكون ) صار ( أخطب ) كوناً ، فالتقدير : أخطب كون الأمير ، فهذا وصف للمصدر بما يوصف به العين والمعنى راجع إلى الأمير ، فلذلك سدت الحال مسد خبر هذا (٢) المبتدأ ( إذ الحال لاتسد مسد خبر المبتدأ (٣) إلا إذا كان المبتدأ السم حدث كقولك : ضربي زيداً جالساً ، ولا تسد (١) مسد خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ إذا السم عثين م

ومن إعطاء العبن حكم المصدر (ه) حتى وصفوه بالمصدر أو جرى

۱۱ الأمالي الشجري : ۱/۱۹، ۲۰ .

 <sup>(</sup>۲) كلمة (هذا) ساقطة من الأمالي ٠

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٤) في الامالي : ولا تحد الحال •

<sup>(</sup>٥) في هـ بـ م: المصادر •

خبراً عنه قوله تعالى : ( وجاؤوا على قسيصه بدم كذب ) (١) أي مكذوب به ، وقوله :

(إن أصبح ماؤكم غكو راً) (٢) أي غائر ، وقوله : (ثم ادعُهن أي أي غائر ، وقوله : (ثم ادعُهن أي أي ساعيات ، فسعيا مصدر وقع موقع الحال كقولهم : قتلته صبراً ، أي مصبورا والمعنى محبوسا .

ومن ذلك قوله تعالى : ( إِنه عمل عير صالح ) (؛) أي ابنك (ه، عمل ، في أحد الأقوال (٦) وهو أوجهها ، جعثله العمل اتساعا لكثرة وقوع العمل غير الصالح منه كقولهم : ما أنت إلا نوم "، وما زيد إلا أكل " وشرب ، وإنما أنت دخول وخروج ، ومنه قول الخنساء :

## ه ي اقبال " وإدبار (٧)

فهذا كله من تنزيل الأعيان منزلة المصادر ، فأماتنزيل المصادر منزلة الأعيان فكقولهم : موت مائت ، وشيب شائب ، وشيعش شاعر انتهى •

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۱۸ وانظر البحر المحيط ٥/ ٢٨٩ ·

<sup>(</sup>٢) الملك : ٣٠

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٦٠

<sup>(</sup>٤) هود: ٢3 ٠

<sup>(</sup>٥) في الأمالي : أي إِن •

<sup>(</sup>٦) الكلام منقول بتصرف واختصار •

<sup>(</sup>٧) عجز بيت للخنساء وصدره: ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت

الكتاب ١/١٦٩ • المقتضب ٣٠٥/٢ ، ٤/٥٠٣ ، مجالس العلماء : ١٨٩/٣ - ١٨٩/٣ ، ١٨٩/٣ ، ١٨٩/٣ ، ١٨٩/٣ ، المنصف : ١/١٧ ، ١٨٩/٣ • أمالي ابن الشجري : ١/١١ ، شرح المفصل ١/٤٤١ ـ البغداديات ٥١ ـ ٥٢ خزانة الأدب : ١/٧٠ ، ٢٠٧ ، ديوان الخنساء : ٤٨ -

# الأفعــال نكرات (١)

لأنها موضوعة للخبر ، وحقيقة الخبر أن يكون نكرة لأنه الجزء المستفاد ولو كان الفعل معرفة لم يكن فيه للمخاطب فائدة ، لأن حد الكلام أن تبتدىء بالاسم الذي يعرفه \_ المخاطب كما تعرفه أنت ، ثم تأتي (٢) بالخبر الذي لا يعلمه ليستفيده ، ذكر ذلك ابن يعيش في شرح المفصل (٣) .

ومن فروعه أن الاضافة الى الافعال لاتصح ، قال ابن يعيش (٤) : الإضافة ينبغي بها تعريف المضاف (٥) وإخراجه من إبهام الى تخصيص على حسب خصوص المضاف إليه في نفسه ، والأفعال لاتكون إلانكرات، ولا يكون شيء منها (٦) أخص من شيء ، فامتنعت الإضافة إليها لعدم جدواها ، إلا أنهم قد أضافوا أسماء الزمان الى الأفعال تنزيلا للفعل منزلة المصدر ، واختص الزمان بذلك من بين سائر الأسماء لملابسة بين الفعل وبينه وذلك لأن الزمان حركة الفلك ، والفعل حركة الفاعل ، ولاقتران الزمان بالحدث ،

سقط العنوان من م •

<sup>(</sup>٢) في م يأتي ٠

٣) شرح المفصل ١/٢٤٠

١٦/٢ عن شرح المفصل بتصرف ٢٦/٢٠

<sup>(</sup>٥) في هد: المضاف اليه ، والتصويب من شرح المفصل وبقية النسخ ٠

<sup>(</sup>٦) سقط من م

## وقال أبو القاسم الزجاجي في كتاب إيضاح اسرار النحو (١):

أجمع النحويون كلهم من البصريين والكوفيين على أن الافعال فكرات ، قالوا: والدليل على ذلك أنها لا تنفك من الفاعلين ، والفعل والفاعل جملة (يستغني بها (٢)) وتقع بها الفائدة، والجمل كلها نكرات، لأنها لو كانت معارف لم تقع بها فائدة (لأنها قد كان يعرفها المخاطب فلا تقع له بها فائدة ) (٣) فلما كانت الجمل مستفادة (٤) عثلم أنها فكرات ، فلذلك لم تضمر (٥) ، وكذلك الأفعال لما كانت مع الفاعلين جملا كانت نكرات (ولم يجز إضمارها) (١) •

فإن قيل: فاذا كانت الأفعال نكرات (٧) ، فهلا عُرَّفت كما تعرف النكرات؟ [هـ ــ ٨٦] .

فالجواب عند الفريقين : إن تعريف الأفعال محال لأنها لاتضاف ، كما أنها لايضاف إليها ولا يدخلها الألف واللام الأنها جملة ، ودخول الألف واللام على الجمل محال .

فإِن قيل : لم لايجوز إضافتها وإن لم يضف إليها ؟ •

قلنا لأن الفعل لا ينفك من فاعل مظهر أو مضمر ، والفعل والفاعل جملة بمنزلة المبتدأ وخبره ، فكما لا يجوز إضافة الجمل ، كذلك لم يجز إضافة الفعل ، اتنهى .

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل والصواب إيضاح علل النحو، والنص في الكتاب المذكور ١١٩٠

 <sup>(</sup>۲) زيادة من الايضاح •

 <sup>(</sup>٣) زيادة من الايضاح •

<sup>﴿</sup>٤) في م ل: مستعارة •

<sup>(°)</sup> في الايضاح ولذلك لم تجز الكناية عن الجمل ·

<sup>(</sup>٦) العبارة ساقطة من د ·

 <sup>(</sup>۷) العبارة ساقطة من م •

#### الأفعيال كلها مذكرة

نص على ذلك الزجاجي في الجمل (١) ، قال الشلوبين في تعليله : لأن التأنيث الحقيقي والمجازي وعلامات التأنيث وأحكامه معدومة فيها .

قال: ومنهم من قال: إن فيها مذاكرة (٢) ومؤنثة بحسب مصادرها، فإذا كان الفعل يدل على ( مصدر مذاكر قيل فيه مذاكر بتذكير مصدره(٣)) ( وإذا كان الفعل يدل على مصدر مؤنث قيل فيه : مؤنث ، بتأنيث مصدره ) (٤) ٠

## وقال ابن عصفور في شرح الجمل :

الدليل على أن الأفعال كلها مذكرة أنها إذا أخبر بها عن الأسماء فإنما المقصود الاخبار بما تضمنه من الحدث وهو المصدر ، والمصدر مذاكر ، فدل ذلك على أنها مذكرة إذ اللفظ على حسب ما يراد به من تذكير أو تأنيث ، ألا ترى أن لفظ (هند) لما أريد به المؤنث كان هو مؤنثاً ، ولفظ زيد لما أريد به المذكر كان هو مذاكر ا

<sup>(</sup>۱) الجمل : ۲۸٦ وعبارته : فأما الأفعال فمذكرة كلها وإنما تلعقها علامة التأنيث دلالة على تأنيث الفاعل في قولك : قامت هند وخرجت فاطمة •

۲) في م : أو مؤنثة •

ما بين المعقوفتين ساقط من د •

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من م

# اقتضاء الموضع لفظاً وهو معك إلا أنه ليس بصاحبك

ترجم على ذلك ابن جني في الخصائص وأورد فيه فروعا (٢):

منها قولهم: لا رجل عندك، فإن (لا) هذه ناصبة لاسمها وهو مفتوح إلا أن الفتحة فيه ليست فتحة النصب التي تتقاضاها (لا) بل هي فتحة بناء وقعت موقع فتحة الاعراب الذي (هو) (٣) عمل (لا) في المضاف •

قال: وأصنع من ذلك قولك: لا خمسة عشر كك ، فهذه الفتحة إهـ مـ مرا التي في راء (عشر) فتحة بناء التركيب (٤) في هـ ذين الاسمين ، وهي واقعة موقع فتحة البناء في قولك: لا رجل عندك ، (وفتحة لام رجل واقعة موقع فتحة الاعراب في قولك: لا غلام رجل عندك) (٥) ويدل على أن فتحة خمسة عشر (هي فتحة تركيب الاسمين لا التي تحدثها (لا) لأن خمسة عشر (٦) لايغيرها العامل الأقوى ، أعني الفعل في نحو جاءك خمسة عشر ، والجاء في مررت بخمسة عشر ، فإذا كان العامل الأقوى لا يؤثر فيها ، فالعامل الأضعف الذي هـو فإذا كان العامل الأقوى لا يؤثر فيها ، فالعامل الأضعف الذي هـو

<sup>(</sup>١) سقط العنوان من م .

عن الخصائص ٣/٣٥ بتصرف ٠

<sup>(</sup>٣) زيادة من الخصائص •

<sup>(</sup>٤) فالأشباه : وللتركيب ، والتصعيح من الغصائص والنسخة م •

مابين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من م

ومنها قولهم: مررت بغلامي ، فالميم تستحق جرة الإعراب بالباء والكسرة فيها ليست الموجبة بحرف (١) الجر بل هي التي تصحب ياء المتكلم في الصحيح ، ويدل لذلك ثباتها في الرفع والنصب نحو: هذا غلامي ، ورأيت غلامي ، وهذا يؤذن أنها ليست كسرة الإعراب (٢) وان كانت بلفظها .

ومنها قولك (٣): يسعتني حيث يُستعثك ، فالضمة في (حيث) ضمة بناء واقعة موقع ضمة رفع الفاعل ، فاللفظ واحد والتقدير مختلف.

ومنها قولك (؛) : جئتك الآن ، فالفتحة فتحة بناء ( الآن ) وهي واقعة موقع فتحة نصب الظرف .

ومنها (ه) قولك : كنت عندك في أمس ، فالكسرة بناء وهي واقعة موقع كسرة الإعراب المقتضيها الجر ،

ومنها قوله:

27 - وإنتي وقفت اليوم والأمس قبل ببابك حتى كادت الشمس تغرب (١)

<sup>(</sup>١) في م: الحرف •

<sup>(</sup>٢) في م: إعراب ٠

<sup>(</sup>٣) في م والخصائص : قولهم •

<sup>(</sup>٤) في م والخصائص : قولهم •

<sup>(</sup>٥) في هد: منها

<sup>(</sup>٦) البيات التفليب • الجفائف ١/٤٠٣ ـ ٣/٧٥ المحتسب ١٩٠/، الانصاف ١/٠٢ شرح المفصل : ٢/٠٢ شرح الشدور ١٠١ ـ المهمع ١/٢٠ الدرر ١/١٠١ ، اللسان : أمس ، أين •

روى قوله ( والأمس ) بالنصب على الإعراب لأنه لما عرفه باللام الظاهرة زال (١) عنه تضمنها فأعرب ، وبالكسر على البناء المعهود فيه ، واللام فيه زائدة ، فإنما يعرف الأمس بلام مرادة غير هذه مقدرة ، وهذه الظاهرة ملغاة زائدة للتوكيد .

قال: ومثله مما يعرف بلام مرادة ، وفيه لام أخرى غيرها زائلة قولك: [ هـ ــ ٨٨] ( الآن ) فهو معرف بلام مقدرة ، وهذاه الظاهرة نيه (٢) زائدة كما ذكره أبو علي ٠

<sup>(</sup>١) في م: أزال •

<sup>(</sup>٢) في م: ملغاة زائدة ، وفي الحصائص : ملغاة زائدة •

# ( ۲۸ ) الالغــاء

فيه فوائد:

الأولى: قال في ( الإيضاح) (١) حقيقته ترك العمل (٢) مع التسليط (٣) نحو: زيد قائم ظننت ٠

قال: وأما قول النحويين في نحو: إن زيد إِذا يكرمك ، إن (إِذا ) الغيت عن (٤) العمل ، ففيه تجو"ز حيث سمو"ه: الإِلغاء ، لأن (يكرمك) في المثال خبر ، وما دخلت عليه إذا ، محذوف كجواب إِن في نحو: زيد إن قمت يقوم ، الأن ما يطلب جوابا الابد له منه لفظا أو تقديرا ، فكيف يصح أن يقال: ألغي عنه وهو لم يدخل عليه ولا توجه حكمه عليه ، لكن النحويين تجوزوا في ذلك فسموه إلغاء من حيث دخل على فعل قد يعمل فيه في موضع ما على وجه ما فلم يعمل فيه ، قال: ويدل على هذا أنك اذا قلت: أنا أكرمك إذاً ، كيف يصح تسليط (٥) إذاً على ما قبلها ؟ وإنما حذف جوابها لدلالة ماتقدم عليه ، انتهى ،

<sup>(</sup>١) في م ـ د قال أبو على في الايضاح -

<sup>(</sup>٢) في هــم: المعنى ٠

<sup>(</sup>٣) في م: التسلط ٠

<sup>(</sup>٤) في هد: عنه ٠

<sup>(</sup>a) في د ــ م تسلط·

والثانية : قال أبو حيان : لاينكر الإِلغاء معاني الألفاظ (١) كما يتأوّل في الشيء ما لا يكون في أصله .

وأما إلغاء العمل فلا يكون إلا فيما لا يكون (٢) أصله العمل ، وهو سماع في الأفعال فأجرى في الحروف إذ لم يلغ منها [ د ــ ٢٩ ] إلا ماكثف م

الثالثة: ظير باب (ظن وأرى) في الإلغاء عند التأخر وفي انتوسط دونه (اذاً) فإنها تلغى إذا تأخرت فلا تمناصب بحال ، نحو: أكرمتك اداً (وتلغى في التوسط في أكثر صدورها ، وذلك إذا توسطت بين الشرط وجزائه نحو: إن تزرني إذا أكرمك (٣)) أو بين القسم وجوابه نحو: والله إذا الأكرمنتك (١) أو بعد عاطف على ماله محل من الإعراب نحو: إن تزرني أزر له وإذا أحسن إليك ، فإن كان العطف على ما لا محل له بأن تقدره في المثال على جملة الشرط جاز حيتك الإلغاء رعيا لحرف العطف ، والإعمال لأن المعنى على استثناف ما بعد حدف (٥) العطف لكنه قليل ، والأكثر في لسان العرب إلغاؤها .

وكذا إذا توسطت بين مبتدأ وخبر نحو: زيد [ هـ ــ ٨٩ ] إذاً يكرمك ، جاز الإلغاء والإعمال بقلة عند الكوفيين واختاره ابن مالك ، ومذهب البصريين أنه يتحتم الإلغاء كما يتحتم في الصور السابقة .

 <sup>(</sup>١) في هـ: معاني الغاء الالفاظ ، وقد أثبتنا ما في النسخة ل وفي د م :
 لاينكر الغاء معاني -

<sup>(</sup>٢) في م : يكون ٠

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من م

 <sup>(</sup>٤) في م : إذن والله الاكرمنك •

<sup>&</sup>lt;u>(٥)</u> في م : حروف ·

و ظير آخر رأيته في ( الخاطريات ) لابن جني قال (١) :

إذا كانت العين حرف علية وله همزة حفظت نفسها في موضعها نحو: قائم وقويم ، وكذا إن تقدمت نحو (أدؤر وآدر) (٣) ، فان تأخرت لم تحفظ نفسها نحو شائك وشاك ، والائث والآث ولاث (١) وذلك أنها لما تأخرت ضعفت فلم تقو على حفظ نفسها .

الرابعة: قال ابن يعيش (ه):

الإِلغاء ثلاثة أقسام: إلغاء في اللفظ والمعنى ، والغاء (٦) في اللفظ دون المعنى ، والعكس .

فالاول : مثل « لا » في ( لئلا ٌ يعلم َ أهل ُ الكتاب ) (٧) • والثاني نحو : كان فيما كان أحسن زيداً (٨) •

والثالث : حروف الجر الزوائد نحو ( وكفي بالله شهيدا ) (١) •

<sup>(</sup>١) الخاطريات: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) في المخاطريات: وأوله همزة ، والهمواب ما في الأشباه ، وقد وجه محقق المخاطريات الأستاذ على شاكر هذا القول بقوله: ( وكأنه يريد: هذا من باب إذا كانت المين حرف علة ، وأول هذا الباب القول عن الهمزة) •

<sup>(</sup>٣) في الأشياه : آدر وادور ؟ •

<sup>(</sup>٤) في الأشباه : لائت ولات وهو خطأ • انظر المنصف ٢/٢ •

 <sup>(</sup>٥) عَن شرح المفصل ٧/ ١٥٠ بـ ١٥١ بتصرف

<sup>(</sup>٦) سقط من د ٠

<sup>·</sup> ۲۹ : العديد (Y)

<sup>(</sup>٨) في ها زيد ، والتصويب من درل وشوح المفصيل •

<sup>(</sup>٩) النساء: ٧٩ -

# (74)

## الأمثال لا تنغسسر

من ذلك قوالكهم في مثل: (شر" أهر" ذاناب) (١) فابتد وا بالكنرة وجرى مثلا فاحتمل ، والأمثال تحتمل ولا تنغير (٢) .

ومثله قولهم في المثل : (شيء" ما جاء بك ) يقوله الرجل لرجل ٍ جاءه ومجيئته غير معهود في ذلك الوقت (٣) •

ومن ذلك قولهم في المثل ( في أكفافه لئف" الميت ) و ( في بيت ه يؤتى الحكم (؛) ) بتقديم الخبر ، وفيه ضمير يعود على المبتدأ المتأخر (٥٠٥٠

ومن ذلك قولهم : (أصبح ليل (٦) وأطرق كرا (٧)) بحذف حرف النداء من النكرة لأنها أمثال معروفة ، فجرت مجرى العكم في حذف حرف النداء منها (٨) •

<sup>(</sup>۱) مجمع الأمثال : ١/٠٧٠ برقم ١٩٩٤ الخصائص ١/٣١٩ - شعرح المفصل ١/٨٦٠

<sup>(</sup>٢) الكلام ينصه من شرح المفصل ٨٦/١٠

<sup>(</sup>٣) الكلام بنصه من شرح المفصل ١ / ٨٦ ٠

٧٦ الفاخر : ٧٦ الفاخر : ٧٦ الفاخر : ٧٦ -

<sup>(</sup>٥) الكلام من شرح المفصل ٩٢/١ .

<sup>(</sup>٦) شرح المقصل ١٦/٢ .

 <sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/۲۱ الكامل ۲/۲۰، المسلسل ۱۷۰ ـ شرح المفصل ۱۲/۲۲
 ۲۰ ـ مجمع الأمثال ۱/۱۳۵۰

<sup>(</sup>A) انظر شرح المفصل ۱٦/٢ -

قال المبرد: الأمثال يستجاز فيها مالا يستجاز في غيرها لكشرة الاستعمال لها (١) ومن ذلك قولهم: (هذا ولا زعماتك) أي: هذا هو الحق ولا أتوهم زعما تك .

قال ابن يعيش: ولايجوز ظهور هذا العامل الذي (هو أتوهم وشبهه (٢)) لأنه جرى مثلا والأمثال لاتغير وظهور عامله ضرب من التغير (٣) ٠

ومثله قولهم: (كليهما وتمرا (١)) أي: أعطني، و ( امرءا وتفسه) أي [ هـ ـ ٩٠]: دعه و ( أهلك والليل (٥) ) أي: بادرهم • و ( كل تنيء ولاشتيمة حر) أي: إيت كل تشيء ولاترتكب شتيمة حر (٦) •

قال ابن يعيش (١) ولم تظهر الأفعال في هذه الأشياء كلها لأنها أمثال • وقال ابن السراج في الأصول (٢): نعم وبئس وحبذا جعلت كالأمثال لا ينبغي أن نستجيز فيها إلا ما أجازوه •

<sup>(</sup>۱) كلام المبرد من شرح المفصل ۱٦/۲ .

<sup>· (</sup>٢) الزيادة من شرح المفصل ٢٧/٢ •

<sup>(</sup>٣) انظر شرح المفصل ٢٧/٢ •

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال ١٥١/٢ برقم ٣٠٨٠ الفاخر ١٤٩ • والرواية : كلاهما وتمرا ، نهاية الأرب ٤٨/٣ ـ فصل المقال ١١٠ ـ شرح الدر"ة ق ٣٦٠

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال ٥٢/١ برقـم ٢٠٨ · الخصـائمي ٢٧٩/١ · شـرح الدرة ق ٣٦ ·

<sup>(</sup>٦) انظر شرح المفصل ٢٦/٢ ، ٢٦ •

۲۷/۲ شرح المفصل ۲۷/۲ •

<sup>(</sup>A) عن الأصول 1/121 بتصرف •

وقال الزجاجي في الإيضاح (١): وأما القــول في إضافة ذي الى النعل في قولهم ( اذهب بذي تسلم ) فإن هذه اللفظة جرت في كلامهم كالمثل .

قال الأصمعي (٢): تقول العرب (اذهب بذي تسلم) والمعنى اذهب والله يسلمك ، واذهب وا بذي تسلم والله يسلمكم (٣) ، وإذا كانت هذه الكلمة جارية مجرى المثل فإن الأمثال تحتمل مالا يحتمل غيرها ، وتزال كثيرا عن القياس كذلك مجراها في كلامهم ، واحتمل ذلك فيها لقلة د و ورها في الكلام .

## (4.)

#### الابجىساب (١)

الإيجاب أصل لغيره من النفي والنهي والاستفهام وغيرها ، تقول مثلا : قام زيد ، (ثم تقول : ما قام زيد ، ) وفي الاستفهام : أقسام زيد ؟ ، وفي النهي : لاتقم ، وفي الأمر : قم ، فترى الإيجاب يتركب من مسند ومسند إليه ، وغيره يحتاج الى دلالة في التركيب على ذلك الغير ، وكل ما كان فرعا احتاج الى ما يدل به عليه كما احتاج التعريف الى علامة من (أل ) ونحوها الأنه فرع التنكير ، والتأنيث الى علامة من تاء أو ألف لأنه فرع التذكير ، ذكره أبو حيان في (شرح التسهيل) ،

<sup>(</sup>١) إيضاح علل النحو: ١١٧ -.١١٨ •

<sup>(</sup>٢) كلام الأصمعي من الايضاح بتصرف يسير: ١١٨٠

<sup>(</sup>٣) في ل: يسلمكما ٠

<sup>·</sup> انظن الكليات ١/٣٧٢ ـ ٣٥/٣ الايجاب لغة : الاثبات (٤)

 <sup>(</sup>٥) سقط من م وفي ل ثم نقول في النغى •

#### حرف البياء

# **(71)**

# « باب الشرط »

باب الشرط مبناه (١) على الإِبهام • وباب (٢) الإِضافة مبناه على التوضيح •

ولهذا لما أريد دخول (إذ (٣) ، وحيث ) في باب الشرط لزمتهما ( ما ) لأنهما [ ه \_ ٩١ ] لازمان للإضافة ، والإضافة توضحهما فلا يصلحان للشرط حينئذ ، فاشترطنا ( ما (٥) ) لتكفيهما عن الإضافة فيبُهمان فيصلح(١) دخولتهما في الشرط حينئذ ، ذكره ابن النحاس في التعليقة .

<sup>(</sup>١) في ل: معناه ٠

<sup>(</sup>٢) في م : باب ٠

<sup>(</sup>٣) في م: إِذا ٠

<sup>(</sup>٤) في م: لزمتهم •

<sup>(</sup>٥) ساقطة من م •

<sup>(</sup>٦) في م: فيصبح ٠

#### البسدل

قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في التعليقة:

الفرق (١) بين البدل والعبوض أن "العوض لا يحل محل المعوض منه ( والبدل إنما يكون محل "المبدل منه .

وقال أبو حيان في تذكرته :

البدل لغة العيوض ، ويفترقان في الاصطلاح ، والبدل (٢) أحد التو ابع يجتمع مع المبدل منه (٢) ) • وبدل الحرف من غيره لا يجتمعان أصلا ولا يكون إلا في موضع المبدل منه ، والعوض لا يكون في موضعه ، وربما اجتمعا ضرورة ، وربما استعملوا العوض مرادفا المبدل في الاصطلاح • انتهى •

وقال ابن فلاح في المغني في قول الشاعر:

٤٦ \_ هما نَفَتُنَا في في من فَسُو َيشهِمنا (؛) ....٠٠٠٠٠٠٠

<sup>(</sup>۱) سقط من م

<sup>(</sup>٢) في م: فالبدل -

ما بين المقوفتين ساقط من د ٠

<sup>(</sup>٤) صدر بيت للفرزدق ، وعجزه : « على النابح المعاوي أشد وجام » وصف فيه شاعرين من قومه نزع في الشعر إليهما ، أو أراد بالنابح العاوي من هجاه ، وجعل الهجاء كالراجمة سيبويه ٢٠٢ ، ٢٠٢ • الانصاف

فيه وجهان : أحسدهما : أنه جمسع بين (١) العوض والمعسو ض لضرورة الشعر •

والثاني: أن الميم بدل من الوالو وليست بعوض ، والبدل يجتمع مع المبدل منه بدليل: مررت بأخيك زيد، والعوض لا يجتمع مع المعوض فالبدل أعم من العوض •

قال : وهذا ضعيف" الأن" الكلام في ابدال الحرف من الحرف كألف قام وياء ميزان ، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه في ذلك .

وقال في موضع آخر :

وقد يوجد في البدل فائدة لاتوجد في المُبُدَّل منه بدليل أن التاء في بنت وأخت بدل من لام الكلمة وتدل على التأنيث .

وقال ابن يعيش (٢): البدل على ضريبن:

بدل" هو إقامة حرف مقام غيره نحو تاء تخمة وتكأة .

وبدل هو قلب الحرف بنفسه الى لفظ غيره على ﴿ معنى إحالته إِلَيه (٣) ) •

ا/ ٣٤٥ برقم ٢١٧ ـ البغداديات : ٣٠ والعسكريات : ٩٧ العضديات شاهد ٢١ س ١٥ ، اللسان ف مم ق ف و ٥ ـ الغزانة ٢٩٩٢ ـ الديوان : ٢٩١ قال الأعلم : الشاهد في قوله : فمويهما وجمعه بين الواو والميم التي هي بدل منها في فم ، ومثل هذا لايعرف ، لأن الميم إذا كانت بدلا من الواو فلا ينبغي أن يجمع بينهما • وقد خطآ البغدادي الأعلم ، ونقل عددا من التوجيهات عن أبي على وابن جني •

<sup>(</sup>١) في ل : من العوض •

<sup>·</sup> ٧/١٠ شرح المفصل · ٧/١٠

<sup>(</sup>٣) العبارة من شرح المفصل ، وقد وردت في الأشباه : على أنه إحالته إليه ؟ -

وهذا إنما يكون في حروف العلة التي هي الواو والياء والألف وفي الهمزة أيضا لمقارنتها (١) إياها ، وكثرة تغيرها وذلك نحو: قام ، أصله : قَوَمَ مَ فَالْأَلْفَ وَاو في الأصل ، وموسر (٢) أصله الياء ، وراس (٣) وآدم: أصل الألف الهمزة ، وإنما ليّنت [هـ - ٩٣] همزتها (٤) فاستحالت ألفا ، فكلُّ قلب بدل ، وليس كلُّ بدل قلبا .

وقال ابن جني في الخصائص (٥) : باب في فرق بين العوض والبدل.

[د - ٣٠] جماع ما في هذا أن البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض منه ، إنما يقع البدل في موضع المبدل منه ، والعوض لا يلزم فيه ، والعوض لا يلزم فيه ذلك ، ألا تراك تقول في الألف من (قام) فيه ، والعوض لا يلزم فيه ذلك ، ألا تراك تقول فيها إنها عوض منها ، إنها بدل من الواو التي هي عين الفعل ، ولا تقول فيها إنها عوض منها ، وكذلك يقال في واو (جون) وياء (ميير) إنها بدل للتخفيف من همزة جؤن ومئر ، ولا تقول إنها عوض منها ، وتقول (١) في لام غاز ، وداع إنها بدل من الواو ، ولا تقول (إنها عوض منها ، وتقول في العوض أن التاء في عدة وزنة عوض من فاء الفعل (٧) ) ولا تقول إنها بدل من المنها ،

<sup>(</sup>١) في شرح المفصل لمقاربتها •

<sup>(</sup>٢) في الأشباه: مؤسى

<sup>(</sup>٣) في الأشياه: رأس ٠

 <sup>(</sup>٤) في شرح المفصل: نبرتها •

<sup>(</sup>٥) عن الخصائص: ١٩٥/١ بتصرف يسير •

<sup>(</sup>٦) في الخصائص: وكذلك تقول •

<sup>·</sup> سقط من د

فإن قلت ذلك (١) فما أقله ، وهو تجوز في العبارة (٢) ، وتقول في ميم (اللهم") إنها عوض من (يا) في أوله ولا تقول بدل ، وتقول في تاء (زنادقة) إنها عوض من ياء زناديق ولا تقول بدل منها ، وفي ياء (أينق) إنها عوض من واو أنوق فيمن جعلها أيفل (٣) ، ومن جعلها عينا مقدمة مغير"ة الى الياء جعلها بدلا من الواو ، فالبدل أعم تصر"فا من العوض فكل عوض بدل ، وليس كل بدل عوضا ، والعوض مأخوذ من لفظ (عوض) وهو الدهر وذلك أن الدهر إنها هو مرور الليالي والأيام وتصرم أجزائهما ، فكلما مضى جزء منه خلفه جزء آخر يكون عوضا منه ، فالوقت الكائن الثاني غير الوقت الماضي الأول ، فلهذا كان العوض أشد مخالفة للمعوض منه من البدل ، انتهى ،

<sup>(</sup>١) في الخصائص : فإن قلت في ذلك \*

<sup>(</sup>٣) في الخصائص: وسنذكر لم ذلك ·

<sup>(</sup>٣) في هـم : انعل والتصحيح من ب والخصائص ٠

#### حرف التساء

#### ( TT )

#### التأليف

قال الإمام تقي الدين منصور بن فلاح في المغني: التأليف حقيقة في الأجسام مجاز في الحروف .

وقال الإمام بهاء الدين بن النحاس في التعليقة:

الفرق بين التأليف والتركيب (٢) أنه لا بد في التأليف من نسبة تحصل فائدة تامة مع التركيب، فالمركب أعم من المؤلف •

وقال ابن القواس في شرح ألفية ابن معط:

التأليف [ هـ ــ ٩٣ ] أخص من التركيب من الألفة وهي الملاءمة ، أصله في الأجسام وأطلق على الألفاظ المتتالية تشبيها بها •

## ( TE )

# التابع لايتقد"م على المتبوع

ومن فروعه : إذا قلت : ما قام إلا زيد إلا عمرو ، إن رفعت

<sup>(</sup>١) انظى الكليات ٢/٢ · وفيه : التأليف هو جمع الأشياء المتناسبة ، من الالفة ، وهو حقيقة في الأجسام ومجاز في الحروف ·

<sup>(</sup>۲) الكليات ۲/۲٪ • وفيه : التركيب ضم الأشياء مؤتلفة ، كانت أولا ، مرتبة الرضع أولا ، فالمركب أعم من المؤلف والمرتب مطلقا •

<sup>(</sup>٣) ني د : واصله ·

الأول على الفاعلية جاز فيما بعده الرفع على البدل بدل البدا (١) ، أو النصب على الاستثناء فتقول: ما قام إلا زيد إلا عمرو وإن شئت إلا عمراً وإن أقمت الأخير نصب (٢) المتقدم على الاستثناء الأن التابع لايتقدم على المتبوع .

# (40)

# التثنية ترد الأشياء الى أصولها

قال أبو الحسن الأبدي في شرح الجزولية:

يعترض على الجزولي في الطلاقة بناء أسماء الزمان المضافة الى النجمل بأنه كان ينبغي أن يقول: بشرط أن لاتكون مثنى ، الأن التثنية رد الأشياء الى أصولها من الإعراب وذلك لم يبن اثنا عشر وأما قولهم: يا زيدان (٤) فإنما جاز الأنه يشابه الإعراب ألا ترى أنه يتبع على لفظة كالمعرب ، انتهى .

ومن ذلك قول من قال : إن المثنى من أسماء الإشارة والموصولات معرب ، لأن التثنية ردتها الى أصولها (٥) من الإعراب (٦) •

ومما ترده التثنية الى الأصل قولهم : أبوان وأخوان وحمــوان وفموان وفميان ويديان ودميان وذواتا في (٧) تثنية ذات ، وقلب ألف

 <sup>(</sup>۱) في م : البدا وهو الصواب ، وفي سائر النسخ بدل البدل ولامعنى له ،
 وبدل البداء هو بدل الاضراب \* انظر الهمع ۲ : ۱۲۱ \*

<sup>(</sup>٢) في د: نصب ٠

<sup>(</sup>٣) ساقطة من م

<sup>(</sup>٤) في هد: بل زيدان ٠

<sup>(</sup>٥) في دم: أصلها

<sup>(</sup>٦) (من الاعراب) ساقط من م -

<sup>(</sup>Y) في م: وذواتان ·

المقصور الى الياء أو الواو التي هي الأصل نصو: فَتَتَيَانَ وَقُوانَ ، وَقُلْبِ الهَمْزَةُ المبدلةُ مِن واور واواً •

# ( ٣٦) التعريف

عقد له ابن جنى في الخصائص فصلا قال (٢):

وقد جاء في ثلاثة أضرب: الاسم والفعل والحرف •

فالاسم يأتي تحريفه على ضربين مقيس ومسموع:

الأول: ما غيره النسب قياسا كقولك في نكسر: نَسَرَي ، وفي قاضي قاضوي [ هـ ـ ٩٤] وفي حنيفة حنفي وفي عدي: عـدوى و وتحو ذلك • وكذلك التحقير (٣) وجمع التكسير نحو رُجيل ورجال •

والمسموع كثير كقولهم في خراسان : خرسي ، وفي دستوا (؛) : دستواني ، وفي الأفق : أفقي •

وتحريف الفعل كقولهم في ظللت ، ظكلت ، وفي أحسست ، أحست ، أحست ، وحكى ابن الاعرابي في ظننت : ظكنت ، وهذا كله لايقاس ، لايقال في شممت : شمت ، ولا في أفضضت أفضت (٥) •

<sup>(</sup>۱) الكليات ۲/۲۲ •

<sup>(</sup>۲) عن الخصائص ۲/۲۳۱ يتصرف واختصار •

<sup>(</sup>٣) في م: التصغير •

<sup>(</sup>٤) في الخصائص ( دستواء ) وفي القاموس بالقصر ، وكذلك في معجم البلدان : قال ياقوت بلدة بغارس وقال السمعاني بلدة بالأهواز • وفي د : دسواد سواني •

<sup>(</sup>٥) في د ــ م : اقصصت اقصت ، وفي الخصائص : اتضضت : اقضت ٠

ومن تحريف الفعل ما جاء مقلوبا كقولهم في اضمحل"، امضحل، وفي المسلمة ، اكرهف وفي اطائيبت، أيطبت، وكذا قولهم: أ'بليه (١)٠

وتحريف الحرف قولهم : لابك ولا بنن ، وقام زيد فتم (٢) عمرو ، أي : ثم عمرو ، وهو وإن كان بدلا فانه ضرب من التحريف .

وقالوا في سوف : ( سو ) و ( سف ) ، حرفوا الواو تارة والفاء أخرى ، وخففوا رب وإن وأن ، وحذفوا ( ما ) من إما في قوله :

٤٧ \_ سَنَقَتُ الرواعد مِن صَيّفٍ

وإن من خريف فلن يعد ما (٣)

منجب سيبويه (٤) أنه أراد وإما من خريف و

۲۹۲/۲ انظر الکتاب ۲/۲۲۲ •

<sup>(</sup>٢) في هدد: ثم والتيمويب من الخصائص وم ١٠

<sup>(</sup>٣) البيت للنس بن تولب ، والضمير في سقته يعود على الصدع المذكور في

قوله قبل: فلو أن من حتفه ناجياً لكان هو الصدع الإعصا

والمندع: الوعل ، والأعميم: الذي في يده بياض •

والبيت في الكتاب / ٤٧١، ١٣٥ ذكر الأعلم في هذا الموضع أن سيبويه أنشده ولم أره فيه \_ أي في الصفحة ٤٧١ من الكتاب وانظر البغداديات: ٨٠١ \_ ١٠٠ المنصف ٢/٤٤٤ شرح المفصل ١٠٢/٨ المخزانة ٤/٤٧٤ \_ مغني اللبيب برقم ٨٨ • وقد سقط الشطر الأول من د \_ م • الكتاب ١/٥٠١ \_ ٢٧١ •

# ( TY )

#### التركيب(١)

التركيب فيه مباحث:

الأول: أنه خلاف الأصل لأنه بعد الإفراد ، ومن (٢) ثم رد على من زعم أن (ألا) و (أما) للاستفتاح مركبتان من همزة الاستفهام و (لا) و (ما) النافية ، وعلى من زعم تركيب (لن) (٣) ولولا واذن ومنذ ومهما وإما .

قال ابن يعيش (٤) وإنما قلنا إن المفرد أصل لأنه الأول (٥) والمركب ثان ، فإذا استقل المعنى في الاسم المفرد ثم وقع موقع (٦) الجملة فالاسم المفرد هو الأصل والجملة فرع عليه • قال : ونظير ذلك في الشريعة ؛ شهادة المرأتين فرع على شهادة الرجل •

الثانى: قال ابن يعيش وصاحب البسيط (٧):

المركب من الأعلام هو الذي يدل " بعد النقل على حقيقة واحدة ،

<sup>(</sup>۱) الكليات ۲/۲۲ •

<sup>(</sup>٢) زيادة من د ـ م ٠

<sup>(</sup>٣) في م: أن ٠

<sup>(</sup>٤) عن شرح المفصل ٣/٥٥ بتصرف \*

<sup>(</sup>٥) ق ل : أول -

<sup>(</sup>١) في ل: موقعه ٠

 <sup>(</sup>٧) عن شرح المفصل ٢٨/١ بتصرف

وقبل النقل كان يدل على أكثر من ذلك ، وكان يدل بعض لفظه على بعض الفظه على ثلاثة أضرب:

الجُمَّكِي : نحو [ ه \_ ٥٥ ] تأبط شراً ، وشاب قرناها ، وبرق نحره (١) •

والإضافي: نحو: ذي النون ، وعبد الله ، وأمرىء القيس •

والمتز جي : وهو اسمان ركب أحدهما مع الآخر حتى صارا كالاسم الواحد نحو : حضرموت وبعلبك ، ومعد يكرب ، وشبته بما فيه هاء التأنيث ولذلك لا ينصرف ، ومن هذا النوع : سيبويه و نفطويه، وعمرويه ، إلا أنه مركب من اسم وصوت أعجمي ، فانحط عن درجة إسماعيل وإبراهيم فبنني على الكسر لذلك ،

وقال السَّخاوي في شرح المفصل : أكثر ما يطلق النجاة المركب على بعلبك وبابه .

الثالث (٢): قال ابن يعيش: التركيب من الأسباب المانعة من الصرف من حيث كان التركيب فرعاً (٣) على الواحد وثانياً له ، لأن البسيط قبل المركب وهو على وجهين:

أحدهما: أن يكون من اسمين ويكون لكل واحد من الاسمين معنى ، فيكون حكمهما حكم المعطوف أحدهما على الآخر فهذا يستحق البناء لتضمنه معنى حرف العطف ، وذلك نحو خمسة عشر وبابه (؛) ،

<sup>(</sup>۱) هذه الجمل مسمى بها •

۲۵/۱ شرح المفصل ۱/۲۵ .

<sup>(</sup>٣) في م: فيها ٠

في م: وما به •

آلا [ د/٣١] ترى أن مدلول كل واحد من الخمسة والعشرة مراد كما لو عطفت أحدهما على الآخر فقلت: خمسة وعشرة ، فلما حذفت حرف العطف وتضمن الاسمان معناه 'بنيا .

وأما القسم الثاني وهو الداخل في باب مالا ينصرف فهو أن يكون الاسمان كشيء (١) ولا يدل كل واحد منهما على معنى ، ويكون موقع الثاني من الأول موقع هاء التأنيث ، وما كان من هذا النوع فإنه يجري منجرى ما فيه هاء التأنيث من أنه لا ينصرف في المصرفة نحو : حضرموت ، والاسم الثاني من الصدر (٢) بمنزلة تاء التأنيث مما دخلت عليه ألا ترى أنك تفتح آخر الأول منهما كما تفتح ما قبل تاء التأنيث .

الرابع: قال ابن يعيش (٣): أمر المركب في الترخيم كأمر تاء التأنيث فتقول في (بخت نصر): السمراجل : يابخت ، وفي حضرموت: ياحضر وفي سيبويه: ياسيب ، كما تقول في مرجانة اسم امرأة : يا مرجان ، فلا تزيد على حذف (٤) التاء وفي المسمى [هـ ٩٦] بخمسة عشر ياخمسة ، جعلوا الاسم الآخر بمنزلة الهاء في نحو تمرة إذ كان حكم الاسم (٥) الآخر كحكم الهاء في كثير من كلامهم ،

من ذلك التصغير فإنه إذا (٦) جُعل الاسمان اسما واحداً ولحقه التصغير فإنه إنما يصغر الصدر منهما ، ثم يؤتى بالاسم الثاني بعد

<sup>(</sup>١) في نسخ الأشباه لشيء والتصويب من الشرح •

<sup>(</sup>٢) في هــم ـ ل ، المعدد • واثبتنا ما في الشرح و ( د ) •

عن شرح المغمل ۲۳/۲ ــ بتمرف \*

<sup>(</sup>٤) في م: حرف ٠

 <sup>(</sup>٥) في ه : الامر والتصويب من الشرح ومن د ـ م .

<sup>(</sup>٦) في هـ فقط: إذا كان ٠

تصغیره کما یصغیر ما قبل الهاء فتقول : "حضیرموت وبُعیلبك" وعُنمیرویه کما تقول تُنمیرة .

(١) ومن ذلك النسب فإنك تقول في النسب إلى حضرموت حضري، كما تقول في النسب إلى البصرة بيصري ، وإلى مكة مكي ، فيقع النسب إلى البصرة بيصري ، وإلى مكة مكي ، فيقع النسب إلى الصدر لا غير ، كما يكون كذلك فيما فيه الهاء ، ومما يؤيد عندك ما ذكرنا ، أن هاء التأنيث لا تلحق بنات (٢) الثلاثة بالأربعة ولا بنات (٣) الأربعة بالخمسة ، كما أن الاسم الثاني لا يلحق الاسم الاول بشيء من الأبنية ، وأيضاً فإن الاسم الثاني إذا دخل على الأول وركب معه لم يغير بنيته كما أن التاء كذلك إذا ( دخلت على الاسم المؤنث ) (٤) لم تغير بناء مكتمر وتمرة وقائم وقائمة ، فلما كان بينهما من التقارب ما ذكرناه حذفوا الآخر من المركب في الترخيسم ، كما يحذفون فيه تاء التأنيث ،

الخامس: قال ابن يعيش (ه):

ركبت ( لا ) مع اسمها وصارا شيئاً واحداً كخمسة عشر • فإن قيل : أيكون الحرف مع الاسم اسماً واحداً ؟ قيل (٦) : هذا موجود في كلامهم ، ألا ترى أنك تقول : قد علمت أن زيداً منطلق • ف ( أن ) حرف ، وهو وما عمل فيه اسم واحد ، والمعنى : علمت انطلاق زيد ،

<sup>(</sup>١) الكلام من شرح المفصل ٢٣/٢ ٠

<sup>(</sup>٢و٣) في الأشباء : (باب ) والتصويب من الشرح •

<sup>(</sup>٤) سقط من م

۵) شرح المفصل ۱۰۲/۱۰

<sup>(</sup>٦) في ه : فقيل ٠

وكذلك (أن) الخفيفة مع الفعل المضارع إذا قلت: أريد أن تقوم والمعنى أريد قيامك ، فكذلك (لا) والاسم المذكور بعدها بمنزلة اسم واحد وتظيره قولك: (يابن أم ، فالاسم الثاني في موضع خفض بالاضافة وجعلا اسمأ واحداً (١) • وكذلك: لا رجل في الدار ، فرجل في موضع نصب (٢) منون وجعل مع (لا) اسماً واحداً ، وكذلك حذف منه التنوين وبثني (٣) •

قال: وتكيب الاسم مع الاسم أكثر من تركيب الحرف مع الاسم نحو: خمسة عشر وباب وهو [ هـ - ٩٧] جارى بيت يت ، ونحوه .

قال: وأماجعل ثلاثة أشياء بمنزلة واحدفهو إجحاف ولذلك لم يحكم ببناء لا سيما ولم يجز تركيب الصفة مع اسم (لا) لأنه ليس من العدل جعل ثلاثة أشياء شيئاً واحداً •

السادس قال أبو حيان:

قد يحدث بالتركيب معنى وحكم لم يكن قبله ، ألا ترى أن (هل) حرف استفهام تدخل على الجملة الاسمية والفعلية ، فإذا ركبت مع لا فقيل : هلا ، صار المعنى على التحضيض ، ولم تدخل إلا على الفعل فاهراً أو مضمراً .

وكذلك ( لو ) كانت ِ لمَّا كان سيقع لوقوع غيره ، ولا يليها إلا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من م

 <sup>(</sup>٢) في الشرح: في موضع منصوب منو"ن \*

۱۰٦/۱ انتهى كلام ابن يميش في الجزء ١٠٦/١ .

الفعل ظاهراً أو مضمراً فإذا ركتبت مع (لا) صارت حرف امتناع لوجود واختصت بالجملة الاسمية .

وقال الزمخشري (١) : (ألا) مركبة من همـزة الاستفهـام ولا النافية وبعــد التركيب صارت كلمــة تنبيه تدخل عــلى مالا تدخــل عليه كلمة (لا) ٠

وقال الشيخ أكمل الدين في حاشية الكشاف: قد تركب حروف المعاني فيستفاد منها معنى غير ما كان أولاً كهـــلاً وألا ولولا ولوما وإلا كذلك .

وقال ابن يعيش (٢): كأي مركبة أصلها (أي) زيد عليها كاف التشبيه وجُعلا كلمة واحدة وحصل من مجموعهما معنى ثالث لم يكن لكل واحد منهما في حال الإفراد •

قال: ولذلك نظائر من العربية •

وقال السخاوي في تنوير الدياجي: فإن قيل: ليس في كأي معنى التشبيه ولا الاستفهام؟

قيل: لما ركبت أزيل عن الكاف معنى التشبيه وعن أي معناها • فإن قيل: فكيف قالبت وهي كلمتان؟ •

قيل: صيرت كلمة واحدة فقلبت قلب الكلمة الواحدة كما قالوا رَعْملي في لَعْمَسْري م •

وقال: ولما دخل هذه الكلمة هذا التغيير صار التنوين بمنزلة النون التي في أصل الكلمة ، وصارت بمنزلة لام فاعل ، فعلى هذا ترسم

<sup>(</sup>۱) عن الكشاف بتصرف ١/٨٤٠

۲) شرح المفصل ٤/ ١٣٥ .

بالنون ويوقف عليها بالنون وهي قراءة الجماعة غــير أبي عمرو (١) • [هـــ ٩٨] •

قال : ومثل ذلك تنزيلهم النون من (لكم نن) منزلة التنوين في ضارب فلهذا نصبوا غدوة مرم) فلما شبهت النون بالتنوين كذلك شبه التنوين هنا بالنون انتهى •

وقال الشلويين في شرح الجزولية:

ذهب الخليل إلى أن (لن) مركبة من لا أن (٣) ، وحدث مع التركيب معنى لم يكن قبله ٠

قال: وللخليل أن يقول رداً على من قال الأصل عدم التركيب: مأخذنا ( في هذه الصناعة (٤) ) تقليل الأصول ما أمكن لا تكثيرها لذلك لم تقل في : ضرب ويضرب ونضرب واضرب وتضرب وأضرب وضارب ومضروب وضروب : إنها أصول كلها بل جعلنا واحداً أصلاً والباقى فروع عليه •

<sup>(</sup>۱) الاشارة هذا الى الآية الكريمة و وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير ٠٠٠ الله عمران ١٤٦ ، وقراءة أبي عمرو المشار إليها هي بالوقف ( وكأي ) بنير نون ، لأنه تنوين ٠ انظر القرطبي ٤/٢٢٩ ، والبحر المعسط ٢٢٩/٧ ، والكشف ٢/٣٨ .

<sup>(</sup>٢) أي في قولهم: لند ن غدوة \* •

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤٠٧/١ قال سيبويه: زعم العليل أنها لا أن ، ولكنهم حذفوا نكثرته في كلامهم كما قالوا: ويلمنه ·

<sup>(</sup>٤) في م : يأخذنا في هذه الصناعة ، وفي ه : مأخذنا تقليل ، وقد أثبتنا ما في د ·

وقال أيضاً: (إذ ما) مركبة من (إذ) التي هي ظرف" لما مضى من الزمان و (ما)(١) وأحدث التركيب فيها أن نكفاكها إلى الحرفية وإلى أن صارت تعطي الزمان المستقبل وذهبت دلالتها عملي الزمان المذي كانت تدل عليه ٠

وقال أيضاً: قيل إن (مهما) (٢) أصلها مه التي بمعنى اكفف ، ضمت إليها (ما) فتركبا فصارا كلمة واحدة ، وحدث فيها بالتركيب معنى لم يكن وهو معنى الشرط • ولهذا نظائر كثيرة ، فإذا ذكرت نظائر هذا القول كان أولى [د/٣٣] من قول الخليل: إن أصلها (ما) الشرطية ضمت إليها (ما) الزائدة •

وفي شرح المفصل للأندلسي: اتفق البصريون والكوفيون على تركيب هلم" (٣) وإنما اختلفوا فيما ركبت منه ، والذي حمل النحويين على القول بالتركيب وإن كان يجوز أن تكون كلمة برأسها أنهم رأوا بني تميم يصر فونها تصرف الأفعال فتكون فعلاً ، ولا تكون

٤٣٢/١ انظر الكتاب ١/٤٣١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر الكتاب ۱/۲۳۲ وفيه: قال سيبويه: سأنت الغليل عن (مهما)
 فقال: هي (ما) أدخلت معها (ما) لغواً بمنزلتها مع متى ، إذا قلت: متى ما تأتيني أتبك ، وبمنزلتها مع (إن) إذا قلت: إن ما تأتيني أتبك ، وبمنزلتها مع (إن) إذا قلت: إن ما تأتيني آتك .

<sup>7.7 - 10</sup> الکتاب 10/7 - 10 القتضب 10/7 - 10 :

قال سيبويه: وأما هلم فزعم \_ أي الغليل \_ أنها حكاية في اللغتين جميعا، كأنها: لنم ، أدخلت عليها الهاء، كما أدخلت (ها) على (ذا) لأني لم أر فعلا قط بني على ذا، ولا اسما ولا شيئاً يوضع موضع الفعل وليس من الفعل •

فعلاً إلا إذا قيل انها مركبة ، والتركيب عندهم مألوف ألا ترى أن قولك : إما تفعل أفعل مركبة بدليل قول الشاعر :

## ٨٤ ـ وإن من خريف فلن يعد ما (١)

قال سيبويه (٢): هي إما العاطفة حذفت منها (ما) وبقيت (إن ) فتفكيكها يدل [هـ هـ ٩٩] على تركيبها ، إلا أن لقائل ، أن يقول : لو كانت مركبة لوجب أن تتصرف في لغة أهل الحجاز ، ولم يكن لكونه اسم فعل معنى ، إذ لا يجوز أن يكون الفعل اسم فعل ، ولغة بني تميم على هذا تكون القوية ، وإن حكم بأنه اسم ينبغي أن تضعتف اللعــة التميمية فكان الأولى أن تجعل في لغة أهل الحجاز اسم فعل ، وفي لغة بني تميم فعلا ، إلا أن لقائل أن يقول : المركب قد يكون لكل واحد من مفرديه معنى عند التفصيل ، وبالتركيب يحدث له معنى آخر وحكم آخر ، فلا بند أن تكون (هلم ) في الأصل على ما ذكر من التركيب ثم جعلا جميعاً اسم فعل فجعلت له أحكام الأسماء والأفعال ، وبقي حكم اتصال الضمائر على لغة بني تميم على أصله •

قال في الحواشي: تركب أسماء من الكلمات كما تركب من الحروف فتكثر فوائدها عند التركيب • انتهى •

السابع: قال ابن يعيش (٣): التركيب على ضرابين تركيب من جهة اللفظ فقط وتركيب من جهة اللفظ والمعنى:

فالأول نحو أحد عشر وبابه ، وحيص ييص ، ولقيته كفة كفة فهذا يجب فيه بناء الاسمين معا لأن الاسم الثاني قد تضمن معنى الحرف

<sup>(</sup>۱) مر ذكره برقم ۲۷ •

<sup>·</sup> ٤٧١/١ الكتاب (٢)

<sup>(</sup>٣) عن شرح المفصل ١١٢/٤ بتصرف واختصار •

وهو ( الواو العاطفة إذ الأصل أحد وعشرة فحذفت الواو من اللفظ والمعنى على إرادتها ) (١) •

والثاني نحو حضرموت ، ومعد يكرب ، وقالى قد ، وسائر الأعلام المركبة فهذا أصله الواو أيضاً حذفت من اللفظ ، ولم ترد من جهة المعنى ، بل مزج الاسمان وصارا اسماً واحداً بإزاء حقيقة ، ولم ينفرد الاسم الثاني بشيء من معناه ، فكان كالمفرد غير المركب فبني الأول الأنه كالصدر من عجز الكلمة ، وجزء الكلمة لايعرب ، وأعرب الثاني الأنه لم يتضمن معنى الحرف ، إذ لم يكن المعنى على إرادته ،

الثامن : قال أبو الحسين بن أبي الربيع في شرح الإيضاح :

التركيب لا يكون في الأفعال ولا في المصادر ولا في الأسماء الحارية على الأفعال •

قال: ومن ثم كان قول من ذهب إلى أن (حبذا) فعل ماض ، ما بعده [هـ مـ ١٠٠٠] فاعل به غلطاً ، وأما قول العرب: لاتحبذه ، فإنما معناه لاتقل له حبذا كما تقول: بسمل أولا تبسمل (٢) •

قال : ولذا (٣) إذا ركبت (إن") مع (ما) لا تعمل لأنها زال عنها شبه الفعل بالتركيب والفعل لا يتركب ٠

وقال غيره: لم يشبت تركيب فعل واسم (١) في غير حبذا • وقال ابن عصفور في شرح الجمل:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٢) في م: أو بسمل ٠

<sup>(</sup>٣) في م : وكذلك في د · اسم ·

<sup>(</sup>٤) في د : اسم ·

التركيب في الأسماء أكثر من التركيب في الأفعال بل لا يحفظ التركيب في الأفعال إلا في هلم في لغة إلحاقها الضمائر (١) •

التاسع: قال ابن الخباز: إنها لم يبنوا اثني (٢) عشر لأنه لا تظير له إذ ليس لهم مركب صدره مثنى (٣) •

العاشر: من (٤) تذكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم من كتاب المستوفى في النحو لقاضي القضاة كمال الدين أبي أسعد علي بن مسعود بن محمود بن الحكم (٥) الفرخان قولهم: نفي طكويه ، وسيبويه الأول من جزأي المركب هو الأصل في التسمية ، وكان قبل التركيب معرباً ، والثاني حكاية صوت حقه أن يكون مبنياً وإن أفرد ، وههنا أصل لا يسعك إهماله وهو أن تعلم أن نحو هذا من الأعلام ، إنما ورد عليه البناء بسبب الاستعمال العجمي ، وذلك أن العجم كأنهم وجدوا لفظي نفط وسيب أصلين دعوا بهما ، إلا أن لهم في لغتهم أن يضيفوا إلى مثل هذه الأسماء في النداء وغيره واواً ساكنة قبلها ضمة نحو نفي طلو وسيبو ، وقد سمعت (١) العرب به ولم يجدوا (٧) مثل هذا في كلامهم وسيبو ، وقد سمعت (١) العرب به ولم يجدوا (٧) مثل هذا في كلامهم

<sup>(</sup>١) أي لغة بني تميم ، انظر الكتاب ١٥٨/٢ ، المقتضب ٣/٢٥ \_ ٢٠٢ ·

<sup>(</sup>۲) في م ـ ل : آثنا ·

<sup>(</sup>٣) في ل : معنى •

<sup>(</sup>٤) في د ـ ل : في ٠

<sup>(</sup>o) في د م : العكيم ·

افي دم ل وسمعت

<sup>·</sup> في د \_ م تجد

فحولوا هذا الصوت ( ويه ) إذ هو مما يعرفونه وقد يخرج به الاسم عن أن يكون آخره واوأ قبلها ضمة ثم بنوا الاسمين اسماً واحداً .

الحادي عشر (١): قال ابن أبي الربيع: تركيب العامل مع المعمول خارج عن القياس ، فيجب أن يتقصر على موضعه ولا يدعى في غير ما سمع فيه ، والورد فيه باب (لا رجل) فقط .

الثاني عشر: قال في المستوفى: ومن الحروف ما هو مركب نحو (لولا) (٢) ذهب أصحابنا الى أن الاسم بعده لايرتفع إلابالابتداء، وقالوا إن الحكم (٣) قد تغير بالتركيب، لان لو لايليها الا الفعل، ولولا هذه في نحو: (لولا الغيث لهلكت الماشية)، لايليها إلا الاسم، فهذا وجه له من الفظاعة ما ترى، وأنت إذا استأنفت النظر ونفضت بدك من طاعة العصبية وأيقنت أن الحق لا يعرف بالرجاليو شكأن يلوح لك فيه وجه آخر، وذلك أن تكون (لا) بعد (لو) دلت على الفعل المنفي بها، فحذف وذلك أن تكون (لا) بعد (لو) على الدلالة ولكثرة الاستعمال والتقدير: تحريا للإيجاز ولزم الحذف للزوم الدلالة ولكثرة الاستعمال والتقدير: (لو لم يحصل الغيث لهلكت الماشية ) فعلى هذا يرتفع الاسم بعد لولا هذه ارتفاعا عن فعل مقدر كما في قوله تعالى (إذا السماء انشقت (٤)) فيكون حكم (لو) باقيا على ما كان عليه قبل، ودالا على امتناع الشيء فيكون حكم (لو) باقيا على ما كان عليه قبل، ودالا على امتناع الشيء يحصل، قرب (٥) من قولنا: انقطع وانتفى،

<sup>(1)</sup> البحث الحادي عشر ساقط من ل •

۲ الکتاب ۲/۲ • ۲۰۱

<sup>(</sup>٣) في ل : لأن •

<sup>(</sup>٤) الانشقاق: ١ •

<sup>(</sup>٥) في ل: تريب المعنى ٠

ومما يقرب هذا الحذف حذفهم الفعل بعد لولا التي للتحضيض في نحو قوله:

٤٩ \_ . . . و و و و و الكرمي المقنسّعا (١)

أليس قد أجمعوا على أن التقدير : لولا تعدون فكذلك ثُمّ · التهى ·

# ( Th )

# التصغير يرد الأشياء إلى أصولها

ولذلك تظهر التاء في المؤنث الخالي منها إذا صنعتر كقولك في قدر: قديرة، وفي قوس قنويسة، وفي هند هنيدة •

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمي المقنعة والبيت لجريس من قصيدة يهجو بها الفيرزدق ، ديوانيه 7/8 والشاهد في الكامل 1/4/7 ، والخصائص 1/82 والأمالي الشجرية 1/4/7 ، 1/4/7 ، والعسكريات : 13 شرح المفصل 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1/4/7 ، 1

<sup>(</sup>۱) البيت بتمامه:

# (44)

### التضمين

قال الزمخشري (٢): من شأنهم أنهم يضمتنون الفعل معنى فعلم (٣) أآخر فيجرونه مجراه ويستعملونه استعماله مع إرادة معنى التضمين (٤) •

قال: والغرض في التضمين إعطاء مجموع معنيين وذلك أقدى [د ـ ٣٣] من إعطاء معنى ، ألا ترى كيف رجع معنى (ولا تعد عيناك عنهم (٥) ) الى قدولك: ولا تقتحم (١) عيناك مجاوزتين (٧) الى غيرهم • (ولا تثاكثاثوا أموالكم الى أموالكم (٨)) أي ولا تضموها إليها آكلين • انتهى •

<sup>(</sup>۱) الكليات : ۲٤/۲ قال : التضمين هو إشراب معنى فعل لفعل ليعامل معاملته ، وبعبارة آخرى : هو أن يحمل اللفظ معنى غير الذي يستحقه بنير آلة ظاهرة •

۲) انظر الكشاف ۲/۵۹۰

<sup>(</sup>٣) في ل : معنى آخر ٠

<sup>(</sup>٤) في د ـ م ، ل : المضمن ٠

<sup>(</sup>٥) الكهف : ٢٨ -

<sup>(</sup>٦) في م: ولا تقعمهم •

<sup>(</sup>٧) في د : مجارزين ٠

 <sup>(</sup>A) النساء : ۲ •

قال الشيخ سعد الدين التفتازاني في حاشية الكشاف (١): فإن قيل: الفعل المذكور إن كان مستعملا (٢) في معناه الحقيقي فلا دلالة على الفعل الآخر ولاخر وإن كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقيقي ، وإن كان فيهما جميعا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز هدا ١٠٢] قلنا هو في معناه الحقيقي مع حذف حال مأخوذ من الفعل الآخر بمعونة القرينة اللفظية ، فمعنى يقلب كفيه على كذا: نادما على كذا ، ولا بد من اعتبار الحال ، وإلا لكان مجازا محضا لا تضمينا وكذا قوله: (يؤمنون بالغيب ،) تقديره معترفين بالغيب ، انتهى ،

وقال (٤) ابن يعيش (٥) : الظرف منتصب (٦) على تقدير (في) وليس متضمنا معناها حتى يجب بناؤه لذلك كما وجب بناء نحو : (مَن و كم) في الاستفهام ، وإنما (في) محذوفة من اللفظ لضرب من التخفيف فهي [ د \_ ٣٤] في حكم المنطوق به ، ألا ترى أنه يجوز ظهور (في) معه نحو : قمت اليوم ، وقمت في اليوم ، ولا يجوز ظهور انهم أو من ولا يكون أنه الاستفهام ، فلا يقال : أمن ولا أكم ، وذلك من قبل أن من وكم لما تضمينا معنى الهمزة صارا كالمشتماين عليها،

<sup>(</sup>١) حاشية التفتازاني ق ٢٩ ـ مغطوط في الظاهرية •

۲) سقط من د – م

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٠

<sup>(</sup>٤) في هنا يبدأ سقط في م ل يستمر خمسة عشر سطرا ، ولكنه سيذكر بعد ' •

 <sup>(</sup>۵) شرح المفصل ۲/۲٤ •

<sup>(</sup>٦) في م منتصبا

فظهور الهمزة حينئذ كالتكرار ، وليس كذلك الظرف ، فإن الظرفية مفهومة من تقدير (في) ولذلك يصح ظهورها ، فاعرف الفرق بين المتضمن للحرف وغير المتضمن مما ذكرته (١) ، انتهى .

وقال ابن إياز (٢):

معنى تضمن الاسم معنى الحرف معه (٣) أن يؤدي ما يؤديه الحرف من المعنى ويصاغ عليه صياغة لايظهر ذلك الحرف معه .

قال ابن النحاس في (التعليق):

الفرق بين المتضمن معنى الحرف (١) وغير المتضمن (٥) أن المتضمن معنى الحرف لا يجوز إظهار الحرف معه في ذلك المكان (وغير المتضمن يجوز إظهار الحرف معه في ذلك المكان (٦) ) كما إذا قلنا في الظرف يجوز إظهار الحرف معنى (في ) فانا لا نريد به أن الظرف متضمن معنى (في ) كيف ولو كان كذلك لبني ؟ وإنما نعني به أن قوة الكلام قوة كلام آخر في ظاهره ، وكذلك يجوز إظهار (في ) مع الظرف ، فتقول في : خرجت يوم الجمعة (خرجت في يوم الجمعة ) (٨) ولا تقول في أين وكيف مثلا: هل أين ولا هل كيف ، ولا أكيف .

<sup>(</sup>١) في الشرح: غير المتضمن له يما ذكرته •

<sup>(</sup>٢) المحصول: ق ٤٧ وعبارته، ومعنى التضمن هو أن يؤدي ما يؤديــه الحرف من المعنى •

<sup>(</sup>٣) سقط من د <u>م</u> م

<sup>(</sup>٤) في د : وبين غير ٠

<sup>(</sup>٥) في م : معنى الحرف •

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>۷) في هـم: فيه ·

<sup>·</sup> ا سقط من د ·

وقال ابن جني في الخصائص (١) :

أعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه (إيذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر فلذلك جيء معه بالحرف [هـ سـ ١٠٣] المعتاد مع ما هو في معناه ، وذلك كقوله تعالى بالحرف [هـ سـ ١٠٣] المعتاد مع ما هو في معناه ، وذلك كقوله تعالى (أحيل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكام (٢)) وأنت لا تقول رفت الى المرأة وإنما تقول: رفت بها أو معها ، لكنه لما كان الرسخت هنا في معنى الإفضاء ، وكنت تعدسي أفضيت بلى ، كقولك أفضيت الى المرأة ، جئت بالى مع الرفث إيذانا وإشعارا أنه بمعناه ، كما صححوا عور وحو ل لما كان في معنى اعور واحول ، وكماجاؤوا بالمصدرفأجروه على غير فعله لما كان في معناه نحو قوله :

<sup>(</sup>١) عن الخصائص ٣٠٨/٢ بتصرف يسير ٠

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٧٠

۳) - الشاعر شقیق بن جزء

وانظر الخصائص: ٢١/٣ المعتسب ١٨٢/١ ـ الاقتضاب ١٧٧ والشطر من بيتين:

سرحت على بالادكم جيادي فآدت منكم كوماً جالادا · بما لم تشكروا المعروف عندي

<sup>(3)</sup> عجز بيت للقطامي وصدره : ( وخير الأمر ما استقبلت منه ) الكتاب 7.87 \_ المتضاب 7.87 \_ الأمالي الشجرية 7.87 \_ الاقتضاب

ومنه قول الله تعالى ( وتبتيل اليه تبتيلا (١) ) ، وأصنع من هذا قول الهذلي:

# ٥٢ ـ مـا إِنْ يمسس" الأرض إلا منكبِب من منه وحسر "ف" السياق طي " المحمسل (٢)

فهذا على فعل (٣) ليس من لفظ هذا (٤) الفعل الظاهر ، ألا ترى أن معناه : طوى طي المحمل ، فحمل المصدر على فعل دل أو "ل الكلام عليه (٥) ، وكذلك قوله تعالى : (من أنصاري إلى الله ) (٦) أي : مع الله •

<sup>2</sup>۷۷ شرح المفصل ۱۱۱/۱ \_ الخزانة ۲۹۲/۱ عرضا \_ ديوانه 2 \_ ابن السيرافي الفقرة ۵۵۸ قال الأعلم: الشاهد في تأكيد قوله (تتبعه) بقوله (اتباعا) وهو مصدر اتبعت لأن معنى اتبعت واحد، فكأنه قال: بأن تتبعه تتبعا ٠

<sup>(</sup>١) المؤمل: ٨٠

<sup>(</sup>۲) البيت لأبي كبير الهذلي : الكتاب ١/٠١١ ـ المقتضب ٢٠٣٣ ، ٢٠٣ الانصاف ٢٣٠ ـ ديوان الهذليين ٢/٣٨ وشرح أشعار الهذليين ٤٠٠٤ وابن السيرافي الفقرة : ١٥٧٠ قال الأعلم : الشاهد فيه : نصب (طيّ المحمل) بإضمار فعل دل عليه قوله : ما إن يمس الأرض الا منكب منه ، وحرف الساق لأن ذلك لانطواء كشحه وضمر بطنه فكأنه قال : طوى طيا مثل طي المحمل • والمحمل محمل السيف •

<sup>(</sup>٣) سقط من م

<sup>(</sup>٤) سقط من د ٠

ه الخصائص : وهذا ظاهر •

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ۵۲ ·

وأنت لا تقول: سرت إلى زيد، أي معه (١) أي لما كان معناه: كمن ينضاف في نصرتي إلى الله (٢) جاز لذلك أن تأتي هنا بإلى ، وكذلك قوله تعالى: (هل لك إلى أن تزكي ) (٣) وأنت إنما تقول: هل لك في (٤) كذا ، لكنه لما كان هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم ، صار تقديره أدعوك وأرشدك إلى أن تزكي وعليه قول الفرزدق:

مه \_ ..... قد قتل الله زياداً عنسي (د)

لما كان معناه: صرفه ، عداه بعن ، ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئاً كثيراً لا يكاد يحاط به ، ولعله لو جمع أكثره لا جميعه لجاء كتاباً ضخماً ، وقد عرفت طريقه فإذا مر بك شيء منه فتقبله وائنس به فإنه فصل من العربية لطيف حسن • انتهى •

وقال ابن هشام في تذكرته:

زعم قوم من المتأخرين منهم خطاب المارديني (٦) أنه (٧) يجوز

<sup>(</sup>١) في الخصائص: لكنه انما جاء من أنصارى الى الله ، لما كان ، وفي ل : لكن معناه •

 <sup>(</sup>۲) في الخصائص : فجاز •

<sup>(</sup>٣) النازعات: ١٨

<sup>(</sup>٤) في الأشباه : من ، والتصويب من الخصائص •

<sup>(</sup>٥) عجز بيت للفرزدق وصدره: كيف تراني قاليا ميجنتي • وزياد المعني هو زياد بن آبيه ، وكان الفرزدق فارا منه ، فلما بلغه موت زياد قال هذا البيت •

المعتسب ٢/١٥ ـ مغنى اللبيب برقم ١١٦٦ ديوانه ٨٨١٠٠

<sup>(</sup>٦) في د ـ م : المارديني ·

<sup>(</sup>٧) في م ل : قد ٠

تضمين الفعل المتعدي لواحد معنى صير ، ويكو نمن باب ظن ، فأجاز : حفرت وسط (١) الدار بئراً ، أي : صيرت ، قال : وليس ( بئراً ) تمييزاً ، إذ لا يصلح (٢) ( من ) ، وكذا أجاز : بنيت الدار (٣) مسجداً ، وقطعت الثوب قميصاً ، وقطعت الجلد نعلا ، وصبعت الثوب أبيض ، وجعل من ذلك قول أبي الطيب [ هـ ١٠٤] :

٤٥ ـ فَـمَـضَتَ وقد صبغ الحياء بياضَـها
 لوني كمـا صبغ اللجين العسجد (٤)

وقال ابن هشام في المعني (ه):

قد يشربون لفظاً معنى الهظ ، فيعطونه حكمه ويسمتى ذلك تصميناً وفائدة أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين ، ثم ذكر لذلك عدة أمثلة منها قوله تعالى : ( وما تفعلوا من خير فلن تكفروه ) (٦) ضمن معنى (تحرموه) فعد ي إلى اثنين لا إلى واحد •

<sup>(</sup>١) في د : وشرطت ٠

<sup>(</sup>٢) في د ــ م : يصلح •

۳) سقط من د

<sup>(</sup>٤) ديوانه 7/7 بشرح البرقوقي ، وراوية الأشباء : المسجدا • وهو خطأ وفي النسخة م : المسجد •

والبيت من قصيدة مدح بها (شجاع بن محمد الطائي المنبجي) وأولها: أليوم عهدكم فأين الموعد هيهات ليس ليوم عهد كم غد

<sup>(</sup>٥) عن مغني اللبيب ٢/٢٢ بتصرف واختصار ٠

<sup>(</sup>٦) آل عمران : ١١٥ ـ قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكن

 <sup>-</sup> ۲۲۰ - م - ۱۰ الاشباه والنظائر

( ولا تعزِّ موا عُنَقَّدَةَ النَّكَاحِ ) (١) ضمن معنى تنووه فَعَنْدَّيَ بَنْفُسه لا بعلى •

( لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ) (٢) ضمّن معنى ( يصغون ) فعدّي يإلى وأصله أن يتعدى بنفسه •

( سمع الله لمن حمده ) (٣) ضمن معنى استجاب فعدي اللام ٠

( والله يعلم المفسد من المصلح ) (٤) ضمّن معنى يميز فجيء بمن ٠

وذكر ابن هشام في موضع آخر من المغني ، أن التضمين لا ينقاس (وكذا ذكر أبو حيان) (؛) •

قاعـــدة:

قال ابن الحاجب في أماليه:

الفرق بين التضمين وبين التقدير في قولنا : 'بني ( أين ) لتضمنه

وابن عامل (تفعلوا ٠٠ تكفروه) بالتاء ٠ وكان أبو عمرو لايبالي كيف قرأهما بالياء أو بالتاء وقال علي بن نصر عن هارون عن أبي عمرو ، بالياء ولم يذكر التاء ٠ وكان حمزة والكسائي وحفص يقرؤونهما: بالياء ٠ كتاب السبعة: ٢١٥٠ وانظر الكشاف ٢/٩٠٠٠

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٥٠

 $<sup>\</sup>Lambda$ : الصافات (۲)

العبارة من حديث شريف (ورد في صحيح البخاري : باب صلاة القاعد ( $^{(7)}$ ) •

<sup>(</sup>٤) البقرة: ۲۲۰

<sup>(</sup>٥) سقط من د ٠

<sup>(</sup>٦) في م : والتقدير ٠

معنى حرف الاستفهام ، وضربته تأديباً منصوب بتقدير اللام ، وخرجت يوم الجمعة منصوب بتقدير وغلام زيد مجرور بتقدير اللام ، وخرجت يوم الجمعة منصوب بتقدير (في ) ، أن التضمين (۱) يراد به أنه في المعنى المتضمن على وجه لا يصح إظهاره معه ، سواء إظهاره معه ، والتقدير (۲) أن يكون على وجه يصح إظهاره معه ، سواء اتفق الإعراب أم اختلف (فإنه قد يختلف في مشل قولك : ضربته يوم الجمعة ، وضربته في يوم الجمعة ) (۳) وقد لا يختلف في مشل قولك : والله الأفعلن والله أفعلن (١) والفرق بينهما أنه إذا لم يختلف الإعراب كان مراداً وجود ، وكان حكمه حكم الموجود وإذا اختلف الإعراب كان المقدر غير مراد وجود ، وكان حكمه حكم الموجود وإذا اختلف الإعراب كان المقدر غير مراد وجود ، فيصل الفعل إلى متعلقه بنفسه ، المتعلق بنفسه ،

وقال الأندلسي في شرح المفصل:

الأسماء المتضمنة للحرف على ثلاثة أضرب:

- ضرب لايجوز إظهار الحرف معه نحو كمن° وكم فيبني لامحالة.

- وضرب يكون الحرف المتضمن مراداً كالمنطوق به ، لكن عدد عن النطق به إلى النطق بدونه ، فكأنه ملفوظ به ، ولو كان مافوظاً به لما بني الاسم فكذلك [ هـ - ١٠٥] إذا "عدل عن النطق به .

- وضرب وهو الإضافة والظرف إن شئت أظهرت الحرف وإن شئت لم تظهر ، فلما جاز إظهاره لم "يبئن ، وهذا ضابط في كل ما ينوب عن الحرف من الأسماء ما يبني منها وما لا يبني فافهمه ، انتهى(ه) .

<sup>(</sup>١) في هـ: التضمن ٠

<sup>(</sup>٢) في ل: والتقدير على أن يكون على •

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سأقط من م

في د م : الفعلن •

<sup>(</sup>٥) يَاتِي بعد هذا كلام ابن يعيش الذي كان قد سقط من الورقة ٣٤ في النسخة د ـ والورقة ٥٥ في النسخة م • والورقة ٣٢ من النسخة ل •

#### قاعدة:

قال ابن النحاس في التعليقة (١):

كل ما تضمن ما ليس له في الأصل منع شيئاً مما له في الأصل ، ليكون ذلك المنع دليلاً على ما تضمّنه ، مثاله : نعم وبئس ، إنما منعا التصرف لأن لفظهما ماض ومعناهما إنشاء المدح والذم في الحال ، فلما تضمنا ما ليس لهما في الأصلى وهو الدلالة على الحال منعا انتصرف لذلك .

قال: وكذلك فعل التعجب تضمن ما ليس له في الأصل، وهو زيادة الوصف والدلالة على بقاء الوصف إلى الحال فمنع التصرف لذلك.

#### قاعدة:

المتضمن (٢) معنى شيء لا يلزم أن يجرى مجراه في كل شيء ، ومن ثم جاز دخول الفاء في خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط نحو : الذي يأتيني فله درهم ، وامتنع في الاختيار جزمه عند البصريين ، ولم (٣) يجيزوا الذي يأتيني أحسن إليه ، أو كل من يأتيني أحسن إليه ، بالجزم ، إلا في الضرورة وأجاز الكوفيون جزمه في الكلام تشبيها بجواب الشرط ووافقهم ابن مالك ،

قــال أبو حيان : لم يسمع من كلام العرب الجزم في ذلك إلا في الشعر •

<sup>(</sup>۱) زیادة من د ـ م ـ ل ·

<sup>(</sup>٢) - في د \_ المضمن •

<sup>(</sup>٣) في د ـ م : فلم •

فائددة (١):

قال ابن القو"اس في شرح الدّرة:

(أمس) مبنى" لتضمنه معنى لام التعريف فإنه معرفة بدليل:

أمس الدابر ، وليس بعلتم ولا مبهم ولا مضاف ولا مضمر ولا بلام ظاهرة فتعين تقديرها ، والفرق بين المعدول والمتضمن أن المعدول يجوز إظهار اللام معه ، والمتضمن لا ، وقولنا : الأمس ، اللام دخلت بعد تنكيره وإعرابه كما يعرب إذا أضيف أو صغر أو ثنتي أو معم ، وقيل زائدة كالتي في النسر ، انتهى • [هـ - ١٠٦] •

وفي البسيط : في علة بناء (أمس ) أقوال ، قول الجمهور إنّه بنى لتضمنه لام التعريف لوجهين :

أحدهما أنه معرفة في المعنى لدلالته على وقت مخصوص وليس هو أحد المعارف ، فدل ذلك على تضمنه لام التعربف •

والثاني: أنه يوصف بما فيه اللام كقولهم: لقيته أمس الأحدث، وأمس الدابر، ولولا أنه معرفة بتقدير اللام لما وصف بالمعرفة لأنه ليس أحد المعارف، وهذا مما وقعت معرفته قبل نكرته، والفرق بين العدل والتضمين (٢) أن المعدول عن اللام يجوز إظهارها معه فلذاك أعرب، والمتضمن لها لا يجوز إظهارها معه كأسماء الاستفهام والشرط المتضمنة لمعنى الحرف فلذلك بنى في التضمن (٣)، انتهى •

<sup>(</sup>١) في هـ: قاعدة ٠

<sup>·</sup> نفي د : التضمن ·

 <sup>(</sup>٣) في م: المتضمن

وقال ابن الدهان في الغرة: الفرق بين العدل والتضمين (١) أن العدل أن تريد لفظا فتعدل عنه إلى غيره كعمر من عامر وسحر من العدل أن تريد لفظا فتعدل اللفظ معنى غير الذي يستحقه بغير السحر ، والتضمن أن تحميل اللفظ معنى غير الذي يستحقه بغير السحة ظاهرة .

<sup>•</sup> د: التضمن

<sup>•</sup> ني د : نريد

#### التعسادل

# فيه فروع:

منها: قال السّلّلُو يهن: لما كان الاسم أخف من الفعل تصرف بحركات الإعراب فيه وزيادة التنوين ، فإن الخفيف يزاد فيه ليثقل ، ويعادل الثقيل ويتصرف فيه بوجه لا يتصرف به فيما يثقل عليهم ، فلما كان وضع الأسماء عندهم على أنها خفاف تصرف فيها بزيادة حركات الإعراب والتنوين ، ولما كان الجزم حذفاً ، والحذف تخفيف ، والتخفيف لا يليق بالخفيف إنما يليق بالثقيل (١) فلذلك جزمت الأفعال ولم تجرّم الأسماء .

ومنها: قال ابن النحاس في التعليقة: إنما رفع الفاعل ونصب المفعول لقلة الفاعل لكونه لا يكون إلا لفظاً واحداً ، وكثرة المفعول لكونه متعدداً ، والرفع أثقل من النصب فأعطي الثقيل للواحد والنصب للمتعدد ليتعادلا •

ومنها: قال ابن فكلاح في المغني: إنما كسرت نون التثنية وفتحت نون الجمع لأن التثنية أخف من الجمع ، والكسرة أثقل من الفتحة فخص الأخف [ هـ - ١٠٧ ] بالأثقل ، والأثقل بالأخف للتعادل.

قال: وإنما فتح ما قبل ياء التثنية وكسر ما قبل ياء الجمع لأن نون التثنية مكسورة ونون الجمع مفتوحة ، ففتح ما قبل ياء التثنية وكسر ما قبل ياء الجمع (طلباً للتعادل ، لتقع الياء بين مكسور ومفتوح

<sup>(</sup>١) في هـد: بالثقل •

وبين مفتوح ومكسور ، ولأن التثنية أكثر فخصت بالفتح لكثرتها وخص الجمع بالكسر لقلته ) (١) طلباً لتعادل الكثرة مع الخفيف والقلة مع الثقيل •

ومنها: قال بعضهم: إن التاء إنما لحقت عدد المذكر ، وسقطت من عدد المؤنث لأن المؤنث ثقيل فناسبه حذفها للتخفيف ، والمذكر خفيف فناسبه دخولها ليعتدلا حكاه في البسيط .

ومنها: قال الستخاوي: باب فعيلة يحذف منه الياء والتاء في النسب نحو حنيفة وحنفي ، وباب فعيل لا يحذف منه الياء نحو تميم وسميمي ، لأن المؤنث ثقيل فناسب الحذف منه تخفيفاً بخلاف المذكر .

ومنها: قال البن فكلاك في المغني: إنما خص الضم بمضارع الرباعي والفتح بمضارع الثلاثي لأن الرباعي أقل ، والضم أثقل [ د/ ٣٥] فجعل الأثقل للأقل والأخف للأكثر طلباً للتعادل .

ومنها: قالوا: إنها زيد في التصغير الياء دون غيرها من الحروف لأن الدليل كان يقتضي أن يكون المزيد أحد حروف المد لخفتها وكثرة زيادتها في الكلم، فنكبوا (٣) عن الواو لثقلها وعن الألف لأن التكسير قد استبد بها في نحو: مساجد ودراهم، فتعينت الياء، وخص الجمع بالألف لأنها أخف من الياء، والجمع أثقل من المصغر فتعادلا (١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٢) في م: من عدد ٠

<sup>(</sup>٣) في د : فتنكبوا ٠

غ ه : تعادلا ٠

ومنها: قيل: إنما اختصت تاء التأنيث الساكنة بالفعل والمتحركة بالاسم لثقل الفعل وخفّة الاسم • فأعطي الأخفُّ للأثقل والأثقل للأخف تعادلاً بينهما •

# (11)

#### تعارض الأصل والغالب

فيه فروع :

أحدهما: نعم ، لأن الأصل في الأسماء الصرف ، ولم يتحقق شرط المنع وهو وجود فعملى .

والثاني: لا ، قــال في البسيط: وعليه الأكثرون لأن الغالب في بأب فعلان عدم الصرف فالحمل عليه أولى من الحمل على الأقل .

الثاني (٢): قال في البسيط: لو سمي بفعل مما لم يثبت كيفية استعماله ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: الأو الى منع صرفه حملاً له على الأكثر .

والثاني: الأولى (٣) صرفه نظراً إلى الأصل لأن تقدير العدل على خلاف القياس •

والثالث: إن كان مشتقاً من فعال منع من الصرف حملاً على الأكثر ، وإلا صرف وهو فحوى كلام سيبويه (؛) •

<sup>(</sup>١) سقط من د ٠

<sup>·</sup> سقط من م

<sup>(</sup>٣) في هد: صرفة ٠

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٢: ٣ ، ٤ ، ٨ ·

# ( £Y )

#### التعويض

ترجم عليه ابن جني في الخصائص ( باب زيادة حرف عوضاً من آخر محذوف ) وقال (١) : اعلم أن الحرف الذي يحذف فيجاء بآخر زائداً عوضاً منه على ضربين :

أحدهما : أصلي ، والآخر : زائد •

فالأول على ثلاثة أضرب: فاء وعين ولام ، فأما ما حذفت فاؤه وجيء بزائد عوضاً منها فباب فعثله (٢) في المصدر (٣) نحو: عدة وزنة وشية ووجهة ، حذفت الفاء ، لما ذكر في تصريف ذلك ، وجعلت التاء بدلاً من الفاء ، ويدل على أن أصله ذلك قوله تعالى ( ولكل و جهة ) (٤) وأنشد أبو زيد (٥):

٥٥ ـ ألم° تر أنني ولكـــل شيء إذا لــم توت وجهتث تعــادي

أطعت ُ الآمري ۗ رِبصَر ْم ِ ليـــــلى ولــم أسمع ْ بها قول الأعـــــادي

<sup>(</sup>۱) عن الخصائص: ۲۸۰/۲ بتصرف يسير ·

٠ غيم: فعيلة ٠

به الخصائص : المسادر ٠

۱٤۸ : البقرة : ۱٤۸ •

٠ ٣٤/٣ المنصف ٣/٣٤٠

وقد حذافت الفاء في أناس وجعلت ألف فعال بدلا منها فقيل : ناس ووزنها (١) (عال) كما أن وزن عدة (علة) ، وحدافت الفاء وجعلت تاء افتعل عوضاً منها وذلك قولهم : تقى يتقي ، والأصل اتقى ، يتقي ، فحذفت الفاء فصار تقي ووزنه (٢) : تعل ويتقي : يتعدل ، قال أوس [هـ - ١٠٩] :

٥٦ ب تقاك بكعب واحد وتسلمة م

يداك إذا ما هـز" بالكف" يعسبل (٣)

وقال ( الشاعر (١) ):

٥٧ - جـكلاهـا الصيقلون فأخلكصوهـا

خفساف كلتها يتنقسى بأثسر

#### وأنشد أبو الحسن (٥):

<sup>(</sup>١) في الخصائص ومثالها ٠

<sup>(</sup>٢) في الخصائص : ومثاله •

<sup>(</sup>٣) في الخصائص قدم البيت التالي على هذا البيت •

والبيت المذكور في ديوانه: ٩٦ والنوادر ٢٧ ، وإصلاح المنطق: ٢٤ والعضديات برقم ١٢١ ص ٧٨ وهو يصف الرمح ، ويريد أن رمحه ليس فيه تفاوت ولا اختلاف ، إذا هزرته اهتز ١٠٠ ، فكأن كعوبه كعب واحد ، ومعنى تلذه يداك : أي لا يثقلهما حمله •

<sup>(£)</sup> في الأشباه وقال : والزيادة من الخصائص ·

والبيت في إصلاح المنطق: ٢٣ غير منسوب، ونسبه صاحب اللسان الى خفّاف بن ندَبَه، مادة (أثر) (وقى) ومعنى (كلها يتقي بأثر) أي كلها يستقبلك بفرنده •

<sup>(</sup>٥) من ذكره وتغريجه برقم ١٢ وذكر البيت تأما في الغصائص •

# ٨٥ ــ تـــق الله فينا والكتاب الذي تتلــو

ومنه قولهم أيضا: تجه يتجه والأصل اتجه يتجه ووزن (تُجَه) تَعَلَ كَتْقَى سُواءَ أَنْشَدُ أَبُو زَيْد:

# ٥٩ \_ قصرت لسه القبيلة إذ تجهنسا وما ضاقت بشد ته ذراعي ١٥٠

فأما ما رواه أبو زيد من قولهم: تجه يتجه ، فهذا من لفظ آخر وفاؤه تاء ، وأما قولهم: اتخذت ، فليست تاؤه بدلا من شيء بل هي فاء أصلية بمنزلة اتبعت من تبع يدل على ذلك ما أنشده الأصمعي من قوله:

٦٠ ـ وقد تَخرِذَ تَ رجلي الىجَنْبِ غَرَ وْرِهَا نسيفا كَأْ فَحْدُوصِ القطاة المطرّق (٢)

وعليه قول الله تعالى ( لو شئت ً لتخرِذت عليه أجراً ) (٢) وذهب

<sup>(</sup>۱) البيت لمرداس بن حصين وهو شاعر جاهلي • النبوادر ٦ ، المنصف ١/ ٢٩٠ ـ المحتسب ١/ ٢٦٣ ومعنى قصرت ، حبست ، والقبيلة : اسم فرسه ، وفي الأشباه : فصرت وأنشد أبو زيد : ( تجهنا ) بكسير الجيم : والأصمعي ، بفتحها •

<sup>(</sup>۲) البيت للممز ق العبدي واسمه شأس بن نهار ، وهو البيت الثامن من الأصمعية ٥٨ ص ١٨٩ وأنشده الجاحظ في العيوان ٢٩٨/٢ ، مجالس العلماء : ٣٣٣ لسان العرب : ( نسف ) ، ( طرق ) الغرز : حرام الناقة ، النسيف : آثر العض والركض ، الأقعوص : المبيض المطرق : وصف للقطاة إذا حان خروج بيضها •

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٧٧ وانظر مجالس العلماء: ٣٣٣٠

أبو اسحق الى أن اتخذت كاتقيت واتزنت ، وأن الهمزة أجريت في ذلك مجرى الواو ، وهذا ضعيف إنما جاء منه شيء شاذ .

وأنشد ابن الأعرابي:

# ٦١ \_ في دارة تُقسم الأزواد عنهم

كأنما أهل منها الذي التهاد (١)

روى لنا أبو علي عن أبي الحسن علي (٢) بن سليمان : متّمن ، وأنشد:

٦٢ ـ بيض أتسن (٣) ٠٠٠٠٠٠

والذي يقطع على أبي إسحاق قول الله تعالى: (لتخذت عليه أجرا) فكما أن تجه ليس من لفظ الوجه ، كذلك ليس (تخذ) من لفظ الأخذ ، وعذر من قال: اتسمن واتسهل من الأهل أن لفظ هذا إذا لم يدغم يصير الى صورة ما أصله حرف لين ، وكذلك قولهم في افتعل من الأكل: ايتكل ومن الإزرة: ايتزر فأشبه حيئذ ايتعد ، في لغة من لم يبدل الفاء تاء فقال: اتهل واتمن لقول غيره: إيتهل وإيتمن ، وأجود اللغتين إقرار الهمزة قال الأعشى:

٦٣ ـ ٠٠٠٠٠٠٠ أبا ثبيت أما تنفك تأتكل (١)

وكذلك اتيزر يأتزر ، فأما اتكلت عليه فمن الواو على الباب (ه) ،

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (أهل) غير منسوب، وفيه: كأنما أهلنا ٠

<sup>(</sup>۲) في ل : عن ابن •

<sup>(</sup>٣) تمن : افتعل من الإفتعال وتعنى : الأمان •

<sup>(</sup>٤) عجز بيت من معلقته : وصدره، أبلغ يزيد بني شيبان مألكة ديوانه:٤٦٠٠

<sup>(</sup>٥) في م: الوارد •

كقولهم: الوكالة والوكيل وقد حذفت الفاء همزة وجعلت ألف فعال بدلا منها ، وذلك قولهم (١):

# ٦٤ ـ لاه ِ ابن عمَّك لا أفضلت في حسب

في أحد قولي سيبويه (٢) ، وأما ما حذفت عينه وزيد هناك حرف عوضا منها فأينق في أحد قولي سيبويه (٣) وذلك أن أصلها أنوق ، فأحد قوليه (٤) فيها : أن الواو هي عين حذفت وعوضت (٥) منها ياء فصارت أينق ، ومثالها على هذا القول أيفل ، والآخر أن العين قدمت على الفاء وأبدلت ياء فصارت أينق ومثالها على هذا أعفل ، وقد حذفت العين حرف علة وجعلت ألف فاعل عوضا منها وذلك رجل "خاف" ، ورجل مال" وهاع" ولاع" فيجوز أن يكون هذا فعلا كفرق فهو فكرق

<sup>(</sup>۱) صدر بيت لذي الاصبع العدواني وعجزه (عنني ولا أنت ديناني فتخزوني ) مجالس العلماء : ۱۱۰ ـ المفضليات : ۱۱۰ ـ الأمالي الشجرية ۱۳/۲ ، ۲۲۹ ، الانصاف ۳۹۵ ـ شرح المفصل ۳۸۸ ـ ۱۰۶۹ ـ خزانة الأدب ۲۲۲/۳ ـ ۲۲۲/۲ ـ المغنى : برقم ۲۲۰ -

<sup>(</sup>٢) قال محقق الخصائص: يريد بذلك أن لفظ الجلالة من (أله) والقول الاخر أنه من (ليه) يقال: لاه يليه إذا تستر، والقول الأول في الكتاب ١/٣٠٩، والقول الآخر رواه عنه الزجاج وليس في الكتاب وانظر الخزانة ٤/٣٣٥٠

۳۳۳ ، ۱۲۹ / ۲ ، ۳۳۳ .

<sup>(</sup>٤) في الأشباه : قوله •

٠ (٥) في م : وعوض •

<sup>(</sup>٦) في الخصائص: اللفظ •

وبطير فهو بطير ، ويجوز أن يكون فاعلا حذفت عينه وصارت ألفه عوضًا منها كقوله :

٦٥ \_ لاث به الأشاء والعبري" (١)

ومما حذفت عينه وصار الزائد عوضا منها قولهم : سيد وميت وهين ولين قال الشاعر (٢) :

٦٦ - هيئنون لينون أيسار ذوو يستر سنو"اس مكرمة أبناء أيسار

فأصلها (٣) [ د \_ ٣٦ ] فيعل ، سيد وميت وهين ولين (٢) ، حذفت عينها وجعلت ياء فيعل (٥) عوضا منها وكذلك باب قيد ودة وصيرورة وكينونة وأصلها: فيعلولة ، حذفت عينها وصارت ياء فيعلونة عوضا منها .

<sup>(</sup>۱) البيت للعجاج وهـو في ديوانه ١/ ٤٩٠ والبيت في وصف ايك ، ولاث أصله لائث وهو وصف من لاث النبات : التف وكثر ، والاشاء : صغار النخل ، والعبري : ما ينبت من شجر الضال على شطوط الأنهار ، يصف أن هذا الأيك به نبات كثير وأنهار ، وانظر الكتاب ٢/ ١٢٩ ، ٣٧٨ ـ المقتضب ١/ ١/١٥ ـ الخصائص ٢/ ١٢٩ ، ٤٧٧ ـ ٣٩٤ ـ المنصف ٢/ ٢٧ ، ٣٠٤ ، المن السيرافي \_ الفقرة :٧٠٠ -

<sup>(</sup>٢) البيت لعبيد بن العرندس · أمالي القالي ١/٣٩ ـ المنصف ٣/٦٦ الأيسار : القوم المجتمعون على الميسر ، واليسر : اللين والانقياد -

<sup>(</sup>٣) في د: وأصلها ٠

<sup>(</sup>٤) سقط من م

<sup>·</sup> في م : فعيل ·

فإن قلت: فه الله كانت لام فيعلولة الزائدة عوضاً منها ؟ • قيل : قد صح في فيعل من نحو سيد وبابه ، أن الياء الزائدة عوض من العين وكذلك الألف الزائدة في خاف و (هاع لاع) عوض من العين ، وجو ر سيبويه أيضاً ذلك في أينق فكذلك أيضاً ينبغي أن يحمل فيعلولة على ذلك ، وأيضاً فان الياء أشبه بالواو من الحرف الصحيح في باب قيد ودة وكينونة ، وأيضاً فقد جعلت ياء التفعيل عوضا من عين الفيعال وذلك قولهم قطعته تقطيعا وكسرته تكسيرا ، ألا ترى أن الأصل ، قطاع وكسرا بدلالة قول الله تعالى : (كذا بوا بآياتنا كيذا المار) •

وحكى الفراء قال: سألني أعرابي فقال: أحيلاً ق أحب إليك أم قيصار؟ فكما [هـ ـ ١١١] أن التاء (٢) زائدة في التفعيل عوض من العين ، فكذلك ينبغي أن تكون الياء في قيدودة عوضا من العين الاالدال.

فإن قلت: فإن اللام أشبه بالعين من الزائد (٣) فهلا كانت لام (٤) القيد ودة عوضا من عينها ؟ قيل: إن الحرف الأصلي القوي اذا حدف الحق بالمعتل الضعيف ، فساغ لذلك أن ينوب عنه الزائد الضعيف .

وأيضا فقد رأيت كيف كانت ياء التفعيل الزائدة عوضا من عينه ، وكذلك ألف فاعل كيف كانت عوضاً من عينه في خاف ، وهاع لاع وتحوه ، وأيضاً فإن عين قيد ودة وبابها وان كانت أصلا فانها على الأحوال كلتها حرف علة مادامت موجودة ملفوظا بها ، فكيف بها إذا

<sup>(</sup>۱) النبأ : ۲۸

<sup>(</sup>٢) في الأشباه: الباء •

<sup>(</sup>٣) في م: الزوائد ٠

د ٠ سقط من د ٠

حذفت ؟ فإنها حينئذ توغل في الاعتلال والضعف ، ولو لم يتعلم تمكن هذه الحروف في الضعف إلا بتسميتهم إياها حروف العلة لكان كافيا ، وذلك أنها في أقوى أحوالها ضعيفة ، ألا ترى أن هذين الحرفين إذا فويا بالحركة فإنك مع ذلك مؤنس" منهما (١) ضعف (٢) ، وذلك أن تحملتهما للحركة أشق منه في غيرهما ولم يكونا كذلك إلا لأن (٣) مبنى أمرهما على خلاف القوة ، يؤكد ذلك عندك أن أذهب الثلاث في انضعف والاعتلال الألف ، ولما كانت كذلك لم يمكن تحريكها البتة ، فهذا أقوى دليل على أن الحركة إنما يحملها وتسوغ فيه من الحروف فهذا أقوى والأضعف ، ولذلك (١) ما تجد أخف الحركات الثلاث وهي الفتحة \_ مستثقلة فيها حتى يجنح لذلك ويستروح (٥) الى اسكانها نحو قوله :

# ٧٠ - يادار مند عفت إلا أثا فيها ١١)

<sup>(</sup>١) الخصائص: فيهما •

<sup>(</sup>٢) في م: بالضعف •

<sup>(</sup>٣) في هـ : إلا أن ، وقد آثرنا ما في الخصائص وبقية النسخ .

في هـ ـ د : وكذلك ٠

في هـ : وتستروح •

<sup>(</sup>١) أنشده سيبويه في الكتاب ٢ / ٥٥ ونسبه لبعض السعديين ، وهو في ديوان

العطيئة ص ٢٠١ وعجزه : بين الطوي "فصارات فواديها

والشاهد فيه تسكين ياء ( آثا فيها ) وانظر الخصائص 1/27 - 177/7 ، المحتسب 177/7 - 177/7 ، المحتسب 177/7 - 177/7 . الأمالي الشجرية 177/7 ، شرح شواهد الشافية 12- ابن السيرافي الفقرة 12- 12-

وقوله:

۱۸ \_ كأن أيديس بالقاع القسرق° (۱)

و نحو من ذلك قوله (٢):

٦٩ ـ وأن يعرب أن كسبي الجواري فتنبو العاين عن كرم عبجاف (٣)

نعم وإذا كان الحرف لا يتحامل بنفسه حتى يدعو الى اخترامه وحذفه كان بأن يضعف (٤) عن تحمل الحركة الزائدة علية فيه أحسرى وأحجى (٥) ، وذلك نحو [هـــ١١٦] قول الله تعالى ( والليل إذا يسر )(١)

<sup>(</sup>۱) قال معقق الغصائص ۲۰٦/۱: بعده: آيدي نساء يتعاطين الورق وهو في وصف إبل بسرعة السير، والقرق: المكان المستوي لاحجارة فيه، والورق: الدراهم وانظر اللسان في قرق، وهو مما نسب الى رؤبة في ملحقات الديوان ۱۷۹، وانظر المحتسب ١/٦٢١ ـ ٢٨٩ ـ العمدة ـ شرح شواهد الشافية ـ: ٣٠٥٠

<sup>(</sup>٢) عبارة الأشباه : ونعو ذلك وقوله • وآثرنا عبارة الخصائص •

 <sup>(</sup>٣) البيت من أبيات لسعيد بن مسحوج الشيباني ، وقد تمثل بها أبو خالد القناني انظر الكامل ١١٥/٣ ــ الخصائص ٣٤٢/٣ ــ المنصف ١١٥/٢ المناني انظر الكامل ٢/٣٣/١ ــ المعنى : برقم ٩٢٧ اللسان : كرم ــ كسا ٠

<sup>(</sup>٤) في ه : يضاعف ٠

<sup>(</sup>٥) في م: واجنح ٠

<sup>(</sup>٦) الفجر : ٤ -

و ( ذلك ما كنتا نَبْغ ) ) (١) و ( الكبير المتعال ) (٢) وقوله :

٧٠ ـ قر ڤر قر قر الواد بالشاهق (٣)

وقول الأسود بن يعفر:

٧١ - فألحقت أخراهم طريق الاهم (٤)

يريد أولاهم • (ريم مله الباطل) (ه) و ( سنك ع الزبانية ) (١) كتبت بالمصحف بلا واو عليها كذلك (٧) وقد حذفت الألف في نحو ذلك قال , ؤية:

#### ٧٢ - وصانى العجاج فيما وصانى (٨)

- (١) الكهف : ٦٤٠
  - (٢) الرعد: ٩ •
- (٣) لأبي الرّبيس التغلبي وقبله مع تمام بيته :

لاصلح بيني فاعلموه ولا بينكم ما حملت على عاتقي

سيفي وما كنا بنجد وما قر قر قر الواد بالشاهق

وقرقر: صوت، والقمر: ضرب من الطيور، والشاهق الجبل المرتفع، وفي اللسان (قرر): أن قائله أبو عامر جد العباس بن مرداس، عن محقق الخصائص.

- (٤) قال محقق الخصائص: وعجزه: كما قيل نجم قد خوى متتابع · انظر اللسان وأل والبيت من قصيدة ذكرها الغندجاني في فرحة الأديب ١٩٩٠ ·
  - (٥) الشورى: ٢٤ -
    - (٦) العلق: ١٨٠
  - (۷) انظر المقنع: ۳۵.
- (A) انظر اعراب القرآن 7/47/4 \_ الخصائص 7/77/4 \_ 117/4 \_ ملحقات الديوان 114/4 .

يريد وصاني ، وذهب أبو عثمان في قول الله تعالى: (يا أبت ) (١) أبه أراد يا أبتاه وحذف الألف ، ومن أبيات الكتاب قول لبيد (٢) :

٧٧ \_ . . . . . . وهط مرجوم ورهط ابن المعل ٥٠٠٠٠

وحكى أبو عبيدة (٣) وأبو الحسن (٤) وقطرب وغيرهم (٥) : رأيت فرج ، ونحو ذلك ، فإذا كانت هذه الحروف تتساقط وتهي عن حفظ (٦) أنفسها وتحمس خواصها وعواني (٧) ذواتها ، فكيف بها إذا جشمت احتمال الحركات النيسفات على مقصور صورتها (٨) ٠

نعم ، وقد أعرب بهذه الحروف(٩)أنفسها كما يعرب بالحركات التي هي أبعاضها ، وذلك في باب : أبوك وأخوك ، والزيدان والزيدون

<sup>(</sup>۱) وردت في عدة سور ، ومن ذلك في سورة يوسف : ٤ ، ١٠٠ والمعني هنا القراءة بفتح تاء (أبت) وهي قراءة ابن عامر وأبي جعفر والأعرج ، وقراءة الجمهور كسر التاء •

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/۲۱ • المحتسب ۱/۳۶۱ ـ الأمالي الشجرية : ۲۳۲ ـ البغداديات : ۱۸۵ ـ ۲۲۹ شـرح شواهد الشافية ۲۰۷ ، ۲۳۰ ـ البغمهرة ۲/۸۵ ـ اللسان : رجم وصدر البيت : وقبيل من لكيز شاهد وانظر المسكريات : ۱۰۹ •

<sup>(</sup>٣) في هه : عبيد ٠٠

<sup>(</sup>٤) سقط من م

<sup>(</sup>٥) سقط من م

<sup>(</sup>٦) في م : خط \*

 <sup>(</sup>٧) قال محقق الخصائص /أي ذواتها العواني أي الضعيفات •

 <sup>(</sup>٨) في الخصائص : صورها ٠

<sup>(</sup>٩) في الغصائص: الصور •

والزيدين ، وأجريت هذه الحروف مجرى الحركات في ( زيد وزيداً وزيداً وزيد ) ، ومعلوم أن الحركات لا تتحمل (١) \_ لضعفها \_ الحركات ، فأفرب أحكام هذه الحروف إن لم تمتنع من احتمالها (٢) الحركات إذا احتملتها (٣) جفت عنها وتكاءدتها .

ويؤكد عندك ضعف هذه الأحرف الثلاثة أنك إذا وجدت أقواهن وهما الواو والياء \_ مفتوحاً ما قبلهما فإنهما كأنهما تابعان لما هو منهما ، ألا ترى إلى ما جاء عنهم في نحو نوبة ونوب ، وجوبة وجوب (؛)، ودولة ودول ، فمجيء فعنلة على فتعل يريك أنها كأنها إنسا جاءت عندهم من فعنلة ، وكأن دولة دولة ، وجكوبة جموبة محموبة ، ونكوبة نوبة ، وإنما ذلك لأن الواو مما سبيله أن يأتي للضمة تابعاً (ه) .

وكذلك ما جاء من فعثلة مما عينه ياء (٦) على فيعل نحو: ضيعة (٧) وضيع ، وخيمة ، وخيم ، وعيبة (٨) وعيب ، كأنه إنما جاء على أن واحدته فعلة ، نحو: ضيعة ، وخيمة ، وعيبة أفلا تراهما مفتوحاً ما قبلهما ، مجريين مجراهما مكسوراً ومضموماً ما قبلهما ،

<sup>(</sup>١) في الخصائص: لاتحمل •

<sup>·</sup> في م : احتمال ·

افي م : تحملتها

<sup>(</sup>٤) هي الحفرة ، وفجوة ما بين البيوت •

في الخصائص : تابعا للضمة -

<sup>(</sup>٦) في م : هاء ٠

<sup>(</sup>Y) في هه: صيغة وصيغ ·

<sup>(</sup>٨) وعاء من جلد يكون فيه المتاع •

فهال هذا إلا لأن [هـ - ١١٣] الصنعة (١) مقتضية لشياع الاعتلال فيهما •

فإن قلت: ما أنكرت أن لا يكون ما جاء من نحو: فك الفاء ، فعك نحو نوب وجوب ودول لما ذكرته من تصور الضمة في الفاء ، ولا يكون ما جاء من فك المة على فعل ، نحو ضيع وخيم وعيب لما ذكرته من تصور الكسرة في الفاء ، بل لأن ذلك ضرب من التكسير ركبوه فيما عينه محيحة ، نحو لأمة ولتوم وعرصة وعرص ، وقرية وقرى ، وبروة وابترى (٢) فيما ذكره أبو على ونزوة ونزى فيما ذكره أبو العباس وحلقة وحيلق وفكك وفيلك ،

قيل: كيف تصرفت الحال فلا اعتراض شك في أن الواو والياء أبن وقعتا [ د/٣٧] وكيف تصرفتا معتدتان حرفي علة ، ومن أحكام الاعتلال أن يتبعا ما هو منهما ، هذا هذا (٣) ، ثم إنا رأيناهم (٤) قد كسروا فك له مما هما عيناه على فتعلل وفيعتل ، نحو جوب ونوب وضيع وخيم فجاء تكسيرها تكسير ما واحده مضموم الفاء ومكسورها، فنحن الآن بين أمرين: إما أن نرتاح لذلك ونعلتله ، وإما أن نتهالك فنع ونتقبله غنف للحال ساذجا (ه) من الاعتلال فأن يقال: إن ذلك فيه ونتقبله غنف الحال ساذجا (ه) من الاعتلال فأن يقال: إن ذلك

<sup>(</sup>١) في ها: الصنيغة •

<sup>(</sup>٢) هي الحلقة في أنف البعير •

 <sup>(</sup>٣) في الأشباه وردت (هذا) مرة واحدة •

<sup>(</sup>٤) سقط من د ٠

<sup>(</sup>٥) في الأشباه اقتحمت النص هنا جملة : « وفيه ضمير يعود على المتأخر وذلك ساذجا » •

وأما ما حذفت لامه وصار الزائد عوضاً منها فكثير ، منه باب سنة ومئة ورئة وعضة وضعة فهذا ونحوه مما حذفت لامه وعوض

<sup>(</sup>١) السطر مكرر في م ٠

<sup>(</sup>٣) في ه : اليه والتصويب من الخصائص وسائل النسخ •

<sup>(</sup>٣) في الخصائص: له •

<sup>(</sup>٤) القول لسيبويه ١ : ١٣ ٠

<sup>(</sup>٥) في م : يخلو ٠

<sup>(</sup>٦) ساقطة من م •

<sup>·</sup> سقط من م

<sup>(</sup>A) في هـ \_ م: بذلك ·

منها تاء التأنيث ، ألا تراها كيف تنعاقب اللام في نحو : بره وبرى (١) وثبة وثبى (٢) ٠

وحكى أبو الحسن عنهم: رأيت (ميئيا) بوزن معيا ، فلماحذفوا قالوا مئة • فأما بنت وأخت ، فالتاء عندنا بدل من لامي (٣) الفعل وليست عوضا •

وأما ما حذف (٤) لالتقاء الساكنين من هذا النحو فليس الساكن الثاني عندنا بدلا ولا عوضاً لأنه ليس لازماً ، وذلك نحو : هذه عصا ورحى ، وكلمت (٥) معسلي «فليس التنوين في الوصل ولا الألف التي هي بدل منه في الوقف نحو رأيت عصا ورحى (١) عند الجماعة ، وهذه عصا ومررت بعصا ، عند أبي عثمان والفراء ، بدلا من لام الفعل ولا عوضا ، ألا تراه غير لازم ، إذ كان التنوين يزيله الوقف ، والألف ألتي هي بدل منه يزيلها الوصل وليست كذلك تاء مئة وعضة وسنة ولغة (٧) وشفة ، لأنها ثابتة في الوصل ومبدلة هاء في الوقف ،

فأما الحذف فلا حذف وكذلك ما لحقه علم الجمع نحو القاضون والقاضين والأعلون والأعلى ين ، فعلم الجمع ليس عوضاً ولا بدلاً الأنه ليس لازماً .

<sup>(</sup>١) في الخميائيس : برا •

<sup>(</sup>٢) في الخصائص: ثبا وانظر الكتاب ٢: ١٩٠٠

<sup>(</sup>٣) في الخصائص: لام:

<sup>(</sup>٤) في م : حدّفت ٠

٥) في هـد: كلمة •

<sup>(</sup>٦) سقط من م ل والخصائص ٠

<sup>(</sup>٧) في الخصائص وفثه ٠

فأما قولهم: هـذان وهاتان واللذان واللذون والذين و فلو قال قائل: إن علم التثنية والجمع فيها عوض من الألف والياء من حيث كانت هذه أسماء صيغت للتثنية والجمع ، لا على حد رجلان وفرسان وقائمون وقاعدون ، ولكن على قولك: هما وهم وهن ، لكان مذهبا ، ألا ترى أن (هذين) من (هذا) ليس على رجلين من (رجل) ولو كان كذلك لوجب أن تنكره البتة كما تنكر الأعلام نحو: زيدان وزيدون وزيدين ، والأمر في هذه الأسماء بخلاف ذلك ، ألا تراها (۱) تجرى مثناة ومجموعة أوصافا على المعارف كما تجرى عليها مفردة ، وذلك قولك: مررت بالزيدين هذين وجاءني أخواك (۲) اللذان في الدار وكذلك قد توصف هي أيضاً بالمعارف نحو قولك: جاءني في الدار وكذلك أيضاً تجدها في التثنية والجمع تعمل من نصب الحال [هـ مـ ١١٥ ما كانت تعمله من طلقين إخوتك ، وذلك نحو قولك: هـذان (۳) قائمين الزيدان ، وهؤلاء منطلقين إخوتك .

وقريب من هذان واللذان قولهم : هيهات ، مصروفة وغير مصروفة ، وذلك أنها جمع هيهاة (٤) وهيهاة عندنا رباعية مكررة (٥) فاؤها ولامها الأولى هاء ، وعينها ولامها الثانية ياء ، فهي لذلك من باب

<sup>(</sup>١) في م: ألا ترى أنها -

<sup>(</sup>۲) في م : أخوان •

<sup>(</sup>٣) في هـ : هاذان ، ولن أشير الى هذا الخلاف مرة أخرى •

<sup>(</sup>٤) ساقطة من م٠

<sup>(</sup>٥) في هـ: مكسورة • وهو تصعيف •

صيصية (١) ، وعكسها باب يكاليكل (٢) ، ويهياه (٣) ، قال ذو الرمّة :

٢٤ - تلوم يهيساه بيساه وقد مضى
 من الليل جو و" واسبطر" ت كواكبه (٤)

وقال كشتير:

۷۰ \_ وكيف ينـــال الحاجبية آلف و دود رقدا (ه)

فهيهاه من مضاعف الياء بمنزلة المر مرة والقر فرة ، وكان

<sup>(</sup>١) الصيصة قرن الحيوان وتطلق على ما يمتنع به كالحصن •

<sup>(</sup>۲) يليل: هو وادي ينبع •

<sup>(</sup>٣) هو صوت الاستجابة ، يدعو الرجل صاحبه فيقـول : ياه ، أي اقبـل واستجب ، فيقول صاحبه « يهياه » أي استجبت واستمعت ·

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/ ٨٥١ والحديث في البيت عن راع ضل صاحبه في الليل فهو يتلوم يتسمع الأصوات أو يصبح يدعو صاحبه عسى أن يرد عليه ، وهو يتلوم في ذلك أي يتمكث (يهياه بياه) وذلك أن الراعي صاح ياه ثم تمكث منتظرا (يهياه) أي الجواب • الجوز : الوسط \_ اسبطرت : امتدت للمغيب • وانظر العضديات برقم ١٦ ص ١٠٧ •

<sup>(</sup>٥) ديوانه: ٥١٤ • قال معقق الديوان: إن ابن جني قد أورد هذا البيت في الخصائص والسيوطي في الأشباه، وقد تغيرت قافيته والصواب (وقد جاوزت نخلا) وهو البيت (٥) من القصيدة /٧٦ • يليل: اسم مكان بين بدر والعقنقل، الكثيب الذي خلفه قريش •

قياسها إذا جمعت أن تقلب اللام ياء فيقال : هيهيات كشوشيات (١) وضوضيات ، إلا أنهم حذفوا اللام الأنها في آخر اسم غير متمكن ليخالف آخر ها آخر الأسماء المتمكنة نحو رحيان وموليان ، فعلى هذه قديمكن أن يقال : إن الألف والتاء في هيهات عوض من لام الفعل في هيهاة ، لأن هذا ينبغي أن يكون اسماً صيغ للجميع بمنزلة الذين وهؤلاء .

فإن قيل: وكيف ذاك وقد يجوز تنكيره في قولهم: هيهات هيهات وهؤلاء والذين لا يمكن تنكيرهما (٢) ، فقد صار إذًا مِهمات بمنزلة قصاع وجفان .

قيل: ليس التنكير في هذا الاسم المبني على حده في غيره من المعرب، ألا ترى أنه لو كان هيهات من هيهاة (٣) بمنزلة أرطيات من أرطيات وارطيات من سعلاة ، لما كانت إلا نكرة كما أن سعليات وأرطيات لا يكونان إلا نكرتين • [هـ - ١١٦] •

فإن قيل : ولما لا تكون سعليات معرفة إذا (؛) جعلتها علماً نرجل (ه) أو امرأة سميتها بسعليات وأرطيات ، وكذلك أنت في هيهات

<sup>(</sup>۱) جمع شوشاة وهو وصف : يقال : ناقة شوشاء أي سريعة ، وامسرأة شوشاء ، كثيرة العديث ، عن الخصائص •

۲) في الأشباه: تنكيرة •

<sup>(</sup>٣) في الاشباه : هيهات وفي الخصائص : لو كانت هيهات من هيهاة • وفي دم : كانت •

<sup>(</sup>٤) في م: واذا ٠

<sup>(</sup>٥) في د ل : كرجل •

إذا عر"فتها فقد جعلتها علماً على معنى البعد ، كما أن (غاق) فيمن (١١ لم ينون قد جعل عكماً لمعنى الفراق ، ومن نو"ن فقال : غاق غاق وهيهاة وهيهات هيهات فكأنه قال : بعداً بعداً ، فجعل التنوين علماً لهذا المعنى كما جعل حذفه علماً لذلك .

قيل: أما على التحصيل فلا تصح (٢) هناك حقيقة معنى (٣) العلكمية (وكيف (٤) يصح ذلك وإنما هذه أسماء سمّي بها الفعل في الخبر نحو شتان) وسرعان وأف وأو تا (٥) ، وإذا كانت أسماء للأفعال ، والأفعال (٦) أقعد شيء في التنكير وأبعده عن التعريف علمت أنه تعليق لفظ متأول [ د/٣٨] فيه التعريف على معنى لا يضامه إلا التنكير ، فلهذا قلنا : إن تعريف باب هيهات لا يعتد تعريفاً وكذلك غاق وإن لم يكن اسم فعل فإنه على سمته ، ألا تراه صوتاً بمنزلة حاء وهاء ، وتعرق الأصوات من جنس تعرف الأسماء المسماة بها (٧) و

فإن قيل: ألا تعلم أن معك من الأسماء ما يكون فائدة معرفته كفائدة نكرته البتة وذلك قولهم : غدوة ، هي في معنى غداة ، ولا أن غدوة معرفة وغداة نكرة ، وكذلك أسد وأسامة وثعلب وثعالة وذئب ، وذؤالة وأبو جعدة وأبو معطكة ، فقد تجد هذا التعريف

<sup>(</sup>١) في الأشباه: في من •

<sup>(</sup>٢) في هـ ل د : يصبح وآثرنا كلام الخصائص ٠

<sup>(</sup>٣) سقط من م

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من م ٠

<sup>(</sup>٥) في الأشباه : واتاوه : ولا معنى له هنا •

<sup>(</sup>٦) سقط من م

<sup>·</sup> في الخصائص: السماد بها الأنعال ·

المساوي (١) لمعنى التنكير فاشيا في غير ما ذكرته ، ثم لم يمنع ذلك أسامة وثعالة وأبا جعدة وأبا متعطكة ونحو ذلك أن تتعد (٢) في الأعلام وإن لم يخص الواحد من جنسه فلذلك لم لايكون هيهاتكما ذكرنا ٤٠

قيل: هذه الأعلام وإن كانت معنياتها نكرات ، فقد يمكن في كل واحد منها أن يكون معرفة صحيحة كقولك: فرقت ذلك الأسد الذي، فرقت ذلك الأسد الذي فرقت مر فئتكه، وتباركت بالثعلب الذي تباركت به وخسأت الذئب الذي خسساته فأما الفعل فمما (٣) لا يمكن تعريفه (على وجه ، فلذلك لم يعتد التعريف الواقع عليه لفظاً سمة خاصة [هـ ١١٧] ولا تعريفاً) (٤) •

وأيضاً فإن هذه الأصوات عندنا في حكم الحروف ، فالفعل إذا أفرب إليها ومعترض بين الأسماء وبينها ، ألا ترى أن البناء الذي سرى في باب صه ومه وحيهلا ورويد وإيه وأيها وهلم ونحو ذلك من باب نزال ودراك وظار ومناع إنها أتاها من قبل تضمن هذه الأشياء معنى لام الأمر ، لأن أصل ما صكه (٥) اسم له وهو اسكت ، والأصل لتسكت كقراءة النبي عليه السلام (١) ( فبدلك

الساوق (۱)
 في د ـ م : المساوق •

<sup>(</sup>٢) في الأشباه : يعد ٠

<sup>(</sup>٣) ني م: فممن ٠

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٥) سقط من م ٠

<sup>(</sup>٦) قال محقق الخصائص: يعني بقراءة رسول الله على أن المحد ثين نقلوها عنه ، ولم يد ونها القراء من طرقهم ، وهذا اصطلاح المفسرين ، انظر انظر كفاية الراضي ٢/٣٣٧، نقلا عن التوشيح •

## فكالتكفارحوا) (١) •

وكذلك (مه) هو اسم اكفف ، والأصل لتكفف ، وكذلك نزال معنى اللام عابراً (۲) في هذا النسق (۳) هو اسم انزل لتنزل فلما كان معنى اللام عابراً (۲) في هذا النسق (۳) وسارياً في إيجابه (٤) ومتصوراً (٥) في جميع جهاته دخله البناء من حيث تضمنن هذا المعنى كما دخل أين وكيف لتضمنها معنى حرف الاستفهام، وأمس لتضمنه معنى حرف التعريف ، ومنن لتضمنه معنى حرف الشرط وسوى ذلك .

فأما أف وهيهات وبابهما مما هو اسم للفعل في الخبر فمحمول في ذلك على أفعال الأمر ، وكأن الموضع (٧) في ذلك هو لصك ومك

<sup>(</sup>۱) يونس: ۸۰، قال في الاتحاف: واختلف في « فليفر حوا » فرويس ، بتاء الخطاب ، وافقه الحسن والمطرّوعي ، وهي قراءة أبي وأنس رضي الله تعالى عنهما ، ورفعها في النشر الى النبي على وهي لغة قليلة لأن الأمر باللام إنما يكثر في الغائب كقراءة الباقين ، والمخاطب المبني للمفعول نحو: لتعن بحاجتي يا زيد ، ويضعف الأمر باللام للمتكلم ، نحو لأقم ولنقم ، ومنه قوله (ص): قوموا فلأصل لكم والباقون بالغيب ، وكلهم سكن اللام إلا الحسن فكسرها ، الاتحاف : ٣٠٠ وانظر النشر ٢٧٤/٢

 <sup>(</sup>٢) في الأشباه : عابر ، وفي الخصائص : عائر ، والعائر : المتردد •

<sup>(</sup>٣) في الخصائص: الشق •

في م والخصائص : وسائرا في أنحائه •

<sup>(</sup>٥) في ه : ومتصورا والتصويب من الخصائص وبقية النسخ •

<sup>(</sup>٦) في هـ : وكمان الموضوع ٠

ورويد ونحو ذلك ، ثم حمل عليه باب أف وشتان ووشكان من حيث ً كان اسما سمتى به الفعل •

وإذا جاز لأحمد وهو اسم (١) علىم أن يشبه بـ (أركب) وهو قعل نكرة كان أن يشبه اسم سمي به الفعــل في الخبر باسم سمي به الفعل في الأمر أولى •

ألا ترى أن كل واحد منهما اسم وأن المسمى به أيضاً فعل ومع ذا فقد تجد لفظ الأمر في معنى الخبر نحو قول الله تعالى:

(اسمع بهم وابصر) (۲) وقوله (قل من كان في الضلالة فلميدد له الرحمن (۳) مدا ) أي : فليمدن ، ووقع أيضاً لفظ الخبر في معنى الأمر نحو قوله تعالى (ولا تضار والدة بولدها) (٤) وقولهم : هذا الهلال ، معناه انظر إليه ، ونظائره كثيرة ، فلما كان أف كصه في كونه اسماً للفعل كما أن صه كذلك (٥) ، ولم يكن بينهما إلا أن هذا اسم لفعل مأمور به ، وهذا اسم لفعل مخبر به ، وكان كل واحد من لفظ الخبر والأمر قد يقع موقع صاحبه ، صار كأن كل [ ١١٨ ] واحد منهما هو صاحبه فكان لا خلاف هناك في لفظ ولا معنى ، وما كان على بعض هذه القربى والشبّكة ألحق بحكم ما حمل عليه وما كان على بعض هذه القربى والشبّكة ألحق بحكم ما حمل عليه فكيف بما ثبتت فيه ووفت علته (٢) واطمأنت به فاعرف ذلك .

<sup>(</sup>١) في الخصائص: اسم معرفة •

<sup>(</sup>۲) مريم: ۳۸

<sup>(</sup>٣) مريم: ٧٥٠

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣٣ -

<sup>(</sup>۵) في هـ : كذا •

<sup>(</sup>٦) في الخصائص : ووقت عليه  $\cdot$  في د : ووفت عليه  $\cdot$ 

ومما حذفت لامه وجعل الزائد عوضاً منها: فرزدق وفريزيد وسفرجل وسفيريج (١) وهو باب واسع ، فهذا طرف من القول على ما زيد من الحروف عوضاً (٢) من حرف أصلي محذوف • وأما الحرف الزائد عوضاً من حرف زائد فكشير ، منه الناء في فرزانة وزنادقة وجكاجيحة ألحقت عوضاً من ياء المد في فرازين وزناديق وجحاجيح •

ومن ذلك ما لحقته ياء المد عوضاً من حرف زائد حذف منه نحو قولهم في تكسير مدحرج وتحقيره: دحيريج ودحاريج ، فالياء عوض من ميمه ، وكذلك جحافيل ، الياء عوض (٣) ، من نونه ، وكذلك مغاسيل الياء عوض من يائه ، وكذلك زعافير (١) الياء عوض من ألفه (٥) ونونه ، وكذلك الهاء في تكفيلة من المصادر عوض من ياء تفعيل أو ألف فيعال ، وذلك نحو سليته تسلية ، وربيته تربية ، الهاء بدل من ياء تفعيل في تسلي وتربي، أو ألف سلاء ورباء أنشد أبو زيد:

# ٧٦ بات تنز ي دلوها رتنزياً كما تنزيي شهاكة صبيا (٦)

<sup>(</sup>١) في م: سفريج ٠

<sup>(</sup>٢) في م: على عوض ٠

 <sup>(</sup>٣) في هـ ـ م : عوضا ولن أشير إليها مرة أخرى •

<sup>(</sup>٤) في م: زعافيل ٠

<sup>·</sup> في ل : عوض من نونه ·

 <sup>(</sup>٦) تنزي دلوها: ترفعه • الشهلة العجوز •

والشاهد فيه (تنزيا) فان القياس فيه تنزيه بالياء المخففة بعدها تاء التأنيث كما تقول: سمى تسمية ولكنه أتى كمصدر فعل الصحيح اللام نحو سلم تسليما المنصف: ١٤/١٠٤: المخصص ٣: ١٤/١٠٤: ١٨٩ ـ شرح المفصل ١٨/١٥٥ والرجز مجهول القائل ٠

ومن ذلك تاء الفعللة (١) في الرباعي نحو الهملجة (٢) والسرهفة (٣) كأنه عوض من ألف فعلال نحو الهيملاج ، والسرهاف قال العجاج:

۷۷ ـ سر هر فاشته ما شئت من سرهاف (٤)

وكذلك ما لحق بالرباعي من نحو الحوقلة ، والبيطرة والجهورة والسلقاة كأنها عوض من ألف حيقال (٥) وبكي طار وجهوار وسلقاء ، ومن ذلك قول التغلبي:

٧٨ - متى كنتا لأملك مقتو بنا (٦)

والواحد مكونتوى ، وهو منسوب إلى مقتي ، وهو مفعل من والواحد مكونتوى ، وهو منسوب إلى مقتي ، وهو مفعل من القتو ، وهو الخدمة قال : [هـ ـــ ١١٩]

<sup>(</sup>١) في هد: الفعلة •

<sup>(</sup>٢) الهملجة : حسن سير الدابة في سرعة ٠

 <sup>(</sup>٣) السرهفة : حسن الغذاء وفي د : الشرهفة •

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٦٩/١ وفيه: سرعفته، وهي يمعنى سرهفته المقتضب ٢٥/١ جمهرة اللغة ٣/٨٣٣ الخصائص ٢٢٢/١ المنصف ١١/١٤، ٣ : ٤ ـ المخصص ١٥٨/٣ ـ شرح المفصل ٢٧٧٦ ـ ٤٩ ٠

<sup>(</sup>٥) في د : جيقال وفي م : جيعال ٠

 <sup>(</sup>۱) هذا عجز بیت من معلقته وصدره: تهددنا وأوعدنا رویدآ •
 والمقتوون: الخدم • النوادر: ۱۸۸ ـ شرح القصائد السبع ٤٠١ ـ
 النصف ۱۳۳/۲ ، البغدادیات: ۲۹۹ الخزانیة ۳۲۱/۳ ، ٤٢٠ ،
 والعضدیات برقم ۱۰۵ ص ۲۷ •

\_ ۲۵۷ \_ م \_ ۱۷ الاشباه والنظائر

# ٧٩ ـ إنتي امرؤ من بني خزيسة لا أحسن قتشو الملوك والحفدا (١)

فكأن (٢) قياسه إذا جمع أن يقال مقتويون ، ومتقتويين كما أنه إذا جمع بصري وكوفي قيل بصريون وكوفيون ونحو ذلك ، إلا أنه جُعل علم الجمع معاقاً لياءي (٣) الإضافة ، فصحت اللام لنية الإضافة كما تصح معها ، ولولا ذلك لوجب حذفها لالتقاء الساكنين وأن يقال : متقتون و مثقتين ، كما يقال : هم الأعلون وهم المصطفو ن فقد ثرى إلى تعويض علم الجمع من ياءي الإضافة والجمع زائد (٤) .

وقال سيبويه في ميم فاعلته مفاعلة (ه) : إنما عوض من ألف فاعلته ، ومنع ذلك المبرد (٦) فقال : ألف فاعلته موجودة في المفاعلة فكيف يعوض (٧) من حرف هو موجود غير معدوم .

قال ابن جني : وقد ذكرنا ما [ د/٣٩] في هذا ووجه سقوطه عن سيبويه في موضع غير هــذا يعني في « كتاب التعاقب » (٨) وفيه أن أبا على رد" قول المبرد في الجزء الستين من « التذكرة » وحاصله أن

<sup>(</sup>١) الحَفْد : الخدمة • ويكون أيضاً لضرب من السير • المحتسب ٢٥/٢ -

<sup>(</sup>٢) في م: وكان ٠

٣) في م: لياء في ـ وفي ه د: لياء الاضافة وآثرنا نص الخصائص •

<sup>(</sup>٤) في هـ : والجمع زائدا \_ في د \_ م : زائد وفي ل : والجمع زائد -

۲٤٣/۲ الكتاب ٢٤٣/٢٠

<sup>(</sup>٦) انظر المقتضب ١٠٠/٢ ، العواشي ، وقد أورد السيرافي كلام المبرد من غير أن ينسبه اليه ، انظر هامش سيبويه ٢٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) ني هـ : تعوض ·

 <sup>(</sup>٨) الكلام للسيوطي٠

تلك الألف ذهبت وهذه غيرها وهي زيادة لحقت المصدر كما تلحق (١) المصادر، وأضاف (٢) زيادتها بين (٣) ألف الإِفعال وياء التفعيل (٤) قال : لكن الألف في المفاعل بغير هاء هي ألف فاعلته لامحالة وذلك نحو قاتلته مقاتكلا وضاربته مضاركا قال الشاعر:

# ٨٠ \_ أقاتـل محتى لا أرى لى مقاتكلاً

وأنجو إذا غم "الجبان من الكر ثب ١٥)

فأما أقست إقامة وأردت إرادة ونحو ذلك فإن الهاء فيها على مذهب الخليل وسيبويه (٦) عوض (٧) من ألف إفعال الزائدة ، وهي في قول أبي الحسن عوض من عين إفعال ، على مذهبهما في باب مفعول من نحو : مبيع ومقول ، والخلاف في ذلك قد عرف وأحيط بحال المذهبين فيه فتركناه لذلك .

ومن ذلك الألف في يمان وتهام وشآم ، وهي عوض (٨) من إحدى ياءي الإضافة في يمني " وتهامي " وشامي " ، وكذلك ألف ثمان ، قلت

<sup>(</sup>١) في د : يلحق ٠

۲) في د \_ م : وأضاف \*

<sup>(</sup>٣) في م ل : من ٠

<sup>(</sup>٤) انتهى كلام السيوطي واستمر كلام الخصائص باختصار وحذف ٠

<sup>(</sup>٥) البيت لمالك بن أبي كعب أنشده سيبويه ٢/٠٥٠ ، وانظر المقتضب المحتسب ٢/٠٤٠ . شرح المفصل ١/٠٥ ، ٥٥ ، اللسان : قتل وفي ل : وأنجو عمر الجبان .

۲٤٤/۲ الگتاب ۲/٤٤۲ •

<sup>(</sup>٧) في هـد: عوضا٠

<sup>(</sup>٨) في هـ د : أحد ٠

لأبي عني: لم زعمتها للنسب فقال: لأنها ليست بجمع مكسر ، فتكون كصحار ، قلت له: نعم ولو لم تكن للنسب للزمتها الهاء البتة نحو عباقية (١) وكراهية وسباهية (٢) فقال: نعم هو كذلك ، ومن ذلك ياء التفعيل بدل من ألف الفيعال كما أن التاء في أول عوض من إحدى عينيه •

وقد أوقع (٣) هذا التعاوض في [هـ - ١٢٠] الحروف المنفصلة عن الكلم غير المصوغة فيها الممزوجة بأنفس صيغها وذلك نحو قول الراجز على مذهب الخليل:

٨١ ـ إِنَّ الكريـــمُ وأبيك يعتمــــلْ \*

إن الم يَجِد يوماً على كمن يَتَكُل (٤)

أي (٥) من يتكلّ عليه ، فحذف عليه هـذه وزاد (عـلى) متقدمـه [ (٦) ألا ترى أنه : يَعَنْتمل إِنْ لم يجد كمن يتكـل عليه ، وندع (٧) ذكر قول غيره هنا ] ، وكذلك قول الآخر :

<sup>(</sup>١) عباقية : من معانيها شجر له شوك يؤذي من علق به ٠

<sup>(</sup>٢) في الأشباه : سماهية ، وفي الخصائص سباهية وهو المتكبر .

<sup>(</sup>٣) في ألأشباه : وقع ٠

<sup>(</sup>٤) لبعض الأعراب ، والرجن في الكتاب ٢/ ٤٤٣ مجالس العلماء : ٨٦ ـ آمالي النجاجي ٣٣٤ ـ ٢٣٥ ـ المعتسب ٢/ ٢٨١ ـ الأمالي الشجرية ٢/ ١٠١ ـ المغني برقم ٢٥١ ـ المخزانة ٤/ ٢٥٢ • العسكريات : ١٠١ ـ - ٣٠١ وشرح أبيات المغني ٣ : ٢٤١ برقه ٢٢٥ وابن السهيرافي الفقرة : ٤٦٧ •

<sup>(</sup>٥) سقط من م

<sup>(</sup>٦) ... ما بين المعقوفتين ساقط من د ٠٠

<sup>(</sup>Y) في هـ: يدع ·

# ۸۲ ـ أو الى فأو الى بامرىء القيس بعدما خكصك ن بآثار المطي الحوافر (١)

أي خصفن بالحوافر آثار المطي يعني (٢) آثار أخفافها ، فحذف ألباب من الحوافر وزاد أخرى عوضاً منها في آثار المطي ، هذا على قول من يعتقد القلب وهو أمثل ، فما و جدات مندوحة (٣) عن القلب لم ترتكبه ، وقياس هذا الحذف والتعويض قولك : يأيتهم تضرب امرره ، أي أيهم تضرب امرر به ، وهو كثير أنتهى ما أورده ابن جني في هذا الباب ، وبقي تتمات نوردها مزيدة عليه .

منها: قال ابن خالويه: من العرب من إذا حذف عوض ، من ذلك تشديد الميم في الفم" ، في بعض اللغات عوضاً من لامه المحذوفة فإن" أصله: فمى أو فمو ، أنشد الأصمعى:

# ٨٣ - يا ليتها قد خرجت من فتمته (١)

<sup>(</sup>۱) البيت لمقاس العائدي من قصيدة مفضلية ، المفضليات ٣٠٦ \_ ومعنى خصيفن : أي الخيل تبعت الابل وفيها : أولى فأولى يا امرأ القيس ٠٠٠٠

<sup>(</sup>٢) في م: بعد ٠

<sup>(</sup>٣) العبارة مصحفة في م: مما وجدت منه وجد ، والمعنى لها ٠

<sup>(3)</sup> نسب الى العماني الراجز كما في اللسان: «طسم»، والى العجاج كما في الغزانة ٤/٣٧٨ وانظر: إصلاح المنطق: ٨٤ \_ الغصائص ٢/١١، المحتسب ١/٧٩، الأمالي الشجرية ٢/٥٣، شرح المفصل ٢٨/١٠، الخزانة ٢/٢٨، اللسان طسم، فوه ديوان العجاج ٢/٢٧٧ (الملحقات) قا المحقق: ومن المرجح أن البيت ليس له رغم إشارة البغدادي، وهذا البيت شاهد على ان تشديد الميم (في فمه) ضرورة، وليس بلغة، عن الديوان ٢٢٧/٢.

وتشديد أب وأخ عوض (١) من لاميهما (٢) ، فإن أصلهما أبو ، أخو ، قال في الجمهرة (٣) : ذكر ابن الكلبي أن بعض العرب يقولون أخ وأختة ، وقال ابن مالك : في شرح التسهيل : ذكر الأزهري (١٠ أن تشديد خاء أخ وباء أب لغة قال : وكذا تشديد نون هن • قال سحيم :

۸٤ ـ ألا ليت شعري هــل أبيتن ليـلة وهنتي جــاذ ٍ بين لهزمتي هن (٥)

وتشديد ميم (دم) عوضاً من لامه المحذوفة فإن أصله دمي، قال: ٨٥ ـ والدم يجري بينهم كالجدول (٦)

<sup>(</sup>١) في هـد: عوضا ٠

۲) في د ـ م: لامهما

٣) جمهرة اللغة ١/١٥٠.

<sup>(</sup>٤) سقط من م · انظر تهذيب اللغة ٦٢٣/٧ وقد ذكر الأزهري هذه اللغة نقلا عن ابن دريد ·

<sup>(</sup>٥) لم أعشر عليه في ديوان سعيم عبد بني العسعاس ، والبيت غير منسوب في الصحاح واللسان : ( هنو ) وورد في همع الهوامع ١٩/١ والدرر اللوامع ١/١١ هن : كناية عما يستقبح ذكره • جاذ : ثابت على القيام، وأراد باللهزمتين جانبي الفرج على سبيل الاستعارة ، قال الشنقيطي : وعد ابن الجواليقي تشديد نون الهن من لحن العوام ، الدرر : ١١/١٠

<sup>(</sup>٦) هذا عجز بيت لتأبط شرا ، وصدره : حيث المتقت بكر وفهم كلها ، وهو في الأمالي الشجرية ٢/٣٤ قال ابن الشجري : ٣٤/٢ : قال بعض أهل اللغة : من العرب من يقول (الدم ) بالتشديد كما تلفظ به العامة وهي لغة رديئة •

وقسال:

٨٦ \_ أهان دمتك فرغا بعسد عزته

ياعمروم بكغيثك إصراراً على الحسد (١)

فقد شقيت شقاء لا انقضاء له

وسعد مرديك موفور على الأبد

## [171]

وذهب جماعة إلى أن تشديد النون في (هذان") عوض" من ألف ذا المحذوفة ، وقوم إلى النون في المثنى والجمع عوض من حركة المفرد ، والخرون إلى أنها عوض من تنوينه ، والخرون إلى أنها عوض منهما معا ، ومن هذا الباب تعويض هاء التأنيث من ألف التأنيث .

الخامسة (٢): تقول في جمع حبنطى وعفرنى (٣) حبائط وعفارن ، فإذا عوضت من الألف فإن شئت تعوض (٤) الياء تقول (٥): حبانيط وعفارين ، وإن شئت تعوض الهاء فتقول حبائطة وعفارنة .

قال أبو حيان : لكن باب تعويض الياء واسع جــدا ، لأنه يجوز دخولها في كل ما حذف منه شيء غير باب لغيزى ، وأما تعويض الهاء

<sup>(</sup>۱) الهمع ۱/ ٠٠ ـ الدرر ١/ ١٣ ولم أعثر على البيت الثان قال الشنقيطي : ولم أعثر على قائله ، والفرغ : مغرج الماء من الدلوبين العراقي وهو نائب عن مصدر أهان •

<sup>(</sup>٢) السيوطي لم يلتزم التعداد في هذا الموضع وما قبله ، وقد كتبت في جميع النسخ بهذه الصورة ·

<sup>(</sup>٣) في م : وعفرة في ٠

<sup>(</sup>٤) في م: عوض ٠

في د : وتقول •

فمقصور على ما ذكر ، وأكثر ما يكون تعويض الهاء من ياء النسب المحذوفة كأشعثي وأشاعثة وأزرقي وأزارقة ، ومهلبي ومهالبة .

ومن تعويض الهاء عن ألف التأنيث قولهم في تصغير لغيزى : لغيزة (١) وفي تصغير حبارى : حبيرة ٠

ومن هذا الباب تعويض التنوين من المضاف إليه في أي وإذا ، ومن حرف العلمة المحددوف في نحو: جوار وغواش وعمم (١٠ وقاض وداع ٠

قال ابن النحاس في التعليقة:

واختلف في تنوين (٣) كل وبعض ، فقيـــل عوض (٤) عن المضاف إنيه كإذ .

قال الزمخشري: والأولى أن يقال ليس بعوض عن المحذوف وإنما هو التنوين الذي كان يستحقه الاسم قبل الإضافة ، والإضافة كانت مانعة من إدخال التنوين عليه ، (فلما زال المانع وهو الإضافة رجع إلى ما كان عليه من دخول التنوين عليه ، انتهى) (ه) .

قاعــدة:

قال أبو حيان : قد يكون التعويض مكان المعوض ، كما قالوا : يا أبت ، فالتاء عوض من ياء المتكلم ، وقد يكون العوض في الآخر

<sup>(</sup>١) في د : لغيغيزه ٠

<sup>(</sup>٢) في هـ ـ د ـ م : أعيم ، وفي ل : اسم ، ونظن الصواب ما أثبتناه -

<sup>(</sup>٣) في د : تعويض ٠

<sup>(</sup>٤) زيادة من د <u>ل</u> ل •

<sup>(</sup>٥) سقط من النسخة م واستدرك في حاشيتها ٠

من محذوف كان في الأول [ هـ ـ ١٣٢ ] كعدة وزنة وعكسه كاسم. واست ، لما حذفوا من آخره لام الكلمة عوضوا في أوله همزة الوصل.

وقد يكون التعويض من حرف ليس أولاً ولا آخراً ، فيعوض منه حرف آخر (١) نحو زنادقة في زناديق .

وقال أبو البقاء في التبيين (٢):

عرفنا من طريقة العرب أنهم إذا حذفوا من الأول عو ضوا أخيراً مثل عدة وزنة ، وإذا حذفوا من الآخر (٣) عوضوا في الأول (٤) مثل ابن ، وقد عوضوا (في الاسم همزة الوصل) (٥) في أوله فكان المحذوف من آخره • [د/٤٠] •

قــال: والعوض مخالف للبدل فبدل الشيء يكون في موضع 4 والعوض يكون في غير موضع المعوّض عنه (٦) •

قال (٧) : فإن قيل : التعويض في موضع لا يوثق بأن المعوض عنه في غيره ، لأن القصد (٨) منه تكميل الكلمة ، فأين (١) كملت حصل

<sup>(</sup>١) في م: آخرا ٠

<sup>(</sup>٢) عن : مسائل خلافية في النحو : ٦١ بتصرف واختصار ٠

<sup>(</sup>٣) في المسائل: من آخره ٠

<sup>(</sup>٤) في المسائل : أوله ·

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من الأشباه •

<sup>·</sup> في المسائل : منه ·

<sup>(</sup>V) سقط من م · والكلام للعكبري ·

في المسائل : الغرض ٠

<sup>(</sup>٩) في المسائل : وآين •

غرض التعويض ، ألا ترى أن همزة الوصل في : اضرب وبابه ، عوض (١) من حركة أول الكلمة وقد وقعت في موضع الحركة •

فالجواب: إن التعويض على ما ذكرنا يغلب على الظن أن موضعه مخالف لموضع المعوض منه ، لما ذكرنا من الوجهين ، قولهم (٢): الغرض تكميل الكلمة ليس كذلك ، وإنما الغرض العدول عن أصل إلى ما هو أخف منه ، والخفة تحصل بمخالفة الموضع ، فأما تعويضله في موضع محذوف لا يحصل منه خفية ، لأن الحرف قد يثقل بموضعه فإذا أزيل عنه حكصكل التخفيف .

وفي شرح التسهيل لأبي حيان (٣):

اختلف في باب قضاة ورماة ، فالذي عليه الجمهور أن وزنه فُعككة وأنه من الأوزان التي انفرد بها المعتمل الذي هو عملى وزن فاعمل لمذكر عاقل .

وقال بعضهم: وزنه فَعلة ككامل وكملة ، وإن هـذه الضمة للفرق بين المعتل الآخر والصحيح • [هـ ١٢٣] •

وقال الفراء (٤): وزنه ، فأعسل ، بتضعيف العين ـ كنازل ونتزسل، والهاء فيه أعني في غزاة ورماة ، عوض مما ذهب من التضعيف كالهاء في إقامة واستقامة عوض مما حذف .

<sup>(</sup>١) في د : عوضا ٠

 <sup>(</sup>۲) في م: أن الغرض أ

۲۰۲ \_ ۱۰۱ \_ ثرح التسهيل ٦ / ق : ۱۰۱ \_ ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٤) عن شرح التسهيل: باختصار، الموضع السابق.

قــال أبو حيان (١) : وقد ظم هــذا الخلاف أحمد بن منصور اليشكري في أرجوزته في النحو وهي أرجوزة قديمة عدّتها ثلاثة آلاف بيت إلا تسعين بيتاً احتوت على ظمر سهل وعلم جم "، فقال :

في الأصل عند حِلته (۲) الرواة في سالم من شأنه الظهور في سالم من شأنه الظهور كما تقول في الصحيح الحكمله (۲) بالضم في ذي الواو أو ذي الياء وحجتهم بقولهم : سراة كما تقول نازل ونتز ل ولانسا تعرف بالرياضه والنما تعرف بالرياضه بالاعتياض اطرد الكلام غزى (٥) وعفتى ليس بالمجهول من عرب بالمجهول من المجهول من المحبول من المحبول من المحبول من المجهول من المحبول من المحبول

والوزن في الغزاة والرمساة فعكمة ليس لها نظسير في الخرون فيه قالوا : فتعكه فخص في ذلك حرف الفاء (٤) وخالف الفراء ما أنبسات وغلف وزن غزاة فتعسل فالهاء من ساقطها معتاضه كالأصل في إقامة إقوام وبعضها جساء على التأصيل

وقال الزمخشري في الأحاجي (٦) :

معنى العروض أن يقع في الكلمة انتقاص فيتدارك بزيادة شيء

۱۰۲ : شرح التسهيل ٦/ق : ۱۰۲ -

<sup>(</sup>٢) في هـد: حملة · وفي م والشرح: جلة ·

 <sup>(</sup>٣) في ه : الجلة ، والتصحيح من الشرح وبقية النسخ •

<sup>(</sup>٤) في د: في الضم ٠

<sup>(</sup>٥) في م : غزا ٠

<sup>(</sup>٦) الأحاجي النحوية : ٤٦ •

ليس في أخواتها ، كما انتقص (من) (١) التثنية والجمع السالم بقطع الحركة والتنوين عنهما فتتدورك ذلك بزيادة النون (٢) ، والفرق بين العوض والبدل أن البدل يقع حيث يقع المبدل منه ، والعوض لا يراعى فيه ذلك ، ألا ترى أن العوض في (اللهم) في آخر الاسم ، والمعوض منه في أوله وقد ألف ابن جني (كتاب التعاقب) في أقسام البدل والمبدل منه ، والعوض والمعوض منه وقال في أوله :

اعلم أن كل واحد من ضربي التعاقب وهما البدل والعوض قد يقع في الاستعمال موضع صاحبه ، وربما امتاز أحدهما [هـ - ١٢٤] بالموضع دون رسيله ، إلا (٣) أن البدل أعم "استعمالا" من العوض ، وذلك أنا نقول : إن ألف (قام) بدل من الواو في (قوم ، ولا نقول : إنها عوض منها .

ونقول :إن الميم في آخر ( اللهم ) بدل من يا في أوله كما نقول : إنها عوض منها (٤) وإن ياء أينق بدل من عينها ، كما نقول : إنها عوض منها ، أولا (٥) ترى إلى سمّعكة البدل وضيق العوض ، وكذلك جميع ما استقريته تجد البدل فيه شائعاً والعوض ضيقاً ، فكل عوض بدل وليس كل بدل عوضاً •

كذا وضع هذين اللفظين أهل هذا العلم فاستعملوه في عباراتهم

<sup>(</sup>١) زيادة من الاحاجي ٠

<sup>(</sup>٢) في الأشباه : التنوين : والتصويب من الاحاجى •

<sup>(</sup>٣) في هـ : والا ٠

<sup>(</sup>٤) سقط من م

<sup>(</sup>٥) في م: ألا

وأجروا عليه عاداتهم (١) وهذا الذي رأوه في هذا هو القياس ، وذلك أن تصرّف ع و ض ، في كلام العرب أين وقعت إنسا هو لأن يأتي مستقبل ثان خالفاً (٢) لمنقض ومن ذلك تسميتهم الدهر (عوض ) لأنه موضوع على أن ينقضي الجزء منه ، ويخلفه جزء آخر من بعده ، ومعلوم أن ما يمضي من الدهر فان لا يتعاد (٣) ، ومعاد لا يرتجع ومما ورد في فوت المعوض منه قوله :

٨٧ \_عاضها الله عيد ما

# شابت الأصداغ والضرس نتقيد (٤)

أي عوضها الله الولد مما أخذه منها من سواد الشعر وصحة النم ، فهذه حال تصرف ع و ض • وليس كذلك تصرف ب د ل ، لأن البدل من الشيء ، قد يكون والشيئان جميعاً موجودان ، ألا ترى إلى قول النحويين في : مررت بأخيك زيد ، أن زيداً بدل من أخيك ، وإن كانا جميعاً موجودين، فأما من قال : إن زيداً مترجم عن الأخ فإنه لا يأبى

<sup>(</sup>١) في م: عباداتهم •

<sup>(</sup>٢) في هـ : مخالفا والتصويب من دــم •

<sup>· (</sup>٣) في م : لايعاود ·

<sup>(</sup>٤) البيت لم يوقف على قائله وهو في إصلاح المنطق ( 19 ) ، الخصائص 1/7 – لسان العرب : نقد ، مغني اللبيب : برقم 1/7 – لسان العرب : نقد ، مغني اللبيب : برقم 1/7

والفرس نقد: أي مؤتكل ، وفي د ــ م: فقد ، وهو تعريف ولو وهم الأستاذ هارون في معجم شواهد العربية ونسب البيت الى صغر الفي ولو أنه قرأ تعليق المحقق الشيخ محمد علي النجار على البيت لما ورد في الخصائص لما وقع فيه .

أيضاً أن يقول: بدل منه ، وإنما آثر لفظ الترجمة هنا ، وإن كان يعتقد صحة لفظ البدل فيه كألفاظ يختارها أحد الفريقين ويجيز مع ذلك ما أجاز الفريق الآخر كالجر والخفض ، والصفة والنعت والظرف والمحل ، والتمييز والتفسير وغير ذلك .

ومما ينبغي أن تعرف فرقاً بن البدل والعوض (١) ، أن من حكم البدل أن يكون في موضع المبدل منه ، والعوض ليس بابه أن يكون في موضع المبدل منه ، ألا ترى أن ياء (ميزان) بدل من الواو ألتي هي فاؤها وهي مع ذلك واقعة موقعها وكذلك واو (موسر) بدل من الياء التي هي فاؤها وهي في مكانها (٣) [هـ – ١٢٥] ودال ود "الأولى (بدل من تاء وتد وهي في مكانها ، والألف في رأيت زيداً ، بدل من إد/٤] تنوينه ، وهي (٤) في مكانه وليس أحد يقول : إن ياء (ميزان) عوض من واوه ، ولا ألف رأيت زيداً من الوقف (٥) – عوض من تنوينه في الوصل ، وسبب ذلك ما قدمناه من أن (ع ، و ، ض) إنما هي لعدم الأول وتعويض الثاني منه ، وليس كذلك الألف في قام وباع لأنهما فيهما كأنهما الواو والياء ، ومتى نظقت بواحد من هذه الأحرف الثلاثة فكأنك نظقت بالآخر ، وكذلك عندهم مجرى ما هي بدل من التنوين ومن نون التوكيد في (اضربا) جاريه" عندهم مجرى ما هي بدل منه ، حتى أنهم إذا نطقوا بالألف فكأنهم قد

<sup>(</sup>١) في م: العول •

<sup>(</sup>٢) في م : المعاوض

<sup>(</sup>٣) في م : وكذلك ٠

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>a) زیادة من د ـ م ·

نطقوا بالنون فالألف إذا كأنها هي النون ، وعلى هذا ساق سيبويه (١) حروف البدل الأحد عشر لأن كل واحد منها وقع موقع المبدل منه لا متقدماً عليه ولا متراخياً عنه ، ولهم (٢) يسم شيئاً من ذلك عوضاً ، وليس كذلك هاء زنادقة ، لأنها عوض من ياء زناديق ، قيل لها عوض لأنها لم تقع موقع ما هي عوض منه ، وكذلك هاء التفعلة نحو التقدمة والتجربة (إنها هي عوض من ياء التفعيل نحو التقديم والتجريب) (٣) وتاء التفعيل عوض من عين فعال ، فتاء تكذيب عوض من إحدى عيني كذاب ، لأنها ليست في موضعها ولكن ياء التفعيل بدل من ألف فعال لأنها في في موضعها ، ولأن الياء أيضاً قريبة الشبه بالألف كأنها هي والبدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض منه ، انتهى ،

#### قاعــدة:

العوض والمعوض منه لا يجتمعان ، ومن ثم رد أبو حيان قول شيخيه (٤) أبن عصفور والأبذي (٥) أنه لا يجوز حذف فعل الشرط في الكلام أو حذفه وحذف الجواب معاً إلا بشرط تعويض (لا) من المحذوف نحو: اضرب زيدا أساء وإلا فلا (٦) فقال ليس بشيء بل (لا) نائبة وليست عوضاً من الفعل لأنه يجوز الجمع (٧) بينهما تقول: اضرب

انظر سیبویه ۲/۳۱۳، ۲/۵۵۳ وما بعدها ۰

<sup>(</sup>٢) في م: لا ٠

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من د ، ل •

<sup>(</sup>٤) في م : شيخه ٠

<sup>(</sup>٥) في ها: الآمدي: وهو تصعيف •

<sup>·</sup> في م : يجمع (Y)

تربدا إن أساء وإن لا يسيىء فلا تضربه ، ولو كان تعويضاً لما جاز الجمع بينهما ، ورد أيضاً قول أبي موسى الجزولي إن (١) (ما) اللاحقة لأي الشرطية عوض من المضاف إليه المحذوف الذي تطلبه من جهلة المعنى فقال: لو كانت عوضاً [هـ - ١٣٦] لم تجتمع مع الإضافة في قوله تعالى:

(أيتما الأجلين) (٢) لأنه لا يجتمع العوض والمعوض منه ، بل الصدواب أنها زائدة لمجرد التوكيد، ولذلك لم تلزم (٣) ولو كانت عوضاً للزمت .

وللقاعدة فروع:

أحدها: قولهم (اللهم") الميم فيه عوض من حرف النداء ، ولذا لا يجمع بينهما .

الثاني: قولهم في النداء يا أبت ويا أمت ، التاء فيهما عوض من ياء الإضافة ولذا لا يجمع بينهما .

الثالث: قولهم: يماني وشآمي وتهامي ، الألف في عوض من الحدى ياءي النسب ولذا لا يجمع بينهما .

الرابع: عدة وزينة ونحو ذلك ، الهاء فيه عوض من الواو المحذوفة التي هي فاء الكلمة والأصل وعد ووزن ولذلك لا يجتمعان .

الخامس: قولهم: زنادقة ، الهاء فيه عوض من الياء في زناديق ، ولذلك لا يجتمعان ومثله دجاجلة وجبابرة وما أشبه ذلك .

<sup>·</sup> ۱) سقط من د

<sup>(</sup>٢) القصيص : ٢٨ --

<sup>(</sup>٣) في م: لم تلتزم

السادس: قال أبو حيان (١) يختص (٢) كاف (٣) ضمير الخطاب في المؤنث بلحوق شين عند العرب (١) ، وسين عند بعضهم (٥) في الوقف، وذلك عوض من الهاء فلذلك لا يجتمعان .

السابع: قال أبو حيان (٦): قد نابت الألف عن هاء السكت (٧) في الوقف في بعض المواضع وذلك في (حيه ل ) و (أنا) (٨) قالوا: حيهلة وحيتهل وحيهلا ، والهاء الأصل والألف كأنها عوض عنها ، وأما (أنا) فسمع فيه (أنه) بالهاء ، واوقف عليه أيضاً بالألف فقالوا: أنا ، وليست الألف من الضمير خلافاً للكوفيين ، إذ لو كانت منه لقلت في الوقف علي هذا هذاه (٨) .

الثامن: باب جوار وغواش ، يقال فيه حالة النصب: رأيت جواري ، بمنع الصرف بلا خلاف لخفة الفتحة على الياء ، وفي حالة

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل : ۷/ق ۱۹۱ -

<sup>·</sup> في م : تختص (٢)

<sup>(</sup>٣) في د : کان ٠

<sup>(</sup>٥) الكسكسة وهي في ربيعة • انظر الصاحبي : ٣٥ •

 <sup>(</sup>٦) شرح التسهيل ٧/ق ١٩١٠

<sup>(</sup>٧) في الشرح الهاء ٠

<sup>(</sup>A) في الشرح أنا

<sup>(</sup>٩) وتتمة الكلام من الشرح: وأجاز بعضهم الوقف على أنا بالاسكان فتقول ( أن ) ولم يسمع وإنما هو في سيبويه على المبني الذي آخره متحرك حركة غير عارضة •

الرفع والجر تحذف ياؤه [ هـ ١٢٧ ] ويلحقه التنوين والأصح أنه عوض من الياء ولذا لا يجتمعان .

قال في البسيط : وهذه المسألة مما يعايى بها (١) ويقال : أي اسم إذا تم لفظه نقص حكمه ، وإذا نقص لفظه تم حكمه ، ونقصان لفظه بحذف يائه ، واتمام حكمه بلحوق التنوين به .

التاسع: قال الكوفيون: (لولا) في قولك: لولا زيد لأكرمتك، أصلها (لو) والفعل ، والتقدير ، لو لم يمنعني زيد من إكرامك لأكرمتك ، إلا أنهم حذفوا الفعل تخفيفاً ، وزادوا (لا) عوضاً فصار منزلة حرف واحد ، وصار هذا بمنزلة قولك: إما أنت منطلقاً ، فحذفوا الفعل ، وزادوا (ما) عوضاً من الفعل .

قالوا: والذي يدل على أنها عوض أنهم لا يجمعون بينها وبين المعل (٢) لئلا يجمع بين العوض والمعوض منه ٠

العاشر: قال أبو حيان في شرح التسهيل: لا يجوز أن يجمع بين إذا الفجائية والفاء الرابطة للجواب نحو: إن تقم فإذا زيد قائم ، لأنها عوض منها (٣) فلا يجتمعان •

الحادي عشر: قال في البسيط: تصحب اللام اسم الاشارة، فيقال: ذلك، وهمي عوض من حرف التنبيه للدلالة على تحقق المشار إليه ولذلك لا يجوز الجمع بينهما فيقال: هذا لك، لئلا يجمع بين

<sup>(</sup>١) في ه : يعانى ـ وفي م : يعليا ٠

<sup>(</sup>٢) اقعمت النسخة م ، سطرا من الكلام السابق ( وبين الفعل تخفيفا ٠٠ والمعوض منه ) ٠

۳) في د ـ م : عنها •

العوض والمعوض منه (١) ، بخلاف الكاف فإنه يجوز الجمــع بينهمــا أعدم العوض .

الثاني عشر: قال الزمخشري (٢) في الأحاجي: نحو قولهم: سنون وقلون (٣) وأرضون وحرون حمع حرة (٤) حملوا الجمع بالواو والنون عوضاً من المحذوف فيها من لام أو حرف تأنيث .

وقال في البسيط: سنة ، حذف لامها وجعل جمعها بالواو والنون عوضاً من عود لامها فيقال: سنون ، فإذا جمعت على سنوات عادن اللام لأنه قياس جمعها وليس عوضاً • وأما (قلة) فتجمع على قالمون وقلات ولا تعود لامها في الجمعين لأن علامتها كالعوض من لامها بخلاف جمعها على قلى ، وكذا هئة [هـ - ١٢٨] تجمع على هنوات ولا تعود اللام ، لأن الألف والتاء صارا كالعوض ، وكذا فئة وفئات وشية وشيات ورئة ورئون ورئات ومئة ومئون ومئات ونحو ذلك •

وقال ابن فكلاّح في المغني: سمعت ألفاظ مجموعة [ د/٢٤] جمع التصحيح جبراً لها لله دخلها من الوهن ، بحذف لام أو تاء تأنيث أو إدغام ، قالوا: سنة وسنون ، وقتلة وقتلون ، وبرة وبترون ، وثبة وثبون ، وكرة وكثرون، ورئة ورئون، ومئة ومئون ، وأرض وأرضون، وحرة وحرون ، وهذا يتوقف على السماع لامجال للقياس فيه ، وقد

<sup>(</sup>١) في ل: بين العوض والمعوض -

<sup>(</sup>٢) الأحاجي النحوية: ١٠١٠

<sup>(</sup>٣) قلون: لعبة للأطفال •

<sup>(</sup>٤) أثبت محقق الأحاجي : عزون في جمع عزة · وذكر أن الاصل : حرون في جمع حرة ·

غيروا بنية بعضه إشعاراً بعدم أصالته في هذا الجمع فكسروا أول سنين، وكسروا وضموا أول ثبين وكرين ، وقيل إن جمعها ليس عوضاً عن تاء التأنيث بل الأنها عندهم جارية مجرى من يعقل ، وقد كثر التعويض (من محذوف اللام لقوة طلب الكلمة للامها الذي هو من سنخها ولم يوجد التعويض) (١) في محذوف التاء إلا في (أرض) ليكون الزائد في قوة الأصلى في المراعاة والطلب ، انتهى ،

الثالث عشر: الأسماء الستة حذفت لاماتها في حال إفرادها وجُمع لل إعرابها بالحروف كالعوض من لاماتها ، ذكره ابن يعيش في شرح المفصل (٢) •

الرابع عشر: قال ابن يعيش (٣): الناصب للمنادى فعل مضمر تقديره: أنادي زيداً أو أدعو ، ونحو ذلك ، ولا يجوز إظهار ذلك ولا التلفظ (٤) به لأن (يا) قد نابت عنه •

الخامس عشر: قال ابن يعيش (ه): قال الخليسل (٦): اللام في المستغاث بدل من الزيادة اللاحقة في الندبة آخر الاسم من نحو يازيداه، ولذلك يتعاقبان (٧) فلا تدخل اللام مع ألف الندبة ومجراهما واحد، لأنك لا تدعو واحداً منهما ليستجيب في الحال كما في النداء ٠

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين : ساقط من م

٥١/١ عن شرح المفصل : باختصار ١/١٥ •

۳) شرح المفصل : ۱۲۷/۱ .

غي د \_ م : والشرح : اللفظ ٠

 <sup>(</sup>۵) شرح المفصل ۱۳۱/۱ •

<sup>(</sup>٦) الكتاب ١٠/١٦ ٠

<sup>(</sup>٧) في الشرح: تتعاقبان •

السادس عشر: قال ابن يعيش (١): هاء التنبيه في يا أيها الرجل زيدت لازمة (٢) عوضاً مما حذف منها ، والذي حذف منها الإضافة في قولك: أي "الرجلين ، والصالة التي في قطيرها وهي منن "، ألا ترى أنك إذا ناديت ( "من ") قلت: يا "من أبوه [ هـ - ١٢٩ ] قائم ، ويا "من في الدار .

السابع عشر: قال ابن يعيش (٣): الناس أصله أناس ، حذفوا الهمزة وصارت الألف واللام (١) في الناس عوضاً (٥) منها ، ولذلك لا يجتمعان ، فأما قوله:

٨٨ \_ إن المنايا يطلعن على الأفاس الآمنينا (٦) .

فمردود لا يعرف قائله .

الثامن عشر: قال ابن يعيش (٧): لا يجوز إظهار الفعل في التحافي إذا كرر الاسم نحو: الأسد الأسد ، لأن أحد الاسمين كالعوض من الفعل فلم يجمع بينهما ٠

١) شرح المفصل ٢/٢٠

<sup>(</sup>٢) في م : لامه ٠

٩/٢ شرح المفصل ٢/٩٠

في د : اللام والألف •

<sup>(</sup>٥) في م: عوضا منها في الناس •

<sup>(</sup>٦) البيت لذي جدن الحميري كما في الغزانة ١/٣٥٥، نقلا عن المعمرين للسجستاني: ٤٣ وانظر البيت في :

مجالس العلماء: ٧٠ ، الخصائص ٣/١٥١ \_ الأمالي الشجرية ١/٤٢١ مرح الشافية ٢٩٦ -

۲۹/۲ عن شرح المفصل بتصرف ۲۹/۲ .

التاسع عشر: قال ابن يعيش (١): قولهم عذير ك من فلان ، مصدر بمعنى العذر ورد منصوباً بفعل مقد ركانه قال: هات عذيرك أو الحضره ، وضع (٢) موضع الفعل فصار كالعوض من اللفظ به ، فلذلك يجوز إظهار الفعل الأنه أقيم مقام الفعل .

العشرون: قال ابن يعيش (٣): الخفض في المضاف إليه (١) بالحرف المقدر الذي هو السلام أو من ، وحسن حذفه لنيابة المضاف عنه وصيرورته عوضاً عنه في اللفظ وليس بمنزلته في العمل .

قال (ه): وظير ذلك واو (رب") ، الخفض في الحقيقة ليس بها بل برب المقدرة ، لأن الواو حرف عطف ، وحرف العطف لا يخفض وإنما هي نائبة في اللفظ عن رب .

الحادي والعشرون: قال ابن يعيش (٦): إذا قلت رأيت القوم أجمعين، كان في تقدير رأيت القوم جميعهم، وكان يجب أن تقول: جاء القوم كلهم (٧) أجمعهم أكتعهم أبصعهم فحذافوا المضاف إليه وعوضوا من ذلك الجمع بالواو والنون، فصارت الكلمة بذلك الجمع يراد بها المضاف والمضاف إليه، ولهذا لم يجرين على نكرة وصار ذلك كجمعهم أرضاً على أرضين عوضاً من تاء التأنيث،

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ٢٧/٢ •

۲) في د ــ م : ووضع ٠

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل ٢/١١٧٠٠

<sup>(</sup>٤) في م: يكون بالحرف ٠

<sup>(</sup>٥) شرح المفصل ١١٨/٢ بتصرف واختصار -

۳ شرح المفصل ۳/ ٤٥ .

<sup>·</sup> سقط من م

فإن قيل: تاء التأنيث تتنزل من الاسم منزلة جزء منه ، ولذلك كانت حرف (١) الإعراب منه فقالوا: قائمة وقاعدة ، عوضوا منها كما عوضوا مما حذف من نفس الكلمة نحو: مائة ومئين وقلة وقالين وثبة وثبين ، والمضاف إليه كلمة قائمة بنفسها وحرف الإعراب ما قبلها [هـ - ١٣٠] .

فالجواب (٢): أن المضاف إليه أيضاً يتنزل من المضاف منزلة ما هو من نفس الاسم، (ولذلك لا يفصل بينهما ، وإذا صغرت نحو : عبد الله، وامرىء القيس إنما يصغر (٣) الاسم) المضاف دون المضاف إليه ، كما تفعل ذلك في علم التأنيث نحو طليحة وحميراء ، يصغر المصدر ويبقى علم التأنيث بحاله فلما تنزل المضاف إليه من المضاف منزلة الجزء من المكلمة جاز أن يعوض منه إذا حذف وأريد معناه .

الثاني والعشرون: قال ابن هشام في المغني (٤): لا يجوز حذف خبر كان الأنه عوض أو كالعوض من مصدرها ومن ثم لا يجتمعان •

وقال ابن القواس في شرح الدر"ة : (كان) من حيث إنتها فعل" لها مصدر في الأصل إلا أنه لا يستعمل مع خبرها لأن الخبر عوض منه ولا يجمع بين العوض والمعوض منه ٠

الثالث والعشرون : قال السخاوي في ( تنوير الدياجي في تفسير الأحاجي ) : ( ما ) في قولك : أماً أنت أنت منطلقاً انطلقت ، عوض

<sup>(</sup>١) في هـ : حروف ٠

۲) تابع کلام ابن یمیش السابق: شرح المفصل ۳/ ٤٥ بتصرف •

 <sup>(</sup>٣) في م والشرح: تصغر •

 <sup>(</sup>٤) مغني اللبيب ٢/١٧٤٠

من كان (١) إذ الأصل لأن كنت منطلقاً ولهذا لا يجوز إظهار الفعل معها عند سيبويه (٢) وإن جعلت ما توكيداً لم يمتنع إظهار الفعل وهو قول المبرد (٣) .

الرابع والعشرون: (أميّا) في قولهم: أميّا زيد فمنطلق، جعلت عوضاً عن مهمـا يكن من شيء، ولهذا لا يذكر الفعــل بعدها • ذكره الستيخاوي (٤) •

الخامس والعشرون: (ما) في قولهم افعل هذا إما لا ، عوض من جملة ، إذ الأصل: إن كنت لا تفعل غيره ، حذات الجملة وصارت (ه) (ما) عوضاً منها فلا يجمع بينهما • ذكره السخاوي (٦) •

السادس والعشرون: قد وسوف والسين وحرف النفي ، جعلت عوضاً (٧) مما سقط من (أن) المفتوحة المخففة إذا دخلت على الفعل ، فإذا عاد الساقط زال العوض ، ذكره الزمخشري في الأحاجي (٨) •

السابع والعشرون: قولهم: زرْرْني أَرْرْكُ ، حقيقته: زرني فإنك إِنْ تزرني أزرك ، فحذفت (١) جسلة الشرط وجعسل الأمر

<sup>(</sup>١) سقط من م ٠

<sup>·</sup> الكتاب ١٤٨/١ (٢)

۲۷/۳ ،۳ ۵۵/۲ المقتضب ۲/۸۳ ،۳ (۳)

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/٢ · ٣١٢

<sup>(</sup>a) سقط من د ·

۲۷۹/۲ انظر الکتاب ۲/۹/۲.

<sup>·</sup> افيم: من ما

۸۰ : الأحاجي (۸)

<sup>(</sup>٩) في د : فعدف •

عوضاً (١) منها ، ذكره ابن جني في [ هـ - ١٣١ ] كتباب التعاقب .

قال: ومثل ذلك أيضاً الفعل المجروم في جواب النهي والاستفهام والتمني والدعاء والعرض وجميع ذلك الجمل الظاهرة فيه أعواض من الجمل المحذوفة المقدرة تقدير (٢) الشرط نحو: لا تشتمه يكن خير الك، أين بيتك أزره، أي: إن أعرفه أزره، ليت لي مالا أتصدق به اللهم ارزقني بعيراً أحج عليه ، ألا تنزل [ د/٤٣] عندنا تصب خيراً ، فكل ذلك محذوفة منه جملة الشرط معوضاً منها الجمل المذكورة .

الثامن والعشرون: قولهم: أنت ظالم إن فعلت ، تقديره: إن فعلت ناطمت ، حذف جواب الشرط ، وجعلت الجملة المتقدمة (٣) فيه عوضاً من المحذوف ، ولا يجوز جعل الجملة المذكورة هي الجواب ، لأن جواب الشرط لا يتقدم ذكره ابن جني (١) ٠

التاسع والعشرون : ( ما ) في حيثما وإذ ما ، جيء بها عوضاً من إضافتهما إلى الجملة ذكره ابن جني •

الثلاثون: الجملة التي هي جواب القسم جعلت عوضاً من خبر المبتدأ في نحو: لعمرك الأفعلن"، وايمن الله الأفعلن، فوجب حذفه ولم يجز ذكره (٥)، ذكره ابن جني (٦).

<sup>(</sup>۱) في د: منه ٠

ني هـ : وتقدير •

 <sup>(</sup>٣) في د : المقدمة •

عن الخصائص ٢٨٣/١ بتصرف •

<sup>(</sup>a) زیادة من د ·

<sup>(</sup>٦) عن الخصائص ١/٣٩٣ ، وانظر الكتاب ١٤٦/٢ •

الحادي والثلاثون: جواب (لولا) في قولك: لولا زيد ٌ لقمت ، جعل عوضاً من خبر المبتدأ (١) أو معاقباً له فوجب حذفه • ذكره أبن جني •

الثاني والثلاثون: قولك: ليت شعري هل قام زيد؟ (فهل قام زيد) جملة منصوبة المحل بشعري ، لأنه مصدر شعرت ، وشعرت فعل متعد في في في مصدره (٢) متعد مثله ، وهذه الجملة نابت عن خبر (ليت) وصارت عوضاً منه فلا تظهر في هذا الموضع اكتفاء بها ، ذكره ابن جني والثلاثون: (يد) و (غد) أصلهما يدي وغدو ،

بسكون العين ، حــذفت اللام (٣) وعوض منهــا حركة العين ، ذكره ابن جني •

الرابع والثلاثون: قال ابن هشام في المغني (٤): لكون الباء والهمزة [ هـ - ١٣٢ ] متعاقبتين لم يجز أقمت بزيد، وكذا قال الحريري في درة الغواص (٥): الجمع بينهما ممتنع كما لا يجمع بين حرفي الاستفهام (١) •

الخامس والثلاثون ، والسادس والثلاثون : قال ابن جني في سر" الصناعة :

<sup>· (</sup>١) في م : ومعاقبا · والمقتضب ٢/ ٣٢٥ ·

٠ (٢) في م : ومصدره

<sup>· (</sup>٣) في م : بسون الغين حذف اللام ·

١٠٨/١ مغنى اللبيب ١٠٨/١٠

٠(٥) در"ة الغواص: ١٦٠ ·

 <sup>(</sup>٦) في ل: استفهام ٠

أما قولهم: لا ها الله ، فإن (ها) صارت عندهم عوضاً من الواو ، ألا تراها لا تجتمع (١) معها ، كما صارت همزة الاستفهام في آلله إنك لقائم ، عوضاً من الواو .

وقال الشلوبين في شرح الجزولية : أما ( الله ) بالمد فعلى أن همزة الاستفهام صارت عوضاً من حرف القسم ، ودليــل كونهــا عوضاً أنه لايجمع بينهما وبين حرف القسم ، لاتقول : أو الله لأفعلن •

السابع والثلاثون: قال الأندلسي في شرح المفصل: يقال ان ( واو ) القسم عوض من الفعل بخلاف الباء فإنها ليست عوضاً منه ، ومن ثم جاز أقسمت بالله ، ولم يجز أقسمت والله •

التاسع والثلاثون: قال ابن عصفور في شرح الجمل: المنصوب على إضمار فعل تارة يجعل عوضاً من الفعل المحفوف وتارة لا ، فإن لم يجعل عوضاً منه جاز إضماره والظهاره ، كقولك لمن تأهب للحج: مكة ، أي تريد ، ولمن سد"د سهماً: القرطاس ، أي أصبت ، وإنشئت أظهرته ، وإن جعل عوضاً منه (٣) لم يجز إظهاره لئلا يجمع بين العوض

<sup>(</sup>١) في د ــ م: تجمع ٠

<sup>(</sup>٢) المحصول ق ٢٣ ونصه: فلما انتصب الفعل باضمار أن لم يظهروها ليطرد نظامها وتستمر حالها ، وقيل: إن (حتى ) جعلت عوضا عنها فلا يجوز إظهارها لئلا يكون جمعا بين العوض والمعوض عنه •

۳) سقط من م

والمعو"ض منه ، إلا" أن جعل الاسم المنصوب عوضاً من الفعل المحذوف لايطرد وإنما جاء ذلك في مواضع تحفظ ولا يقاس عليها .

فمن ذلك قولهم : مرحباً ، وأهــلا وسهــلا ، وسعة ، ورحبا ، فإنما(١) جعلت العرب هذه الأسماء عوضاً من الأفعال لكثرة الاستعمال.

ومن ذلك : هنيئاً مريئاً ، وكرامة ومسرة ونعمة عيش (٢) وسفياً ورعياً وسحقاً وبعداً وتعساً ونكساً وبهراً (٣) ، وما أشب ذلك من المصادر التي استعملت في [ هـ \_ ١٣٣ ] الدعاء للإنسان له ، أو عليه ، أو هي حاكية (٤) لذلك ، كلها منصوبة بإضمار فعل لا يظهر لأنها صارت عوضاً من الفعل الناصب لها ، انتهى •

الأربعون: قال ابن الدّهان في الغرّة: قــال قوم إنسا امتنع دخول الجرّ في الفعل الجرّ في الفعل عوض (ه) من الجر في الاسم فيستحيل الجمع بين العوض والمعوض منه •

الحادي والأربعون: قال ابن الصائغ في تذكرته: نقلت من مجموع بخط علي بن عبد الصمد بن محمد بن الرماح قال: الفرق بين حسن وجهه، وعبد بطنه، وواحد أمه، حيث يبعد الأول لأن فيه جمعاً بين العوض والمعوض منه، إذ إثبات الهاء في وجهه يقتضي (٦) أن يكون

<sup>(</sup>١) في د: وإنما ٠

<sup>(</sup>٢) في م : عين ٠

<sup>(</sup>٣) في م: ومهدا

غي د ـ ل : وهي صالحة وفي م : اذ صالحة ٠

<sup>(</sup>٥) في م: عوضا ٠

<sup>(</sup>٦) في م: تقتضي ٠

الوجه فاعلاً بالصفة دون الثاني لأنه لا يصح رفع البطن بعبد ، والأم بواحد ، ثم ينقل كما في حسن نحو حسن أبوه ثم حسن الأب .

الثاني والأربعون: قال ابن القواس في شرح الدرة: قد عو ضوا عن الواو في القسم ثلاثة أحرف: هاء التنبيه ، وآلف الاستفهام ، وقطع همزة الوصل ، فجر وا بها لنيابتها عنها بدليل امتناع الجمع بين هذه الأحرف وبينها .

#### تنبيــه:

قال السخاوي في تنوير الدياجي: أبدلوا من ياء الإضافة تاء في نحو: يا أبت ويا أمت وأبدلوا منها ألفاً ، فقالوا: يا أبا ، ويا أما ، فلها بدلان التاء والألف ، ثم جمعوا بينهما فقالوا: يا أبتا ، ويا أمتا ولم بعدوا ذلك جمعاً بين العوض والمعوض عنه (١) ( لأنه جمع بين العوضين، وكذا ذكر ابن النحاس في ( التعليقة ) وقال: لا ميكره الجمع بين العوضين كما يشكره الجمع بين العوض والمعوض منه ) (١) •

#### تنبيــه:

قال ابن جني في كتاب التعاقب : لا يجمع بين أن يبدل من الحرف ويعوض منه ، هذا لم يأت ِ في شيء من كلامهم • [ هـ ــ ١٣٤ ] •

#### : تنبيــه

قال أبو حيان (٣) : قال بعض أصحابنا : في قول النحاة : إِن التاء في فرازنة عوض من الياء نظر ، إِذ يمكن أن تكون للجمع كما استقرت

<sup>(</sup>۱) سقعل من د ٠

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين ساقط من م : وفي ل : عنه .

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل ٦/ق ٣٨ -

في غير هذا الموضع ، وأمكن أنهم لم يجمعوا بينها وبين الياء (١) لأن الاسم يطول بهما وهما غير واجبين في الكلمة وعندما رأى النحاة أنها تعاقبها ، اعتقدوا فيها أنها للمعاوضة حتى نسبوا ذلك للعرب وجعلوا أنهم وضعوها على معنى المعاوضة ليسس معنى تعتبره العرب بحيث تجعل الهاء له بالقكصد ، بل هذه عبارة تكون من النحوي عند رؤية التعاقب في كلامهم ، وإن كان سيويه قد جرى على مثل هذه الطريقة في الأعواض إلا أنه لا يقدح فيه معنى ، بل إنها ينبغي أن ينسب إلى (٢) العرب المعاوضة إذا كان للتعويض فائدة وأي "فائدة في إسقاط حرف وزيادة آخر ، انتهى •

قلت: هذا السؤال قد تعرض [ د/٤٤] له ابن جني وأجاب عنه فقال في كتاب التعاقب: فإن قلت: فلعل "الهاء في زناقة وجعاجعة لتأنيث الجمع كهاء ملائكة وحياقلة فلا يكون عوضاً ، قلنا: لم تأت الهاء لتأنيث الجمع في مثال مفاعيل ، إنما جاءت في مثال مفاعلة نحو: ملائكة ، انتهى .

#### قاعيدة:

ما كان عوضاً لا يحذف ، فلا تحذف ( ما ) في ( أمّا أنت منطلقاً انطلقت ) ولا كلمة ( لا ) من قولهم :ا فعل هذا إما لا ، ولا ( التاء ) من عدة وإقامة واستقامة فأما قوله تعالى : ( وإقام الصلاة ) (٣) فمما يجب الوقوف عنده ، ومن هنا قال ابن مالك : إن العرب لم تقدر حرف النداء عوضاً من أدعو أو أنادي لإجازتهم حذفها .

<sup>(</sup>١) في الأشباه: التاء، والتصويب من الشرح •

<sup>(</sup>٢) في م: للعر*ب* ·

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٧٣ \_ النور: ٣٧ .

وقال الأبذي" في شرح الجزولية : إن قال قائل : لم جاز دخول (يا) على هذا ولا تدخل على الألف واللام؟ •

فالجواب ما قال المازني: إن أصل (هذا) أن تشير (١) به إلى واحد حاضر ، فلما دعوته نزعت منه الإشارة (٢) التي كانت فيه وألزمته إشارة النداء ، فصارت (يا) عوضاً من نزع الإشارة ، ومن أجل ذلك لا يقال : هذا أقبل ، لأن (يا) قد (٣) صارت [هـ ٥٣٠] عوضاً من الإشارة .

<sup>(</sup>۱) سقط من م

۲) في م: اسم الاشارة •

٣) سقط من م ٠

# ( 24)

## التغليب ب (١)

قال ابن هشام في (المغني) القاعدة الرابعة (١):

إنهم يغلبون على الشيء ما لغيره لتناسب بينهما أو اختلاط فلهذا قال والرق الأبوين في الأب والأم ( وفي الأب والخالة ) والمشرقين والمغربين والخافقين في المشرق والمغرب ، وإنما الخافق المغرب ، سمي (٤) خافقاً مجازاً وإنما هو مخفوق فيه ، والقمرين في الشمس والقمر (٥) ، والعمرين في أبي بكر وعمر ، والعجاجين في رؤبة والعجاج ، والمروتين في الصفا والمروة ، ولأجل الاختلاط أطلقت ( من ) على مالا يعقل في نحو : ( فمنهم من يمشي على بطنه ) (١) الآية ، واسم المخاطبين على نحو : ( فمنهم من يمشي على بطنه ) (١) الآية ، واسم المخاطبين على

<sup>(</sup>۱) التغليب لغة : إيراد اللفظ الغالب ، وعرفا هو أن يغلب على الشيء ما لغيره ـ لتناسب بينهما أو اختلاط ، الكليات ٢ / ٤٨ ، وانظر مجالس العلماء : ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) عن مغني اللبيب ٢/٤/٢ بتصرف واحتصار -

۳) سقط من د

<sup>(</sup>٤) في م وسمي ٠

<sup>(</sup>a) آورد ابن هشام في هذا الموضع قول المتنبى:

واستقبلت قمن السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا •

وانظر ديونه: ٣/٤ بشرح البرقوقي •

<sup>(</sup>١) النور: ٥٥٠

الغائبين في نحو قوله تعالى: ( اعبدوا ربّكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلّكم تتقون ) (١) لأن " ( لعل ) متعلقة بخلقكم لا باعبدوا ، والمذكرين على المؤنث حتى عدت منهم في : ( وكانت من القاتين ) (٢) والملائكة على إبليس حتى استثني منهم ( فسجدوا إلا إبليس ) (٣) •

ومن التغليب: (أو لتعودن") في ملتنا) (٤) فإن شعيباً عليه السلام لم يكن في ملتتهم قط بخلاف الذين آمنوا معه ، وقوله: (يذرؤكم فيه) (٥) فإن الخطاب فيه شامل للعقلاء والأنعام ، فغلب المخاطبون والعقلاء على الغائبين والأنعام .

قالوا: ويغلب المؤنث على المذكر في مسألتين:

إحداهما : ضبَعان في تثنية ضبع للمؤنث ، وضبعان للمذكر ، إذ نم يقولوا ضيعانات .

والثانية : التاريخ فإنهم أرخوا بالليالي دون الأيام ذكر ذلك الزجاجي وجماعة .

قال ابن هشام (١): وهو سهو" فإن حقيقة التغليب أن يجتمع شيئان فيجري حكم أحدهما على الآخر ( ولا يجتمع الليل والنهار ولا هنا تعبير عن شيئين بلفظ أحدهما ) (٣) وإنما أر"خت العرب

<sup>(</sup>١) المقرة: ٢١٠

<sup>·</sup> ۱۲ التحريم : ۱۲ ·

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٤ -

<sup>(</sup>٤) الآعراف: ٨٨٠

<sup>(</sup>٥) الشورى: ١١٠

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ل •

بالليالي لسبقها إذ كانت أشهرهم قمرية والقمر إنما يطلع ليلا ٠

وقال ابن فلاح في مغنيه (١): العرب تغالب الأقرب على الأبعد بدليل تغليب [ هـ - ١٣٦ ] المتكلم على المخاطب ، وهما على الغائب في الأسماء نحو (أنا وأنت قمنا) و (أنت وزيد قمنما) ، واستدل بذلك على أن المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال الأن الحال أقرب ، والعرب تغلب الأقرب على الأبعد •

<sup>(</sup>١) النص مذكور بتصرف يسير في الكليات ٢/٢٤٠

### ( ٤٤ )

# التغيير يأنس بالتغيير

فمن ذلك قسال أبو حيان (١): باب النسب بني عسلى ثلاث تغييرات (٢):

١ ــ لفظي" وهو كسر ما قبل الياء وانتقال الإعراب إليها •

٢ ــ ومعنوي" وهو صيرورته اسماً لما لم يكن له ، ألا ترى أن علياً مثلاً ينظلق على رجل اسمه علي (٣) ، فإذا نسب إليه صار ينظلق على رجل ينسب إلى على •

٣ ـ وحَكُمْي وهو رفعه لما بعده على الفاعلية ، كالصفة المستقة (٤) ، نحو مررت برجل قرشي أبوه ، كأنك قلت : منتسب إلى قريش أبوه ، ويطرد ذلك فيه (٥) وإن نم يكن مشتقاً ، وإن (٦) لم يرفع الظاهر رفع الضمير مستكناً فيه كما يرفعه اسم الفاعل المشتق ، فهذه ثلاث تغييرات (٧) ، ولما كان فيه هذه التغييرات كثر فيه التغيير والخروج عن القياس إذ التغيير يأنس بالتغيير .

۱۱ شرح التسهيل ٦/ق ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) عبارة أبي حيان : ويلحقه ثلاثة تغييرات •

<sup>(</sup>٣) عبارة الشرح: فإذا قلت: علوى •

<sup>(</sup>٤) في الشرح: المشبهة •

<sup>(</sup>٥) في م: فيه ذلك ٠

<sup>(</sup>٦) قي الشرح: وإذا •

<sup>(</sup>٧) في الشرح: تغييرات ثلاث •

وقال غيره (١): النسب يغير الاسم تغييرات •

منها أنه ينقله من التعريف إلى التنكير ، تقول في تميم : تميمي ، والإضافة في غير هذا الباب حكمها في الأكثر أن تعرف .

ومنها : أنه ينقله من الجمود إلى الاشتقاق ، وإلا لما جاز وصف المؤنث به ولحاقه التاء ولما عمل الرفع فيما بعده من ظاهر أو ضمير .

ومن ذلك قال ابن يعيش (٢): إنما اختصت (٣) الأعلام بالحكاية دون سائر المعارف لكشرة دورها وسعة استعمالها في باب الإخبارات والمعاملات (٤) ونحوها ، ولأن الحكاية ضرب من التغيير إذ كان فيه عدول عن مقتضى عمل العامل ، والأعلام مخصوصة بالتغيير ، ألا ترى أنهم قالوا : حكيوة ومحابب ومكلوزة (٥) ، وشاع فيها الترخيم دون غيرها من الأسماء لأنها في أصلها مغيرة بنقلها إلى العملية والتغيير يأنس (١) بالتغيير • [هـ ١٣٧] •

ومن ذلك قال السخاوي في تنوير الدياجي: دخلت تاء التأنيت في أم وأب في حال النداء عوضاً من ياء الإضافة نحو: يا أمت يا أبت، والأصل يا أمي ويا أبي، والدليل على أنها تاء التأنيث قولهم في الوقف: يا أبه ويا أمه، وإنما اختص ذلك بالنداء الأنه (٧) باب تغيير •

<sup>(</sup>۱) في م : ياء النسب ·

<sup>· 19/</sup>٤ . شرح المفصل ١٩/٤ ·

<sup>·</sup> في م : خصت ·

<sup>(</sup>٤) في الأشباه: العلامات •

<sup>(</sup>٥) الكلمات الثلاث مصعفة في الأشباه والتصويب من الشرح •

<sup>(</sup>٦) في الشرح : يؤنس ٠

<sup>·</sup> باب نه يه (۷)

ومن ذلك قال ابن يعيش (١): يجوز ترخيم ما فيه تاء التأنيث وإن لم يكن علماً نحو: يا ثنب ويا عض ، في ثبة وعضة ، لأنها تبدل هاء في الوقف إبدالا مطرداً ، فساغ حذفها لأن التغيير اللازم لها من نقلها من التاء إلى الهاء يسهل تغييرها بالحذف لأن التغيير يأنس بالتغيير •

ومن ذلك قال ابن النحاس في التعليقة : لا يرخم المتعجب منه لأنا لا فرخم إلا ما أحدث فيه النداء البناء ، وليس بمندوب لأنه لما تطرق إليه التغيير بالبناء جاز أن يتطرق إليه تغيير آخر بالترخيم لأن التغيير يأنس بالتغيير .

ومن ذلك قال ابن فلاح في المغني: إنسا أتبعت حركة المنادى نحركة (٢) الصفة إذا كانت ابناً بين علمين لكثرة تغيير الأعلام بالنقل والتغيير التغيير بأنس بالتغيير و

ومن ذلك قال الستخاوي: باب فعيلة إذا نسب إليه تحذف (٣) منه التاء ثم الياء ، فيقال في حنفية حنفي ، لأن ياء النسبة لما (١) تسلطت على حذف الزائد الآخر) (٥) والتغيير [د/٥٥] يأنس بالتغيير ، بخلاف باب فعيل ، فلا تحذف منه الياء نحو تميم وتميمي ، لفقد (٦) العلة المذكورة ، وكذا قال ابن النحاس: لما تطرق

<sup>(</sup>١) عن شرح المفصل ٢٠/٢ بتصرف •

<sup>(</sup>٣) في ه : يعدَّف ٠

<sup>(</sup>٤) في م انسا

<sup>(</sup>o) <sup>\*</sup> سقط من م •.

<sup>(</sup>٦) في م: لعلة ٠

إليه التغيير ، بحذف تاء التأنيث (١) جاز أن ينظرق إليه تغيير آخر لأن التغيير يأنس بالتغيير .

وقال ابن فلاح في المغني: إنما اختص العلم بالترخيم لوجهين:

أحدهما أن الأعلام منقولة في الأغلب عن وضعها الأول إلى وضع ثان ، والنقل تغيير والترخيم تغيير ، والتغيير يأنس بالتغيير ، كما قلنا في حذف الياء في النسب إلى حنيفة تبعاً لحذف التاء دون حذفها من حنيف .

والثاني: أن النداء أثر فيها التغيير بالبناء ، والتغيير يأنس بالتغيير (٢) • [ ١٣٨] •

ومن ذلك قال ابن عصفور في شرح الجمل:

والذي خرج عن نظائره (أي) من الموصولات ، وذلك أن كل موصول إذا وصل بالمبتدأ والخبر ، ولم يكن في الصلة طول ، وكان المبتدأ مضمراً لم يجز حذف المبتدأ وإبقاء الخبر إلا في ضرورة شعر ، ويجوز حذف المبتدأ في أي (ق) (٣) فصيح الكلام نحو : يعجبني أيهم هو قائم ، وإن شئت قلت : أيهم قائم ، فلما غيروها بالخروج عن نظائرها غيروها أيضاً بالبناء ، لأن التغيير يأنس بالتغيير .

<sup>(</sup>١) في م: التاء •

۲) في د : يؤنس بالتغير •

 <sup>(</sup>٣) زيادة من د ـ م ـ ل •

### التقـاص

منه حمل الجر" على النصب في باب مالا ينصرف ، كما حمل النصب على الجر في باب جمع المؤنث السالم ، وفي التثنية والجمع المذكر السالم طلباً للمقاصة ، ذكره في البسيط .

وقال ابن يعيش في شرح المفصل (١) : أبدلت الهمزة من الهاء في ماء وشاء ، وفي الأصل هيهات وكان ذلك لضرب من التقاص لكثرة إبدال الهاء من الهمزة ، قالوا : هن فعلت ، والمراد إن ، وهبرت الثوب في أبرته .

وقال ابن فلاح في المعني : قلبت الهمزة في نحو (٢) صحراء وعُشكراء وتُفكساء واواً في الجمع بالألف والتاء فيقال : صحراوات وعشراوات ونفساوات لأن الواو قد تبدل همزة ، فأبدلت الهمزة واواً طلباً للتقاص " •

<sup>(</sup>١) عن شرح المفصل بتصرف ١٥/١٠ •

<sup>(</sup>٢) سقط من م

### تقارض اللفظيان

هو قريب من الباب الذي قبله ، وقد ذكر ابن هشام هذه القاعدة في المغني فقال (١):

القاعدة الحادية عشرة ، من مثلتح كلامهم تقارض اللفظيين ، ولذلك أمثلة :

أحدها : إعطاء (غير) حكم (إلا") في الاستثناء بها ، وإعطاء (إلا) حكم غير في الوصف بها . [ هـ \_ ١٣٩ ] .

الثاني: إعطال أن ) المصدرية حكم (ما) المصدرية في الإهمال كقوله:

۸۹ ــ أن تقرأان عــلى أسماء ويحكما
 منتى السلام وأن لا تشعرا أحدا (٢)

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب ٢/ ٧٧٨ ٠

 <sup>(</sup>۲) البيت مجهول القائل · وهو في مجالس ثعلب ۳۹۰ ـ النصف ۱/۲۷ الخصائص ۱/۰ سر صناعة الاعراب ۲۷۸/۱ والانصاف : المسألة ۷۷ شواهد التوضيح ۱۸۰ · وموضع الشاهد (تقرأان ) حيث آثبت نون المضارع بعد أن الناصبة ·

### عليكسم (١) فكسره ابن الحاجسب (٢) ٠

الثالث : إعطاء (إِنْ) الشرطية حكم (لو) في الإهمال نحو : ( فإن لا تراه فإنه يراك) (٣) وإعطاء (لو) حكم إِنْ في الجزم نحو :

٩٠ ـ لَـو ' يُشــَأ ' طار ' بها ذو 'مَـــ عـــة (٤)
 ٩٠ - ٠٠٠ ٠٠٠

(۱) قال السيوطي في الحاوي للفتاوي ٢/٠٧٤ : هذا الحديث روي هكذة بلا نون في شعب الايمان للبيهقي وغيره وقد خير ج على ثلاثة أوجه : أحدها : أنه على لغة من يحذف النون دون ناصب وجازم ، وخرج على هذه اللغة من الحديث قوله على « لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا

الثاني ـ وهو رآى الكوفيين والمبرد ـ أنه منصوب ، أورده شاهدا على مذهبهم أن (كما) تنصب ، وعدوها من نواصب المضارع ، وهــو مذهب ضعيف •

الثالث : أنه من تغييرات الرواة ، وانظر أيضا شواهد التوضيح ١٨٠ .

(٢) في المغني : والمعروف في الرواية : كما تكونون •

تؤمنوا حتى تعابيّوا » •

- (٣) في صحيح مسلم ١/ ٣٠ كتاب الايمان ، فإنك إن لا تراه فانه يراك وكذلك في سنن ابن ماجة ، المقدمة ص ٢٤ الحديث ٦٣ \_ ورواية البخاري البخاري ١١/ ١١ فإن لم تكن تراه فانه يراك •

ذكره ابن الشجري •

الرابع: إبطاء (إذا) حكم (متى) في الجزم بها كقوله:

٩١ \_ وإذا تصبك خكصاصة فتجمل (١)

و إهمال ( متى ) حملاً على ( إذا ) كقول عائشة رضي الله عنها : ( وإنه متى يقوم مقامك لا "يستميع الناس ) (٢)

الخامس : إعطاء (لم) حكم (لن) في عمل النصب قرى، (ألم نشرح ) (٣) وفي إعطاء (لن) في الجزم بها كقوله :

السادس: إعطاء (ما) النافية حكم (ليس) في الإعمال وإعطاء ليس حكم (ما) في الإهمال عند انتقاض النفي بإلا كقولهم : ليس الطيب إلا المسك (٥) •

<sup>(</sup>۱) عجز بيت لعبد قيس بن خفاف ، وصدره : واستغن ميا أغناك ربك بالغني الأصمعيات ٢٦٩ · المفضليات ٣٨٥ ــ والغزانة ٢/١٧١ ، والممع ١١٧٦/١ والدرر ١٧٣/١ ·

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢/٤٢٦ ، البخاري ١/٨٩ كتاب الأذان ، باب الرجل يأتم بالامام ورواية البخاري : وإنه متى يقم مقامك • وذكر ابن مالك في في شواهد التوضيح رواية : ( متى يقوم ) : ١٩ •

<sup>(</sup>٣) الانشراح : ١ ... (قرأ الجمهور بجزم الحاء ، وقرأ جعفس بفتحها ، وخرجه ابن عطية في كتابه على أنه ( ألم نشرحن فأبدل من النون الفا ثم حدفها تخفيفا • البحر المحيط ٤٨٧/٨ •

<sup>(3)</sup> البيت لأعرابي - انظر الهمع 1/3 - الدرر : 1/3 -

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢ / ٢٣ .

السابع : إعطاء (عسى ) حكم ( لعل ) في العمل كقوله : ٩٣ ـ يا أبنا علك أو عساكا (١)

وإعطاء ( لعل ) حكم ( عسى ) في اقتران خبرها بأن .

الثامن : إعطاء الفاعل إعراب المفعول وعكسه كقولهم : خرق الثوب المسمار ، وقوله :

٩٤ \_ أو بلغت سوآتهم هجر (٢)

التاسع : إعطاء ( الحسن الوجه ) حكم ( الضارب الرجل ) في النصب ، واعطاء ( الضارب الرجل ) حكم ( الحسن الوجه ) في الجر •

العاشر: إعطاء (أفعل) في التعجب حكم (أفعل) التفضيل في جواز التصغير وإعطاء أفعل التفضيل حكم أفعل في التعجب في أنه لا يرفع الظاهر •

قال: ولو ذكرت أحرف الجر، ودخول بعضها على بعض في معناه نجاء من ذلك أمثلة كشيرة، وذكر محمد بن مسعود بن الزكي في كتابه (٣) ( البديع ) أن ( الذي ) و ( أن ° ) ، المصدرية يتقارضان فتقع الذي مصدرية كقوله: [ هـ - ١٤٠ ]

<sup>(</sup>۱) الرجن لرؤبة: انشده سيبويه ۱۸۸/۱ ، ۱۹۹ المقتضب ۱۱۳۲ ، العضديات برقم ٦٥ ص ٤٣ الخصائص ۲۱۲۲ ، المحتسب ۲۱۳۲ ، الأمالي الشجرية ۲۱۲۲ ، ۱۰۲ الانصاف ۲۲۲ ـ شرح المفصل ۱۲/۲ م ۱۲۰/۳ ـ الخزانة ۲/۱۶۱ • ديوان رؤبة : ۱۸۱ قسم « أبيات مفردات » ابن السيرافي الفقرة ۶۲۸ •

<sup>(</sup>۲) من عجز بيت للأخطل ، وصدره : على عيارات هد اجون قد بلغت نجران ۲۹ ديوانه : ۱۱۰ ، المحتسب ۱۱۸/۲ ، الأمالي الشجرية ۲۹۷۱ ورواية الديوان : أوذ حددثت سؤاتهم .

<sup>(</sup>٣) النقل عن مغنى اللبيب ٦٠٢٠

# ۹۰ ـ أتقرح أكباد (۱) المحبين كالذي أرى كبدي من حب مية تقرح (۲)

وتقع (أن°) بمعنى (الذي) كقولهم: زيد" أعقل من أن يكذب ٠

أن من الذي يكذب • قال ابن هشام (٣) : فأما وقوع الذي مصدرية فقال به يونس والفراء والفارسي وارتضاه ابن خروف وابن مالك ، وجعلوا منه ( ذك الذي يبشر (٤) الله عباده ) (٥) ( وخضته كالذي خاضوا ) (٦) وأما عكسه فلم أعرف فائلا به ، والذي جرأه (٧) عليه إشكال هذا الكلام بأن (٨) ظاهره تفضيل زيد في العقل على الكذب وهذا لا معنى له ، وظائر هذا التركيب مشهورة الاستعمال وقل من ينبه لإشكالها •

قال (۱): وظهر لي توجيهان (۱۰):

أتقرح أكباد' المعبين كلتهم كما كبدي مين ذكس ميتة تتقرح

<sup>(</sup>١) في د : أكاد .

البيت لذي الرمة في ديوانه ٢/١٩٤٤ • وهو في الغزانة ٤/٤٤ ،
 والزهرة ١٣٧ ورواية البيت في الديوان :

<sup>(</sup>٣) من مغنى اللبيب ٢٠٢/٢ ـ ١٠٣ بتصرف واختصار -

<sup>(</sup>٤) في د : بشر ٠

<sup>(</sup>٥) الشورى: ٢٣٠

<sup>(</sup>٦) التوبة : ٦٩ •

 <sup>(</sup>٧) في هـ : (جرى) والتصويب من المغني وبقية النسخ ٠

ف ل : فان(٨)

 <sup>(</sup>٩) أي ابن هشام

<sup>(</sup>١٠) في م : توجيهات ٠

أحدهما: أن يكون في الكلام تأويل على تأويل ، فيؤول (أن) والفعل بالمصدر ، ويؤول المصدر بالوصف ، فيؤول إلى المعنى الذي أراده ، ولكن بوجه (١) يقبله العلماء ، ألا ترى أنه قيل في قوله تعالى : ( وما كان هذا القرآن أن يفترى ) (٢) أن التقدير ما كان افتراء ، ومعنى هذا ما كان مفترى .

الثاني: أن (أعقل) ضمن معنى (أبعد) فمعنى المثال: زيد أبعد (٣) من الكذب لفضله (٤) من غيره (فمن ) المذكورة ليست الجارة للمفضول بل متعلقة بأفعل لما تضمتنه من معنى البعد لا لما فيه من المعنى الوصفي (٥) ، والمفضل عليه متروك أبداً مع أفعل هذا لقصد التعميم .

وفي شرح الدرة لابن القواس: شبهت (ليس) بلا فحملت عليها في العطف كما حملت (لا) عليها في العمل ، قال بعضهم في قوله تعالى:

( وَإِنَّ كُلاَّ لِمَّا لِيوفِينهم ) (٦) خَرَّج المازني الآية على أن ( إِنَّ ) وَإِنْ كَانَت مشددة فهي النافية بمعنى ( ما ) ثقلت ، كما أن ( أنَّ ) المشددة (٧) تخفف وهذا من التقارض (٨) ٠

<sup>(</sup>١) في المغنى: بتوجيه ٠

<sup>(</sup>۲) يونس : ۳۷ ٠

<sup>(</sup>٣) في المغنى : أبعد الناس من الكذب •

<sup>(</sup>٤) في الأشاه: لعقله، والتصويب من المغنى •

**<sup>(</sup>۱)** عود: ۱۱۱ •

 <sup>(</sup>۲) في م: التعارض

في م: التعارض •

<sup>•</sup> 

#### فائسدة:

قال الزمخشري في المفصل (١): واعلم (٢) أن ( إلا ) و (غيراً ) يتقارضان ما لكل واحد منهما ، قال ابن يعيش (٣): معنى التقارض أن كل واحد منهما يستعير من [ د/٤٦] الآخر حكماً هو أخص به ، فأصل (غير ) أن يكون وصفاً ، والاستثناء فيه عارض معار من إلا • [ هـ - ١٤١] •

<sup>(</sup>١) المفصل : ٧٠٠

<sup>(</sup>٢) في م: اعلم •

 <sup>(</sup>٣) شرح المفصل : ٢/٨٨ .

### ( £Y )

### التقــدير (١١

فيه مباحث ، الأول: قال ابن هشام (٢) :

القياس أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي لئلا يخالف الأصل من وجهي الحذف ، وضع الشيء في غير محله ، فيجب أن يقدر المفسر في نحو (زيداً رأيته) مقدماً عليه .

وجوز البيانيون تقديره مؤخراً عنه وقالوا: إنه يفيد الاختصاص حينئذ ، وليس كما توهموا ، وإنما يرتكب ذلك عند تعذر الأصل أو عند اقتضاء (٤) أمر معنوي لذلك .

فالأول نحو (أيَّهم رأيته) إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله ، ونحو:

( وأمَّا ثمود َ فهديناهم ) (ه) فيمن نصب ، إذ لا يلي (أما ) فعل ، وكنا قدمنا في نحو : في الدار زيد ، أن متعلق الظرف يقدر مؤخراً عن زيد لأنه في الحقيقة الخبر ) (١) وأصل الخبر أن يتأخر عن المبتدأ ، ثم

<sup>(</sup>١) انظر الكليات ٢/٢٥ -

۱۲۸/۲ مغني اللبيب ۲/۸۷۲ -

<sup>(</sup>٣) سقط من م

٤) في م : أو اقتضاء •

<sup>(</sup>٥) فصلت : (١٧) في الاتحاف ٤٦٧ : عن الحسن « وأماً ثمود » بفتح الدال بلا تنوين ، وافقه المطوعي -

<sup>(</sup>٦) من أول الآية (وأما ثمود) الى هنا سقط من م

ظهر لنا أنه يحتمل تقديره مقدماً لمعارضة أصل آخر ، وهو أنه عامل في الظرف ، وأصل العامل أن يتقدم على المعمول ، اللهم إلا أن يقدر المتعلق فعلا فيجب التأخير ، لأن الخبر الفعلي لا يتقدم على المبتدأ في مثل هذا ، وإذا قلت : (إن خلفك زيداً) وجب تأخير المتعلق فعلاً كان أو اسماً ، لأن مرفوع (إن) لا يسبق منصوبها ، وإذا قلت : كان خلفك زيد ، جاز الوجهان ولو قدرته فعلاً ، لأن خبر (كان) يتقدم مع كونه فعلاً على الصحيح إذ لا تلتبس الجملة الاسمية بالفعلية ،

والثاني: نحو متعلق باء (١) البسملة الشريفة ، فإن الزمخشري(٢) قد ره مؤخراً عنها لأن قريشاً كانت تقول: باسم اللات والعزسى نفعل كذا ، فيؤخرون أفعالهم عن ذكر ما اتخذوه معبوداً تفخيماً لشأنه بالتقديم ، فوجب على الموحد أن يعتقد ذلك في اسم الله تعالى فإنه الحقيق بذلك .

الثاني: (٣) ينبغي تقليل (٤) المقدر ما أمكن لتقل (٥) مخالفة الأصل ، ولذلك كان تقدير الأخفش: ضربي زيداً قائماً ، ضربه قائماً ، أولى من تقدير باقي البصريين: حصل إذ (٦) كان ، أو إذا كان قائماً لأنه قدر اثنين ، وقدروا خمسة ، ولأن التقدير من اللفظ أولى • وكان تقديره في (أنت مني فرسخان):

<sup>(</sup>١) ساقط من ه و التصويب من المغنى وبقية النسخ •

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٣/١٠

۲۸۰/۲ مغني اللبيب ۲/۲۸۰

<sup>(</sup>٤) في م: لنقلل ٠

<sup>(</sup>٥) في د : تعليل -

<sup>(</sup>٦) في م اذا ، وفي المغنى : اذا أو اذ •

بعدك مني فرسخان ، أولى من تقدير الفارسي [ هـ - ١٤٢] : أنت مني ذو مسافة فرسخين ، الأنه قدر مضافاً لا يحتاج معه إلى تقدير شيء آخر (١) يتعلق به الظرف ، والفارسي قدر شيئين يحتاج معهما إلى تقدير ثالث ، وضعف قول بعضهم في ( وأشربوا في قلوبهم العجل ) (٢) أن التقدير : حب عبادة العجل ، واللا واللا واللا واللا التهدير الحب فقط ، وضعف فول الفارسي ومن وافقه في ( واللا أي يئيسن ) (٣) الآية ، أن الأصل واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر ، والأو لى أن يكون الأصل واللائي لم يحضن كذلك (٤) تقليلا المحذوف ،

الثالث (ه) : إذا استدعى الكلام تقدير أسماء متضايقة أو موصوف وصفة مضافة ، أو جار ومجرور مضمر (٦) عائد على ما يحتاج إلى الرابط فلا يقدر أن ذلك حذف دفعة واحدة على على التدريج .

فالأول (٧) نحو : (كالذي يغشى عليه ) (٨) أي كدوران عين الذي .

### والثاني نحو:

<sup>(</sup>١) سقط من د ٠

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٩٣٠

<sup>(</sup>٣) الطِّلاق : ٤ وفي د ــ م ( واللائمي يئسن من المحيض من نسائكم ) •

<sup>(</sup>٤) انتهى كلام ابن هشام •

<sup>(</sup>٥) مغنى اللبيب ٢/ ٦٨١ -

<sup>(</sup>٦) في هـ: ومضمر ٠

<sup>(</sup>٧) قَى ل : والإول •

١٩ : الأحزاب : ١٩ .

٩٦ \_ إذا قامتا تضوع المستك منهما نسيم الصبا (١)

أي: تضواعاً مثل تضوع نسيم الصبا .

والثالث كقوله تعالى ( واتتقوا يوماً لا تَجَّزي نفس عن نفس شيئاً ) (٢) أي لا تجزي فيه ثم حذف (في ) فصار لاتجزيه ، ثم حذف الضمير منصوباً لا مخفوضاً ، قاله الأخفش (٣) ٠

الرابع (٤): (ينبغي أن يقدر المقدر (٥) من لفظ المذكور مهما أمكن) فيقدر في ضربي زيداً قائماً: ضربه قائماً ، فإنه من لفظ المبتداً (٦) دون (إذ كان) أو (إذا كان) ويقدر: (اضرب) دون أهين في: زيداً ضربه ، فإن منع من تقدير المذاكور مانع معنوي أو صناعي (٧) قدر مالا مانع له ، فالأول نحو: (زيداً اضرب أخاه) يقدر فيه أهن دون اضرب .

فإن قلت : زيداً أهن أخاه ، قدرت أهن • والثاني نحو : (زيداً امرر به ) يقدر فيه جاوز ° دون امرر ، لأنه لا يتعدى بنفسه ، نعم إن كان العامل مما يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف الجر (٨) نحو : (نصح)

<sup>(</sup>۱) البیت لامریء القیس من معلقته : خزانة الأدب ۲/ ٦٥ وتمام البیت : (جاءت بریا القرنفل) وقد ذکره المغنی بتمامه ٠

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٤٨٠

<sup>(</sup>٣) عبارة المغنى: هذا قول الأخفش •

<sup>·</sup> ٦٨٢/٢ مغني اللبيب ٢/٢٨٢ ·

<sup>(</sup>٥) عبارة المغني: « ينبغي أن يكون المعدوف •

<sup>(</sup>٦) في المغني: وأقل تقديرا •

<sup>(</sup>Y) عبارة المغنى: معنى أو صناعة •

<sup>(</sup>٨) في المغني : بالجار ٠

في قولك : زيداً نصحت له ، جاز أن تقدر نصحت زيداً بل هو أولى من تقدير غير الملفوظ به .

ومما لا يقدر فيه مثل المذكور لمانع صناعي قوله :

٩٧ \_ يا أيتها المائح دلوي دونكا (١)

إذا قد "ر دلوي منصوباً فالمقدر خذا ، لا دونك وقوله :

٨٨ \_ واضرب منا بالسيوف [ ه \_ ١٤٣ ] القوانسا (٢)

الناصب فيه للقوانس فعل محذوف لا اسم تفضيل ، لأنا فررنا بالتقدير من إعمال اسم التفضيل المذكور في المفعول فكيف يعمل فيه المقدر؟

وقولك: (هذا معطي زيداً أمس درهماً) ، والتقدير: أعطاه، ولا يقدر اسم فاعل لأثنك إنتما فررت بالتقدير من إعمال اسم الفاعل الماضي المجرد من أل (٣) ٠

الخامس (١): قد يكون اللفظ على تقدير وذلك المقدر على تقدير الخر نحو:

<sup>(</sup>۱) تمامه: «إني رأيت الناس يحمد ونكا»، وهو لجارية من الأنصار • والبيت في أمالي القالي ٢٣٤/ \_ أمالي الزجاجي: ٢٣٧ \_ الانصاف ٢٢٨ شرح المفصل ١١٧/١، خزانة الأدب ١٥/٣ لسان العرب والتاج والمقاييس مادة: ميح •

 <sup>(</sup>۲) صدره: «أكر وأحمى للحقيقة منهم» •
 والبيت لعباس بن مرداس قبل إسلامه ، انظر شرح المفصل ١٠٥/٦ ،
 ١٠٦ خزانة الأدب ٣/٥١٧ • والقوانس: من معانيها أعلى الخوذة •

<sup>(</sup>٣) حذف السيوطي ما تبقى من كلام ابن هشام ٠

<sup>(</sup>٤) عن مغني اللبيب ٢ / ٧٧٢ بتصرف واختصار ٠

( وما كان هــــذا القرآن أن يفترى ) (١) فأن يفترى مؤول بالافتراء ، والافتراء مؤول بمفترى ( ثم يعودون لما قالوا ) (٢) ، قيل : ما قالوا بمعنى القول والقول بتأويل المقول ، وقال أبو البقاء (٣) في (حتى تُنشقوا مما تحبون ) (٤) : يجوز عند أبي على كون ما مصدرية، والمصدر في تأويل اسم المفعول ،

السادس: قال أبو البقاء في التبيين: ليس كل مقدر عليه دليل من اللفظ بدليل المقصور فإن الإعراب فيه مقدر وليس له لفظ يدل عليه ، وكذلك الأسماء الستة عند سيبويه الإعراب مقدر في حروف (د) المد منها (٦) وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه .

<sup>(</sup>۱) يونس: ۳۷٠

<sup>(</sup>٢) المجادلة : ٣ ·

<sup>•</sup>  $\Lambda \mathcal{E} / 1$  ) is to last of the little (T)

<sup>·</sup> ١٢ : آل عمران : ٩٢ ·

<sup>(</sup>٥) في م : حرف ٠٠

<sup>(</sup>٦) سقط من م

### التقديم والتأخير

قال ابن السراج في الأصول (١):

الأشياء التي لا يجوز تقديمها ثلاثة عشر:

١ \_ الصلة على الموصول •

٣ \_ والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى •

٣ \_ والصفة وما اتصل بها علىالموصوف وجميع توابع الأسماء .

٤ \_ والمضاف إليه وما اتصل به على المضاف •

وما عمل فيه حرف أو اتصل به لا [ ذ/٤٤] يقدم على
 الحرف ، وما شبه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع
 فلا نقدم مرفوعها على منصوبها •

٦ \_ والفاعل لا يقدم على الفعل •

٧ \_ والأفعال التي لا تتصرف لا يقدم عليها ما بعدها ٠

٨ ـ والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين (٢) •

٩ ــ والصفات التي لا تشبه أسماء الفاعلين لا يقدم عليها
 ما عملت فيه ٠

<sup>(</sup>١) فصل ابن السراج القول في هذا المبحث في كتابه الأصول ٢٣٢/٢ وقد اختصره السيوطى هنا مقتصرا على التعداد •

<sup>(</sup>٢) جعلت النسخة /ه من الشيئين ٨ ، ٩ بندا واحدا وقسمت البند ١٣ الى شيئين ، وقد اعتمدنا في التصحيح على كتاب الاصول والنسخة /د ٠

- ١٠ والحروف التي لها صدر الكلام لا يقدم ما بعدها على
   ما قبلها ٠
  - ١١ ـ وما عمل فيه معنى الفعل فلا يقدم المنصوب عليه .
    - ١٢ ـ ولا يقدم التمييز وما بعد إلا .
- 18 وحروف [ ه ١٤٤ ] الاستثناء لا تعمل فيما قبلها ، ولا يقدم مرفوعه على منصوبه (١) ولا يفرق بين العامل والمعمول فيه بشيء لم يعمل فيه العامل إلا الاعتراضات .

وأما ما يجوز تقديمه فكل شيء عمل فيه فعل" يتصرف ، أو كان خبر المبتدأ سوى ما استثنينا ، انتهى كلام ابن السراج .

<sup>(</sup>١) وشاهده قول الكميت:

ومالي إلا آل أحمد شيعة ومالي الا مذهب العبق مذهب

### تقوية الأضعف وإضعاف الأقوى

قال ابن جني في الخاطريات (١): العرب تضعف الأقوى وتقوي الأضعف تصرفاً وتلعباً ، فمن تقوية الأضعف الوصف باسم نحو: مررت بقاع عرفج كله ، وبصحيفة طين خاتمها وهو كثير ، وذلك أن معنى الوصف في الاسم حكم زائد على شرط الاسمية (ألا ترى كل وصف اسماً أو واقعاً موقيع الاسم وليس كل) (٢) اسم وصفاً ، فالوصفية معنى زائد على الاسمية •

ومن تقوية الأسماء إعمالتها عمل الفعل ، وذلك أن العمل معنى قوي زائد على شرط الاسمية .

ومن إضعاف الأقوى منع فعل التعجب التصرف أو تقديم مفعوله عليه وكذلك نعم وبئس وعسى •

ومنه : والد وصاحب وعبد ، أصلها الوصف ثم مُنعِتَنَّه •

وكذلك (الله درك) أصله المصدر ثم منع المصدرية ، وكذلك مالا ينصرف أصله الانصراف ، ومبني الأسماء أصله الإعراب والموجود من هذين الضربين كثير" إلا أن هذا وجه حديثهما ، انتهى •

۱۱ الغاطريات : ۹۳ (۱)

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من م

### تكثير العروف يدل على تكثير المعنى

عقد له ابن جني باباً في الخصائص (١) وترجم عليه ، باب في قوة اللفظ لقوة المعنى قال:

هذا فصل من العربية حسن، منه قوالهم: خشن واخشوشن، فمعنى خشن دون معنى اخشوشن ، لما فيه من تكرير العين وزيادة الواو ، وكذا قولهم [هـ مـ ١٤٥] أعشب المكان ، فإذا أرادوا كثرة العشب فيه قالوا: اعشوشب ، ومثله: حلا واحلولي ، وخلق واخلولق ، وغدن (٢) واغدودن ومنه باب فعل وافتعل نحو: قدر واقتدر ، فاقتدر أفوى معنى من قدر ، كذا قال أبو العباس ، وهو محض القياس ، وقال تعالى ( أخذ عزيز مقتدر ) (٤) فمقتدر هنا أوفق (٥) من قادر ، وقال تعالى ( أخذ عزيز مقتدر ) (٤) فمقتدر هنا أوفق (٥) من قادر ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) (٧) لأن كسب الحسنة بالإضافة إلى كسب السيئة أمر يسير ، ومثله قول الشاعر:

عن الخصائص ٣/٤/٢ بتصرف واختصار •

۲) الغدن : اللين ٠

<sup>(</sup>٣) في الخصائص: ومثله ٠

<sup>(</sup>٤) القمر : ٤٢ •

<sup>(</sup>٥) في هـ : أو ثق ٠

<sup>(</sup>٦) في الخصائص من حيث •

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٨٦٠

# ٩٩ ـ إنّا اقتسمنا خطتينـ ابيننا فحملت برّة واحتملت فجار (١)

عبرٌ عن البر " بالحمل ، وعن الفجرة بالاحتمال ، ( ومن ذلك قولهم : رجل جميل ووضيء ، فإذا أرادوا المبالفة قالوا : مجمال ووضاء) (٢) وكذلك حسن وحسان .

ومنه باب تضعيف العين نحو قطع وقطتع ، وكسر وكستر ، وفام انفرس وقو مت الخيل ومات البعير وموتت الإبل .

ومنه باب فعال في النسب ، كالبزاز والعطار والقصاب ، إنما هو لكثرة تعاطي هذه الأشياء وكذلك النشساف لهذا الطائر ، كأنه قبل له ذلك لكثرة نسفه بجناحه ، والخضارى للطائر أيضاً ، كأنه قبل له ذلك لقوة خضرته ، والحوارى لقوة حوره وهو بياضه ، والخطاف لكثرة اختطافه ، والسكين لكثرة تسكين الذبائح .

قال (٣) : ونحو ذلك من تكثير اللفظ لتكثير المعنى العثد ول (٤) عن معتاد حاله ، وذلك فتعال في معنى فعيل ، نحو طوال فهو أبلغ من معنى طويل ، وعثراض أبلغ معنى من عريض وكذا ختفاف من خفيف ،

<sup>(</sup>۱) البيت للنابغة الذبياني : ديوانه : ۹۸ · والبيت في الكتـاب ۲۸/۲ مجالس ثعلب ٤٦٤ ، الخصائص ۲۹۸/۲ ــ الأمالي الشجرية ۲/۱۱۳ ، شرح المفصل ۲۸/۱ ــ ۵۳/۶ ــ الخزانة ۲/ ۲۰ ·

<sup>(</sup>r) ما بين المعقوفتين ساقط من ل·

<sup>(</sup>٣) عن الخصائص ٣/٢٦٧ بتصرف واختصار •

<sup>(</sup>٤) في هـ: المعدول •

وقلال من قليل ، وسراع من سريع (ففاعال) وإن كانت أخت (فعيل) في باب الصفة فإن فعيلا أخص (١) بالباب من فتعال لأنه أشد انقيادا منه ، تقول : جميل ولا تقول مجمال ، وبطيء ، ولا تقول مطاء ، وشديد ، ولا تقول شداد ، ولحم غريض ، ولا تقول غراض ، فلما كانت فعيل هي الباب المطرد وأريدت المبالغة عدلت إلى فعال فضارعت فيعال بذلك فعاللا ، والمعنى الجامع بينهما خروج كل واحد منهما عن أصله ، أما فعال فبالزيسادة ، وأما فتعال الخفيف فبالانحراف عن فعيل (٢) .

قال ابن يعيش في شرح المفصل (٥):

ذا إشارة للقريب ، فإذا أرادوا الإشارة إلى متنح متباعد زادوا كاف الخطاب فقالوا : ذاك ، فإن زاد مع الخطاب فقالوا : ذلك ، واستفيد باجتماعهما زيادة في التباعد لأن قوة الكاف ، فقالوا : ذلك ، واستفيد باجتماعهما زيادة في التباعد لأن قوة اللفظ مشعرة بقوة المعنى .

<sup>(</sup>١) في هـ: اخصر ٠

<sup>(</sup>Y) سقط من م وفي الخصائص: فبا لانحراف به عن قبيل ·

<sup>(</sup>٣) تابع الخصائص ٣/ ٢٦٨

<sup>(</sup>٤) فالأشباه: القسمة به زيادة المعنى له •

<sup>(</sup>o) عن شرح المفصل ٣/ ١٣٥ بتصرف واختصار ·

نىيىتە:

خرج عن هذه القاعدة باب التصغير فإنه زادت فيه الحروف وقل المعنى ولهذا قال العلم السخاوي:

وأسماء إذا ما صغروها تزيد حروفها شططاً وتعلو وعادتهم إذا زادوا حروفاً يزيد الأجلها المعنى ويعلو

يشير إلى ( مغيربان ) تصغير مغرب ، وأنيسيان تصغير إنسان ، وعشيان تصغير عشاء ، وعشيشية تصغير عشية .

(01)

# تلاقى اللغــة

عقد له ابن جني باباً في الخصائص (١) قال:

هذا موضع لم أسمع لأحد فيه شيئاً إلا لأبي علي ، وذلك ، أنه كان يقول في باب أجمع وجمعاء ، وم ايتبع ذلك من أكتع وكتعاء ، وبقيته : إن هذا اتفاق وتوارد وقع في اللغة على غير ما كان في وزنه منها.

قال : ألأن باب أفعل وفعلاء إنما هو للصفات ، وجميعها يجيء على هـذا الوضع نكرات نحو أحمر وحمراء وأصفر وصفراء وأخرق وخرقاء ، فأما أجمع وجمعاء فاسمان معرفتان وليسا بصفتين وإنما ذلك اتفاق وقع بين هذه الكلم المؤكد بها .

<sup>(</sup>۱) عن الخصائص: ۱/ ۳۲۱ بتصرف ما ختصار •

قال: ومثله ليلة طلاقة وليال طوالق، قال: وليس طوالق تكسير طلقة لأن فعلة [ د/٤٤] لا يكسر على فواعل، وإنما طوالق جمع طالقة وقعت موقع جمع طلقة، وهذا الذي قاله وجه صحيح وأبين منه عندي وأوضح [ ه ـ ١٤٧] قولهم في العلكم: سلمان وسلامى، فليس سلمان إذن من سلمى كسكران من سكرى، الأن باب سكران وسكرى الصفة، وليس سلمان ولا سلمى بصفتين ولا نكرتين، وإنما سلمان من سلمى كقحطان من ليلى، غير أنهما لما كانا من لفظ واحد تلاقيا في عرض اللغة من غير قصد لجمعهما،

وكذلك (أينهم) للجمل الهائج، ويهماء للفلاة، ليسا كأدهم، ودهماء، لأنهما لو كانا كذلك لوجب أن يأتي فيهما يهم كدمهم، ولم يسمع، فعلم بذلك أن هذا تلاق من اللغمة، وأن أيهم لا مؤنث لها ويهماء لا مذكر لها .

ومن التلاقي قولهم في العلم: أسلم وسلمى ، ومثله شتان وشتى ، كل ذلك توارد وتلاق وقدع في أثناء هــذه اللغة من غــير قصد له ، ولا مراسلة بين بعضه وبعض •

### (01)

# التمثيل للصناعة ليس ببناء معتمد

أشار ابن جني إلى دعوى الاتفاق على هذه القاعدة وترجم عليها ، باب احتمال اللفظ الثقيل لضرورة التمثيل (١) :

قال: وذلك كقولهم: وزن حبنطى: فعنلى ، فيظهرون النون الساكنة قبل اللام ، وهذا شيء ليس موجوداً في شيء من كلامهم ، ألا ترى أن سيبويه قال: ليس في الكلام مثل قنر وعنثل (٢) ، ويقولون في تمثيل عر ند (٣): فعنلسل ، جحنف ن : فعنلسل ، وعر نقصان (٤): فعنللان ، وهو كالأول ، ولا بد في هذا ونحوه من الإظهار ، ولا يجوز إدغام النون في اللام في هذه الأماكن ، لأنه لو فعل ذلك لفسد الغرض وبطل المراد المعتمد ، ألا ترى أنك لو أدغمت وظلت : وزن عمر ند فعمل "م يكن فرق بينه وبين قدمد (٥) وعمل (١) ولو قلت : وزن جونفل : فعلل (٨) الالتبس بباب سفرجل وصمل (٧) ولو قلت : وزن جونفل : فعلل (٨) الالتبس بباب سفرجل

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۳ •

۲) الکتاب ۲/۲۱٤ •

 <sup>(</sup>٣) العرند : الشديد من كل شيء -

<sup>(</sup>٤) اسم ثبت •

<sup>(</sup>٥) القمد: القوى الشديد •

<sup>(</sup>٦) العتل : الأكرل الغليظ •

<sup>(</sup>Y) الطيمل: الشديد الغلق:

<sup>(</sup>٨) في م: فعلالا ٠

وفرزدق ، وبباب عدبتس وهملت من (۱) ، ولو قلت في حبنطى : فعلسى لالتبس بباب صلخدي (۲) وجلعبي (۳) ٠

وقال: وبهذا يعلم أن التمثيل للصناعة ليس ببناء معتمد ، ألا ترى لو قيل لك: ابن من ( دخل ) مثل ( جحنفل ) لم تجزه ، لأنك كنت تصيره إلى دخنلل ، فتظهر [ ه ـ ١٤٨ ] النون ساكنة قبل اللام وهذا غير موجود ، فدل أنك في التمثيل لست ببان ، ولا جاعل ما تمثله من جملة كلام العرب ، كما تجعله منها إذا بنيته غير ممثل ، ولو كانت عادة هذه الصناعة أن يمثل فيها من الدخول كما مُثلّل من الفعل لجاز أن تقول : وزن جحنفل من دخل دخنلل كما قلت في التمثيل : وزن جحنفل من الفعل فعنلل فاعرف ذلك فرقاً بين الموضعين .

<sup>(</sup>١) جمل عدبس : شديد وثيق الغلق • رجل هملتع : خفيف الوطء •

 <sup>(</sup>٢) الصلخدى : الجمل المسن الشديد العلويل ( اللسان ) •

<sup>(</sup>٣) الجلمبي: الرجل الجاني الكثير الشر ( اللسان ) •

# (حرف الثاء) (٥٣) الثقال والخفة

يعرفان من طريق المعنى لا من طريق اللفظ ، ذكر هـــذه القاعدة أبو البقاء في التبيين قال (١):

فالخفيف من الكلمات ما قلت مدلولاته ولوازمه و والثقيل ما كثر ذلك فيه ، فخفة الاسم أنه يدل على مسمى واحد ولا يلزمه غيره في تحقق (٢) معناه ، كلفظة رجل فإن معناها ومسماها الذكر من بني آدم ، والفرس هو الحيوان الصهال ، ولا يقترن بذلك زمان ولا غيره ، ومعنى ثقل الفعل أن مدلولاته ولوازمه كثيرة (٣) ، فمدلولاته الحدث والزمان (٤) ، ولوازمه الفاعل والمفعول والتصرف وغير ذلك .

### (02)

### ثبوت العدث

# في اسم الفاعل أقوى من ثبوته في الفعل

ذكره ابن الصائع في تذكرته قال: فعثا زيد وهو مفسد، متقاربان بخلاف عثا وقد أفسد، ولهذا جعل الزمخشري مفسدين من قوله تعالى: ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين (١) ) (٢) حالاً مؤكدة .

<sup>(</sup>١) مسائل خلافية في النعو: ١٢٠٠

<sup>(</sup>٢) في المسائل: تحقيق •

<sup>(</sup>٣) في هـ : كثير ٠

في المسائل : الزمن •

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٦٠:

<sup>(</sup>٦) انظر الكشاف ١٠٨/١ والعثيّ : أشد الفساد ، قال الزمخشري : قيل لهم لاتتمادوا في حال فسادكم لأنهم كانوا متمادين فيه -

# (حرف الجيـــم) ( ٥٥ )

### الجميل نكرات

قال ابن يعيش (١) : ألا ترى أنها تجري أوصافاً على النكرات •

قال: ولولا أن الجمل نكرات (لم يكن للمخاطب فيها فائدة ، لأن ما يعرف لا يستفاد فلما كانت تجري أوصافاً [هـ - ١٤٩] على النكرات لتنكيرها أرادوا أن يكون في المعارف مثل ذلك فلم يمكن أن يقال: مررت بزيد قام أبوه ، وأنت تريب النعت لزيد ، لأنه قد ثبت أن الجمل نكرات ) (٢) والنكرة لا تكون وصفاً للمعرفة ولم يمكن أذ الجمل لا ملعرفة على الجملة لأن هذه اللام من خواص الأسماء ، والجملة لا تختص بالأسماء ، بل تكون جملة اسمية وفعلية ، فجاؤوا والجملة لا تختص بالأسماء ، بل تكون جملة اسمية وفعلية ، فجاؤوا البحلة التي كانت صفة للنكرة صلة (٣) للذي هو الصفة في اللفظ ، والغرض الجملة ، كما جاؤوا بأي متوصلين بها إلى نداء ما فيه الألف واللام ، فقالوا: يا أيها الرجل ، والمقصود نداء الرجل ، وأي وصلة ، وكما جاؤوا بذي التي بمعنى صاحب متوصلين بها إلى وصف الأسماء جاؤوا بذي التي بمعنى صاحب متوصلين بها إلى وصف الأسماء بالأجناس ، إلا أن لفظ ( الذي ) قبل دخول الألف ( واللام لم يكن بالأجناس ، إلا أن لفظ ( الذي ) قبل دخول الألف ( واللام لم يكن

<sup>(</sup>١) عن شرح المفصل ١٤١/٣ بتصرف واختصار ٠

العقوفتين ساقط من ل •

<sup>(</sup>٣) في الشرح: صفة ، وهو تصعيف ٠

على لفظ أوصاف المعارف ، فزادوا في أولها الألف واللام) (١) ليحصل لهم بذلك لفظ المعرفة الذي قصدوه فيتطابق اللفظ والمعنى •

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام في تذكرته: بنى ابن عصفور على أن إضافة (أفعل) لا تفيد تعريفاً ، أنه لا بد من حذف في قونه تعلى (إن "أو "ل بيت وضع للناس لكتذي ببكتة مباركاً) (٢) والتقدير (٣): لهو الدي ببكة ، فالخبر جملة اسمية لا مفرد معرفة ، والجمل نكرات كما قال الزجاج (١) في (إن هذان ساحران) (٥) إن التقدير لهما ساحران .

وقال صاحب البسيط: إنسا اختصت النكرة بالوصف بالجملة لوجهدين:

أحدهما: أنها تطابقها في التنكير بدليل وضعها على التنكير الذي لا يقبل التعريف .

والثاني: أن فائدة الجمل في أحكامها وهي نكرات ، ولو فرض تعريف الحكم في بعض الصور لكان نكرة في المعنى لاستحالة الحكم بالمعلوم على المعلوم ، وإنها يحكم على المعلوم بما يجهله السامع فيحصل له (٦) بذلك فائدة ، وإذا كان الحكم نكرة وهو مقصود الجملة كان مطابقاً لموصوفه في التنكير .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٩٦ ، وسقطت كلمة (مباركا) من ب ، ل ·

<sup>(</sup>٣) في د : هو ٠

<sup>(</sup>٤) في ل: ابن الزجاج •

<sup>(</sup>٥) طه: ٦٣ :

<sup>(</sup>٦) زيادة من د \_ م ٠

### الج\_\_\_وار

عقد له ابن جني باباً في الخصائص (١) ولخصه ابن هشام في المغنى [ هـ ــ ١٥٠ ] بزيادة ونقص فقال (٢):

( القاعدة الثانية ) : إِنَّ الشيء يعطى حكم الشيء إِذا جاوره كقول بعضهم :

( هذا جُحر ضب مرب ) بالجر ، وقوله :

٩٩ ـ • • • • • • • كبير أ ناس في بجاد مزمتل (٣)

قال ابن هشام: وقيل في (وأرجلكم) (٤) بالخفض إنه علف على أيديكم لا على رؤوسكم إذ الأرجل منسولة لا مسوحة ، ولكنه

۲۱۸/۳ الخصائص ۲۱۸/۳

<sup>(</sup>٢) عن مغني اللبيب ٢/ ٧٦٠ بتصرف واختصار -

<sup>(</sup>٣) عجز بيت لامرىء القيس وصدره: كأن ثبيرا في عرانين وبله ، الديوان: ٢٥ ــ الخصائص ١/٢١ ــ المحتسب ٢/١٣٥ الأمالي الشجرية ١/٠٠ الخزانة ٢/٣٢٧ ـ ٣٢٧/٣ - ٦٣٩/٠

<sup>(3)</sup> المائدة : 7 ، قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام وقرأ الباقون بالغفض ، النشر 7/27 •

وعن الحسن بالرفع على الابتداء ، والغبر محذوف أي مغسولة ، الاتحاف ٢٣٥ .

خفض لمجاورة ( رؤوسكم ) والـذي عليه المحققون أن خفض الجوار يكون في النعت قليلا ً وفي التوكيد نادراً كقوله : [ د/٤٩]

١٠٠ ـ يا صاح ِ بلتغ ذوي الزوجات ِ كلتهم (١)

ولا يكون في النسق لأن العاطف يمنع التجاور .

قال: ومن ذلك قولهم:

هنأني ومرأني ، والأصل أمرأني ، وقولهم هو رجس نجس ، بكسر النون وسكون الجيم والأصل نجس - بفتح النون وكسر الجيم - (٢) •

قال ابن هشام (٣): كذا قالوا ، وإنما يتم هذا أن لو كانوا لا يقولون هنا نجس بفتحة فكسرة ، وحينئذ فيكون محل الاستشهاد إنما هو (١) الالتزام للتناسب وأما إذا لم يلتزم فهذا جائز بدون تقدم (٥) رجس ، إذ يقال فعل بكسرة فسكون في كل فعل بفتحة فكسرة ، نحو: كتف ولبن ونبق •

وقالوا : ( أخذه ما قدُّم وما حدُّث ) بضم دال حدُّث \_ وقرأ

<sup>(</sup>۱) صدر بیت ، وتمامه : أن لیس وصل و إذا انحلت عرا الذنب و والبیت مجهول القائل : ذكره ابن هشام في شدور الذهب : ۳۳۱ ، والسیوطي في الهمع ۲/۵۰ والدرر ۲/۷۰ و

<sup>(</sup>٢) انظر باب الاتباع في هذا الكتاب -

۲/۲ مغني اللبيب ۲/۲۲۲ •

<sup>(</sup>٤) عبارة: إنما هو به سقطت من د به م

<sup>(</sup>a) في د \_ م: تقديم ·

بعضهم (سلاسلا وأغلالا) (١) بصرف سلاسل ، وفي الحديث: ( ارجعن مأزورات غير مأجورات (٢) والأصل موزورات بالواو لأنه من الوزر ، وقرأ أبو حيوة (٣) ( يؤقنون ) (٤) بالهمزة ، وقال جرير:

### ١٠١ \_ لَحَبُ المؤقدان إلى مؤسى (٥)

بهمز المؤقدان ومؤسى على إعطاء الواو المجاورة للضمة حكم الواو المضمومة فهمزت ، كما قيل في وجوه : أجوه ، وفي وقتت أقتت ، ومن ذلك قولهم في صو"م صيم ، وفي جو"ع جيع ، حملاً على قولهم في

<sup>(</sup>١) الانسان: ٤٠

قال ابن الجزري: واختلفوا في (سلاسل) فقرأ المدنيّان والكسائي وأبو بكر ورويس من طريق أبي الطيب غلام ابن شنبوذ، وهشام عن طريق العلواني، والشدائي عن الداجوني بالتنوين، وقرأ الباقون وزيد عن الداجوني بغير تنوين، ووقف منهم بألف أبو عمرو وروح من طريق المعدل، النشر ٢٧/٧٧ وانظر الاتحاف ٢٨٥٠

 <sup>(</sup>۲) ابن ماجة: الجنائل: ٥٠ ـ شرح الجامع الصغير ١/١٦ ـ المعجم المفهرس ١٧/١ .

<sup>(</sup>٣) في د \_ م ل : حية وكذلك في البحر المعيط ٢/١ ٠

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٤ ، قراءة الجمهور بواو ساكنة بعد الياء وهي مبدلة من ياء آيقن ، قال أبو حيان: وقرآ أبو حية النمري بهمزة ساكنة بدل الواو ، البحر ٢/١٤٠٠

<sup>(</sup>٥) تمام البيت : وجعدة ، إذ أضاءهما الوقود ، والبيت في الديوان : ١٤٧ وروايته : لحب الوافدان إلي موسى • وقد ورد في الخصائص ٢/٥/١ - ١٤٦/٣ - المنصف ٢/١١٦ - ٢٠٣/٢ • المحتسب ١/٧٥ - المبعد ٤٢/١ - ١٤٠٠ • المحتسب ١/٧٥ - المبعد ١/٢٠٠ • المحتسب

وكان أبو علي ينشد في مثل ذلك:

۱۰۳ \_ ٥٠٠٠٠٠٠٠ قد يؤخذ الجار بيجتر م الجار (٢)

قال ابن جني (٣) : وعليه أيضاً أجازوا النقل لحركة الإعراب إلى ما قبلها في الوقف نحو : هذا بنكثر ومررت ببكر ، ألا تراها لما جاورت اللام بكونها في [ هـ ١٥١ ] العين صارت لذلك كأنها في اللام لم تفارقها ، وكذلك أيضاً قولهم : شابّة ودابّة ، صار فضل الاعتساد بالمد في الألف كأنه تحريك للحرف (٤) الأول المدغم حتى كأنه لذلك نم يجمع بين ساكنين ، فهذا نحو من الحكم على جوار الحركة للحرف ،

قال: ومن الجوار (ه) استقباح الخليل العثقق (٦) مع الحسَيق مع المخترَق ، وذلك أن هذه الحركات قبل الروي " المقيد لما جاورته ، وكان الروي " في أكثر الأمر وغالب العرف مطلقاً لا مقيداً صارت الحركة قبله كأنها فيه ، وكاد يلحق ذلك بقبح الإقواء .

<sup>(</sup>١) في م : جاوزت ٠

<sup>(</sup>٢) الرجز في الخصائص منسوبا لأعرابي ٢/١٧١ وذكر الميداني: أنه مثل إسلامي وقع في شعر العكمي ، ولم أجده في ديوانه (طبعة الغزالي) وانظر الأمثال ٢/٥٥ -

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/٠٢٠٠

<sup>(</sup>٤) في هـ م : العرف ٠

<sup>(</sup>a) في الغصائص ومن جوار المتصل · وفي م : ومن ذلك ·

<sup>(</sup>٦) زيادة من الخصائص: والاشارة هنا الى أجوزة لرؤبة مطلعها:

<sup>(</sup> وقاتم الأعماق خاوي المخترق ) وانظر كتاب القوافي للأخفش : ٣٨ •

#### وقال ابن جني في قوله (١) :

## ۱۰۳ - في أي يومي من المــوت أفير ° أيوم لم يُقدر كام ° يوم كالدر ° (١)

الأصل يقد و بالسكون ، ثم لما تجاوزت الهمزة المفتوحة ، والراء الساكنة وقد أجرت العرب الساكن المجاور للمتحرك مجرى المتحرك والمتحرك مجرى الساكن إعطاء للجار حكم مجاوره أبدلوه الهمزة المتحركة ألفاً كما تبدل الهمزة الساكنة بعبد الفتحة ( ألفاً ) (٤) ونزم حينئذ فتح ما قبلها إذ لا تقع الألف إلا بعد فتحة •

قال وعلى ذلك قولهم : المراة والكماة ، بالألف (ه) وعليه خرّج أبو على قوله :

### ١٠٤ - ٠٠٠ من كأن لم ترى قبلي أسيراً يمانيا (٦)

<sup>(</sup>١) انظر سر صناعة الاعراب ١/ ٨٥ وقارن بالخصائص ٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) في م: المحرك ، وستتكرر الكلمة في م على هذا الشكل ٠

<sup>(</sup>٤) في ه : معنى ، وفي د \_ م : يعني وسقطت من ل والتصويب المذكور من كتاب (سر صناعة الاعراب) ١ / ٨٥٠٠

<sup>(</sup>o) سقط من م·

<sup>(</sup>٦) الشعر لعبد يغوث وأوله: وتضحك مني شيخه عبشمية • انظر المفضليات ١٩/١ - أمالي القالي ١٣٢/٣ - الأغاني ١٩/١ - المحتسب ١٩/١ - المعتسب ١٩/١ - المعسكريات: ١٤٩ - سعر الصناعة ١/٥٨ شعرح المفصل ١٠٧٠ - وشرح المناعة ١/٥٠ - ١٠٠ - مغني اللبيب: برقم ٣٠٥ - ١٠٠ وشرح أبيات المغنى ٥: ١٣٧٠ برقم ٤٤٨ •

أصله ترءا بهمزة بعدها ألف . قال سراقة :

١٠٥ - أري عيني ما لم تر أياه (١)

ثم حذفت الألف للجازم ، ثم أبدلت الهمزة ألفاً لما ذكرنا .

وقال ابن يعيش (٢): اختار البصريون في باب التنازع إعمال الثاني الأنه أقرب إلى المعمول فروعي فيه جانب القرب وحرمة المجاورة •

قال (٣): ومما يدل على رعايتهم جانب القرب والمجاورة أنهم قالوا: (جُحرُ ضَبِ خَرَبٍ ) ( وماء شن يارد ) فأتبعوا الأوصاف إعراب ما قبلها وإن لم يكن المعنى عليه ، ألا تمرى أن الضب لا يوصف بالخراب ، والشن لا يوصف بالبرودة ، وإنماء . الجحر والماء .

قال (٤): ومن الدليل على مراعاة القرب والمجاورة قولهم (خشت بصدره وصدر زيد)، فأجازوا في المعطوف وجهين أجودهما الخفض فاختاروا الخفض [هـ ١٥٢] هنا حملاً على الباء وإن كانت زائدة في حكم الساقط للقرب والمجاورة ، فكان إعمال الثاني في ما نحن بصدده أو للقرب والمجاورة والمعنى فيهما واحد .

وقال أبو البقاء في التبيين : المجاورة توجب كثيراً من أحكام الأول للثاني والثاني للأول ، ألا ترى إلى قولهم : الشمس طلعت ، وأنه

<sup>(</sup>۱) الشعر لسراقة البارقي ، وتمامه : «كلانا عالم بالترهات » • النوادر : 0.7 المحتسب ١٠٨/١ ــ سر الصناعة ١/٨٦ ــ الخصائص ١٥٣/٣ الأمالي الشجرية ٢٠٠٢ ، ٢٠٠ ــ شرح المفصل ٩/١١٠ ــ شرح الشافية ٣٢٢ ــ مغنى اللبيب : برقم ٥٠٤ -

عن شرح المفصل ١ / ٧٩ بتصرف •

۲۹/۱ شرح المفصل ۱/۹۷

لايجوز فيه حذف التاء لما جاور الضمير الفعل ، وكذلك قامت هند ، لا يجوز (١) فيه حذف التاء ، فلو فصلت بينهما جاز حذفها ، وما كان ذلك إلا لأجل المجاورة .

وقال في موضع آخر : قد أجرت (٢) العرب كشيراً من أحكام المجاور على المجاور له ، حتى في أشياء يخالف فيها الثاني الأول في المعنى كقولهم : (إني لآتية بالغدايا والعشايا) •

والغداة لاتجمع على غدايا، ولكن جاز من أجل العشايا وهو كثير.

وقال في موضع آخر: ذهب الكوفيون إلى أن جواب (٣) الشرط جزم لمجاورته المجزوم وللمجاورة أثر ، ألا ترى أن (كلا) لما جاورت المنصوب والمجرور حملت على ما قبلها ولا سبب (١) إلا الجوار وما حمل على ما قبله بسبب الجوار كثير جداً ، ثم قال: وكل موضع حمل فيه على الجوار فهو خلاف الأصل إجماعاً للحاجة (٥) •

<sup>(</sup>١) في م : ولذلك قلت : هذا لايجوز ، وهو تصعيف •

۲) في ل : اجازت

<sup>(</sup>٣) في م : جواز ٠

<sup>(</sup>٤) في د \_ ل ، ولا سبب لذك ·

<sup>(</sup>a) في د \_ للعركة ·

(حرف العاء)

( PY )

### العسركة

#### فيها فوائسد:

الأولى: اختلف الناس في الحركة هل تحدث بعد الحرف أو معه أو قبله على ثلاث مذاهب .

قال أبن جني (١): والأول مــذهب سيبويه (٢) قـــال الفارسي : وسبب هذا الخلاف لطف الأمر وغموض الحال •

قال: ويشهد للقول بأنها (٣) تحدث بعده وفساد القول بأنها قبله وجودنا إياها فاصلة بين المثلين ، مانعة من إدغام الأول في الآخر ، نحو الملل والضّفف (٤) والمسَشَس (٥) كما تفصل الألف بعدها بينهما نحو الملال والضفاف والمشاش ، فلو كانت الحركة في الرتبة قبل الحرف لما حجزت عن الإدغام ، ونحو من ذلك قولهم [ ه - ١٥٣]: ميزان وميعاد ، فقلب الواو ياء يدل على أن الكسرة لم تحدث قبل الميم لأنها لو كانت حادثة قبلها لم تل الواو ، والواو إنما تقلب ياء للكسرة (١) التي

<sup>(</sup>۱) عن الخصائص ۲/۱/۳ بتصرف واختصار ·

۲۱۰/۲ الکتاب ۲/۳۱۰

<sup>(</sup>٣) في م: القول الأول •

<sup>(</sup>٤) الضفف: من معانية كثرة العيال ١٠

<sup>(</sup>٥) المشسش: من معانيه بياض يعتري الابل في عيونها •

<sup>(</sup>٦) في م: الكسرة •

تجاورها من قبلها ، فإذا كان بينها وبينها حرف حاجز لم تقلب لأنتها لهم تكليها ، وأيضاً لو كانت الحركة قبل حرفها لبطل الإدغام في الكلام لأن حركة الثاني كانت تكون قبله حاجزة بين المثلين • [ د/٠٠] •

وقال (١): ويفسد كونها حادثة مع الحرف أنا لو أمرنا مذكراً من الطي ثم أتبعناه أمراً آخر له من الوجل من غير حرف عطف لقلنا: اطوا يجل (٢) ، والأصل فيه : اطو او جل (٣) ، فقلبت الواو التي هي فاء الفعل من الوجل ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، فلولا أن كسرة واو (اطو) في الرتبة بعدها لما قبلت واو وجل (٤) ، وذلك أن الكسرة إنما تقلب الواو لمخالفتها إياها في جنس الصوت فتجتذبها (٥) إلى ما هي بعضه ومن جنسه وهي (١) الياء ، وكما أن هناك كسرة في الواو فهناك بعضه ومن جنسه وهي وفق الواو الثانية لفظاً وحساً (٧) ، وليست الكسرة على قول المخالف أدنى إلى الواو الثانية من الواو الأولى ، لأنه يروم على قول المخالف أدنى إلى الواو الثانية من الواو الأولى ، لأنه يروم أن يشتهما جميعاً في زمان واحد ومعلوم أن الحرف أوفى (٨) صوتاً وأقوى جرساً من الحركة فإذا لم يقل لك (١) إنتها أقوى من الكسرة وأقوى جرساً من الحركة فإذا لم يقل لك (١) إنتها أقوى من الكسرة

<sup>(</sup>١) في د ـ م : قال ٠

<sup>(</sup>٢) في الأشباه : طويجل ، والتصويب من الخصائص •

 <sup>(</sup>٣) في الأشباه: اطووجل والتصويب من الخصائص •

 <sup>(</sup>٤) في الخصائص : لما قلبت ياء واو •

 <sup>(</sup>٥) في د م : فيجتذبها

<sup>﴿</sup>٦) في الخصائص: وهو •

 <sup>(</sup>٧) سقطت بعض عبارات من ( ل ) فاضطرب النص •

<sup>(</sup>A) في د : أولى •

۹) سقط من د

انتي فيها فلا أقل من أن تكون في القوة والصوت مثلها ، وإذا كان كذلك نزم أن لا تنقلب الواو الثانية للكسرة قبلها ، لأن بإزاء الكسرة المخالفة للواو الثانية الواو الأولى الموافقة للفظ الثانية ، فإذا تأدى الأمر في (١) المعادلة إلى هنا ترافعت الواو والكسرة أحكامهما فكأن لا كسرة قبلها ولا واو ، وإذا كان كذلك لم تجد أمراً تقلب له الواو الثانية ياء ، فكان يجب على هذا أن تخرج الواو الثانية من الوو وجل (٢) صحيحة غير معلة (٣) لترافع ما قبلها من الواو والكسرة أحكامهما وتكافيهما (٤) فيما ذكرنا ، فدل قلب الواو الثانية ياء حتى صارت الو ايجل على أن الكسرة أدنى إليها من الواو قبلها ، وإذا كانت أدنى إليها كانت بعد الواو المحركة بها لامحالة ،

قال الفارسي (٥): ويقو ي قول من قال: إنها تحدث مع الحرف أن النون [ ه - ١٥٤] الساكنة مخرجها مع حروف الفم من الأنف، والمتحركة مخرجها (٦) من الفم، فلو كانت حركة الحرف تحدث من بعده لوجب أن تكون النون المتحركة أيضاً من الأنف وذلك أن الحركة إنما تحدث بعدها فكان ينبغي أن لاتغني عنها شيئاً لسبقها هي لحركتها.

قال ابن جني : كذا قال الفارسي ، قال : ورأيته معنياً بهذا الدليل، وهو عندي ساقط عن سيبويه وغير لازم له ، لأنه لا ينكر أن يؤثر

<sup>(</sup>١) في هـ : بالمعادلة •

<sup>(</sup>٢) في الخصائص : اطوا وجل •

<sup>(</sup>٣) في الخصائص معتلة •

<sup>(</sup>٤) في الخصائص : وتكافؤهما ٠

<sup>(</sup>٥) تابع كلام الخصائص ٣٢٤/٢ -

<sup>(</sup>٦) في م: لا يغرجها ، وفي ل: والمتحرك مغرجها •

الشيء فيما قبله من قبل وجوده ، لأنه قد علم أن سيرد فيما بعده وذلك كثير .

فمنه أن النون الساكنة إذا وقعت بعدها الباء (قلبت النون ميماً في اللفظ وذلك نحو عمبر وشمباء في عنبر وشنباء فكما لا يشك في أن الباء) (١) في ذلك بعد النون ، وقد قلبت النون قبلها • فكذلك لا ينكر أن تكون حركة النون الحادثة بعدها تزيلها عن الأنف ، بل إذا كانت الباء أبعد عن (٢)عن النون قبلها من حركة النون فيها وقد أثرت على بمعدها (٣) ما أثرته كانت حركة النون التي هي أقرب إليها وأشد التباساً بها أولى بأن تجتذبها (٤) وتنقلها من الأنف إلى الفم ، ومما غسير متقد ما يرد من بعده (٥) ضمهم همزة الوصل لتوقعهم (١) الضمة بعدها نحو: الدخل ، الستصغر (٧) ، الستخرج •

قال ابن جني : ومما يقوي عندي (٨) قول من قال : إن الحركة تحدث قبل الحرف إجماع النحويين على قولهم : إن الواو في نحو بعد ويزن إنما حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة ، يعنون في : يوعد ويوزن لو خرج على أصله .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٢) في الخصائص: من ٠

<sup>(</sup>٣) في م: ١١٠

<sup>(</sup>٤) في الخصائص: تجذبها

<sup>(</sup>٥) في الخصائص: من بعده متأخرا •

<sup>(</sup>٦) في هـ : لتوقع ٠

ن الخصائص : استضعف •

<sup>(</sup>A) في م: عنده ، في ل عند ·

فقولهم: بين ياء وكسرة يدل على أن الحركة (عندهم قبل حرفها المتحرك (١) بها ، ألاترى أنه لو كانت الحركة بعد) (٢) الحرف كانت الواو في يوعد بين فتحة وزاي (٣) ، فقولهم: بين ياء وكسرة يدل على أن الواو في نحو يوعد عندهم بين الياء التي هي أدنى من فتحتها (٤) ، وكسرة العين التي هي أدنى إليها من العين بعدها ، قال : وهذا وإن كان من الوضوح على ما تراه فإنه لايلزم من موضعين :

أحدهما: أنه لا يجب أن يكون دلالة (٥) على اعتقاد القوم في هذا ما نسبه السائل إلى أنهم مريدوه ومعتقدوه ، ألا ترى أن من يقول: إن الحركة تحدث بعد الحرف ومن يقول: إنها معه ، قد أطلقوا جميعاً هذا القول الذي هو قولهم إن الواو حذفت من "يعيد و ونحوه لوقوعها بين ياء وكسرة ، فلو كانوا يريدون ما عزوته إليهم وحملته عليهم لكانوا متناقضين (٦) وهذا أمر لا يظن بهم .

<sup>(</sup>١) في الخصائص: المعرك •

<sup>(</sup>٢) مأ بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٣) في هـ : وزاء ٠

 <sup>(</sup>٤) في هـ د : فتحها •

 <sup>(</sup>a) في الخصائص : أن تكون فيه •

<sup>(</sup>٦) في الخصائص : مناقضين وموافقين لمخالفهم •

<sup>·</sup> ٣٢٦/٢ و الخصائص ٢/٣٢١ ·

إلى النفس والحس ولا (١) يرجع فيه إلى إجماع ، لأن إجماع النحويين في هذا ونحوه لا يكون حجة ، لأن كلامهم إنما يرجع فيه إلى التأمل والطع لا إلا التبعية والشرع ، وهذا كله يشهد بصحة مذهب سيبويه في أن الحركة حادثة بعد حرفها المحرك (٢) بها .

قال: وقد كنا قلنا فيه قديماً قولاً آخر مستقيماً وهو أن الحركة قد ثبت أنها بعض حرف فالفتحة بعن الألف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو (٣) فكما أن الحرف لا يجامع حرفاً آخر فينشآن (٤) معاً في وقت واحد، فكذا بعض الحرف لا يجوز أن ينشأ مع حرف آخر (٥) في وقت واحد، لأن حكم البعض في هذا جار مجرى حكم الكل، ولا يجوز أن يتصور (١) أن حرفاً من الحروف حدث بعضه مضاماً (٧) لحرف وبقيته من بعده في غير ذلك الحرف، لا في زمانين فهذا يفسد قول من قال: إن الحركة تحدث مع حرفها المتحرك بها (٨) وقبله أيضاً ، ألا ترى أن الحرف الناشىء عن الحركة (لو ظهر لم يظهر إلا بعد الحرف المتحرك (١) بتلك الحركة) (١٠)

افي ل : لا يرجع

<sup>(</sup>Y) في هـ : المتحرك ·

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٢/ ٣١٥٠

<sup>(</sup>٤) في هذا : حرفا آخر في وقت واحد •

<sup>(</sup>٥) سقط من د ٠

<sup>(</sup>٦) في هـ: تتصور ٠

<sup>(</sup>٧) في الأشباه: مضافا •

أ في الخصائص : أو •

<sup>(</sup>٩) في الخصائص: المحرك وكذا في ل •

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سأقط من م

وإلا فلو كانت قبله لكانت الألف في نحو ضارب ليست تابعة للفتحة ، لاعتراض الضاد بينهما ، والحس يمنعك ويحظر عليك أن ناتنسب إليه فبوله اعتراض معترض بين الفتحة والألف [ د/٥١] التابعة لها في نحو ضارب وقائم ، وكذلك القول في الكسرة والياء والضمة والواو إدا تبعتاهما ، وهذا تناه في البيان والبروز إلى حكم العيان ، انتهى ،

وقد جزم أكثر النحاة (١) بالقول الذي صار إليه سيبويه فقال ابن الخباز في شرح الدرة بعد أن تكلم على إعراب الاسم المنصرف (٢): وهمنا [ ه - ١٥٦ ] ترتيب وهو أن حرف الإعراب قبل الحركة ، والتنوين بعد الحركة ، لكن خالف أبو البقاء العكبري فقال في اللباب (٣): الحركة مع الحرف لا قبله ولا بعده (١) .

وقال قوم ، منهم ابن جني (٥) : هي بعده والدليل على الأول من وجهين :

أحدهما: أن الحرف يوصف بالحركة فكانت معه كالمد والجهر والشدة ونحو ذلك ، وإنما كانت (٦) كذلك لأن صفة الشيء كالعرض ، والصفة العرضية لا تتقدم الموصوف ولا تتأخر عنه إذ في ذلك قيامها ،

<sup>(</sup>١) في د ل : كثير من النحاة •

<sup>(</sup>٢) شرح الدرة: ق ١٠٠

<sup>(</sup>٣) اللباب ق : ٥ -

<sup>(</sup>٤) في اللباب: لا بعده ولا قبله •

<sup>(</sup>٥) كلام ابن جني نقله السيوطي من اللباب ق: ٥ وما بعدها ، وانظر للمقارنة الخصائص ٢٢/١٣ ـ وسر صناعة الاعراب: ٣٢/١ -

<sup>(</sup>٦) في اللباب: كان ٠

والثاني أن الحركة لو لم تكن مع الحرف لم تقلب الألف إذا (١) حركتها همزة ولم تخرج النون من طرف اللسان إذا حرّكتها ، بل كنت تحرجها من الخيشوم وفي العدول عن ذلك دليل على أن الحركة معها ٠

واحتج من قال: هي بعد الحرف من وجهين:

أحدهما: أنتك لما لم تلد عم الحرف المتحرك فيما بعده نحو طكل ، دل على أن بينهما حاجزاً وليس إلا الحركة •

والثاني: أنك إذا أشبعت الحركة نشأ منها حرف"، والحرف" لا ينشأ منه حرف" آخر فكذلك ما قاربه .

والجواب عن الأول أن الإدغام امتنع لتحصن الأول لتحركه (٢) لا لحاجز بينهما كما يتحصن بحركته عن القلب نحو: عوض ٠

وعن الثاني من وجهين :

أحدهما: أن حدوث الحرف عن الحركة كان لأنها تجانس الحرف الحادث فهي شرط لحدوثه وليست بعضاً له ، ولهذا إذا حذفت الحرف بفيت الحركة بحالها • ولو كان الحادث تماماً للحركة لم تبق الحركة ، ومن سمسى الحركة بعض حرف أو حرفاً صغيراً فقد تجواز ولهذا لا يصح النطق بالحركة وحدها (٣) •

والثاني: لو قدرنا أن الحركة بعض الحرف الحادث لم يمتنع أن تقارن الحرف الأول ، كما أنه ينطق المشدد حرفاً واحداً ، وإن كانا حرفين في التحقيق (؛) إلا أن الأول لما ضعف عن الثاني أمكن أن

<sup>(</sup>١) في ل : اذ ٠

<sup>(</sup>۲) في اللباب و م ل بتحركه •

<sup>(</sup>٣) كلمة ( وحدها ) ليست في اللباب -

<sup>(</sup>٤) في د: التحقق ٠

يصاحبه ، والحركة أضعف من الحرف الساكن فلم يمتنع أن يصاحب الحرف الحرف (١) ، انتهى •

[ هـ \_ ١٥٧ ] الفائدة الثانية:

قال أبو البقاء (٢): ويتعلق بهذا الاختلاف مسألة أخرى وهي أن الحرف غير مجتمع من الحركات عند المحققين لوجهين:

أحدهما : (أن الحرف أصله السكون ومحال اجتماع ساكن من حركات) (٣) .

( والثاني ) (٤) أن الحرف له مخرج مخصوص والحركة لا تختص بمخرج ولا معنى لقول من قال : إنه مجتمع من حركتين ، لأن الحركة إذا أشبعت نشأ الحرف المجانس لها لوجهين :

أحدهما: ما سبق من أن الحركة ليست بعض الحرف .

والثاني: أنك إذا أشبعت الحركة نشأ منها حرف تام ، وتبقى الحركة قبله بكمالها ، فلو كان الحرف كحركت بن (٥) لم تبق الحركة قبل الحرف ، اتنهى •

وكأنه يشير بذلك إلى مخالفة ابن جني أيضاً ، فإنه عقد لذلك بابا في الخصائص قال فيه (٦): الحركة حرف صغير ، ألا ترى أن من

<sup>(</sup>١) في اللباب: أن يصاحب الخرف •

<sup>(</sup>٢) اللهاب: ق:/ ٦ · ···

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللباب و (م) ٠

<sup>(</sup>٤) زيادة من اللباب وم ٠

<sup>(</sup>٥) في اللباب: حركتين ٠

<sup>(</sup>٦) الغُفَاتِفُنَ ٢/٣١٥ .

<sup>(</sup>٧) في ل : القول •

متقدمي القوم (٧) من كان يسمي الضمة الواو الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة والفتحة الألف الصغيرة ، ويؤكد ذلك عندك أنك متى أشبعت ومطلت الحركة أنشأت بعدها حرفاً من جنسها كما قال الشاعر:

١٠٦ \_ ٠٠٠ م ٠٠٠ نَهْ يَ الدراهيم تنقاد الصياريف (١) وقول :

١٠٧ و إنتني حيثما يسري الهوى بصري من ميث ما سلكو أدنو فأظور (٢)

يريد فأظر • وقول ابن هرمة يرثي ابنه:

<sup>(</sup>۱) صدر البيت : (تنفي يداها العصى في كل هاجرة) والبيت للفرزدق ، انشده سيبويه في الكتاب ۱/۱۰ والمبرد في الكامل : ۲۰۳۱ والمقتضب ٢/٨٢ ، ٢٠٨١ ، ٢٢/١ ــ الأمالي الشجرية (٢٥٨ ، ٢٢١١ ، ٢٢١ ، شرح المفصل ١٩٢١ ، ٢٢١ ، شرح المفصل ١٠٢/١ خزانة الأدب ٢/٥٦ بـ ديوانه ٥٧٠ والشطر ساقط من م ٠

<sup>(</sup>٢) البيت في المحتسب ١/٢٥٩ والانصاف ٢٤، وشرح المنصل ١٠١٠، ، و و و البيت في المحتسب الم ٢٥٩، و و و و و و و البيب برقم ١٠٥، و و و و البيب برقم ١٠٥، و و البيب الزوزني في شرح المعلقات السبع ١٤٤ الى ابراهيم بن هرمة ، وجعله جامع شعره في قسم المختلط من الشعر ابن هرمة .

واختلفوا في رواية الشطر الأول ، فمن روى : حثما يشرى : ذهب الى لمان البرق ومن روى ( يثني ) ذهب الى معنى الالتفات والانعطاف ، والشاهد في قوله ( انظور ) قال الزبيدي في تاج العروس مادة : ( نظر ) والذي صرح به اللبلي في بنية الآمال أن زيادة الواو هنا ( أي في البيت ) حدثت من إشباع الضمة وذكر له نظائر .

# ۱۰۸ فانت من الغوائل حدين ترمى ومن ذم الرجال بمنتازاح (۱)

يريد بمنتزح ، وهو مفتعل من النزوح ، ولكون الحركات أبعاض الحروف أجريت الحروف مجراها في الإعراب بها في الأبواب المعروفة من الأسماء الستة والتثنية والجمع على حدها والأفعال الخمسة ، وتضارعت الحروف والحركات في الحذف للتخفيف فحذافت الحركة

#### من قواله:

١١٠ ـ ٠٠٠ ٠٠٠ وقديدا هناك من المؤر (٣)

تقول يا شيخ أما تستعي من شربك الغمر على المكبسر فقلت: لو باكرت مشمولة صفرا كلون الفرس الأشقر

وانظر الكتاب ۲۹۷/۲ \_ والخصائص ۷٤/۱ \_ ۳۹/۲ ، والمحتسب ۱۱۰/۱ \_ ۱۱۱ والأمالي الشجرية ۲۷/۲ \_ وشرح المفصل ۸/۱ \_ والخزانة ۲۷۲۲ • والهمع ۷۶/۱ \_ والدر ۲۲۲۱ •

<sup>(</sup>۱) البيت من قصيدة يمدح بها عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك وهو في شعره المجموع: ۹۲ والمحتسب ١٦٦/١ ـ ٣٤ ـ والخصائص ٢/٦٦/١ ـ ٣/١٢١ ـ والأمالي الشجرية •

<sup>(</sup>٢) في هـ: (ومن يتتق الله فإن الله معه) وبذلك ينكسر الوزن ويهزول موضع الشاهد وهو حدف كسرة القاف وتسكينها • انظر الخصائص ١/٦٦ – ٣٠٣/ – شرح شواهد الشافية ٢٢٨ – ٣٠٣ – شعواهد الشافية ٢٢٨ – خبرائر الشعر لابن عصفور :٩٧ •

<sup>(</sup>٣) عجز بيت للأقيشر الأسدي ، المغيرة بن عبد الله وصدره : رحت وفي وفي رجليك ما فيهما ، وكان قد سكر فبدت عورته فضحكت منه اسرأته فقال ثلاثة أبيات : هذا البيت وقبله :

وقولىه:

۱۱۱ فاليوم أشرب عير مستحقب (۱) مستحقب ومد ١٠٠ وحذف الحرف في قوله:

١١٢ فألحقت أخراهم طريق ألاهم (٢) ••• ••• وقوله:

١١٣ ـ وصاني العجاج فيما وصني (٣) يريد فيما وصاني •

قال (٤): ومن مضارعة الحرف [ ه \_ ١٥٨ ] للحركة أن الأحرف الثلائة ، الألف والياء والواو ، إذا أشبعن ومطلن أد ين إلى حرف آخر غيرهن ، إلا أنه شبيه بهن وهو الهمزة ، فإنك إذا مطلت الألف أدتك إلى الهمزة فقلت : آء (٥) ، وكذلك الياء (٦) في قولك : إيء ، والواو في قولك أوء ، فهذا كالحركة (٧) أدتك الى صورة أخرى غير

<sup>(</sup>۱) صدر بیت لامریء القیس وتمامه: إثما من الله ولا واغل ، والبیت فی الکتاب ۲/۲۲ والخصائص ۱/۷۱ – ۹۲ والمحتسب ۱/۱۱ – ۱۱۰ – وشرح المفصل ۱/۸۵ والخزانة ۳/۰۳۰ – والدیوان: ۱۲۲ وروایته: فالیوم آستی ۰

<sup>(</sup>٢) صدر بيت للأسود بن يعفن وعجزه : كما قيل نجم قد خوى متتابع • انظن الخصائص ٢٩٢/٢ •

<sup>(</sup>٤) عن الغصائص بتصرف واختصار ٢/٣١٨ ٠

 <sup>(</sup>٥) في الاشباه: أ ١١ •

<sup>(</sup>٦) في الأشباه: الثاني •

<sup>(</sup>V) في الخصائص: اذا مطلتها •

صورتها وهي الألف والياء والواو في ( متنزاح ) و ( الصياريف ) و ( أنظور ) وهذا غريب في موضعه .

ومن ذلك أن تاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً نحو حمزة وطلحة وقائمة ولا يكون ساكناً ، فإن كانت الألف وحدها من بين سائر الحروف جازت نحو قطاة وحصاة وأرطاة وحبطأة (١) ، ألا ترى إلى مساواتهم بين الفتحة والألف حتى كأنها هي هي •

وقال: وهذا أحد ما يدل على أن ضعف الأحرف الثلاثة الألف دون أختيهها ، الأنها قد خصت هنا (٢) بمساواة الحركة دونهما ، ومن ذلك أنهم قد بينوا الحرف بالهاء كما بينوا الحركة بها وذلك (٣) نحو قوله من وا زيداه وا غلامه ماه (٤) وا غلامهوه وا غلامهيه (٥) وا انقطاع (٦) ظهرهيه فهذا نحو قولهم : أعطيتكه ، ومررت بكه ، واغزه (٧) ولا تدعه ، والهاء في الجميع لبيان الحركة لا ضمير ومن ذلك أن أقعد الثلاثة في المد لا يسوغ تحريكه وهو الألف ، فجرت لذلك مجرى الحركة ألا ترى أن الحركة لا يمكن تحريكها ، فهذا وجه أيضاً من المضارعة فيها [ د/٥٢ ] وأما شبه الحركة بالحرف ففي نحو تسميتك امرأة بهند وجمل فلك (٨) فيها مذهبان الصرف وتركه ، فإن

<sup>(</sup>١) يقال امرأة حبنطأة : قميرة دميمة غليظة البطن •

<sup>(</sup>Y) سقط من م ·

<sup>(</sup>٣) سقط من م

 <sup>(</sup>٤) في م: واغلاماه •

<sup>(</sup>٥) سقط من م

<sup>(</sup>٦) في الخصائص وانقطاع •

<sup>(</sup>٧) في الأشباه: واعزه •

 <sup>(</sup>A) في الخصائص : فيهما •

ومن مشابهة الحركة للحرف أنك تفصل بها ولا تصل إلى الإدغام معها كما تفصل بالحرف ولا تصل إليه معه ، وذلك نحو وتد ويطد (٣) ، فحجزت الحركة بين المتقاربين (٤) كما يحجز الحرف بينهما نحو شمليل (٥) و حَبَر (٦) ٠

ومنها أنهم قد أجروا الحرف (٧) المتحرك مجرى الحرف المشدد، وذلك أنه إذا وقع روياً في الشعر المقيد سكتن ، كما أن الحرف المشدد إذا وقع روياً فيه خفف ، والمتحرك كقوله :

<sup>(</sup>۱) الاعتراض للسيوطئ : وهو ساقط من ل •

<sup>(</sup>٢) في هم : ألفا ٠

٣) في ه : وانظر ، في د ـ م و تطد في الخصائص ويطد •

<sup>(</sup>٤) في ه : متقاربين ٠

<sup>(</sup>٥) ناقة سريعة ٠

<sup>(</sup>٦) في ها: جيريس وفي د: مبريس ، والتصويب من الخصائص · والعبريس: الجمل الصغير ·

<sup>(</sup>٧) في هـ : الحروف ٠

١١٤ وقاتم الأعماق خاوي المتختر ق (١)
 فأسكن القاف وهي مجرورة ، والمشدد كقوله :

١١٥ ـ أصحوت اليوم أم° شاقتك رهر° (٢)

فحذف إحدى الرائين كما حذف الحركة من قاف المخترق .

قال : وهذا إن شئت قلبته فقلت : إن الحرف أجري فيه مجرى الحركة وجعلت الموضع في الحذف للحركة ثم لحق بها فيه الحرف .

قال: وهو عندي أقيس •

ومن ذلك استكراههم اختلاف النوجيه أن يجتمع مع الحركة غيرها من أختيها نحو الجمع بين المخترق وبين العقق والحمق (٣) ، فكراهيتهم هذا نحو من امتناعهم من الجمع بين الألف مع الياء وانواو (٤) ردفين •

قــال:

ومن ذلك عندي أن حرفي العلة الياء والواو قد صحاً في بعض المواضع للحركة بعدهما كما يصحان لوقوع حرف اللين ساكناً بعدهما وذلك نحو:

<sup>(</sup>۱) البيت لروَّبة وهو في الكتاب ۲۰۱/۲ والغصائص ۲۲۸، ۲۲۸، وثرح ۲۲۶، ۲۲۸، والمنصف ۳۰۱/۲، والمحتسب ۸۹/۱، وشرح المفصل ۲۹/۱، ۱۱۸/۲ والغزانة ۸۸/۱، ۳۸/۱، ومغني اللبيب برقم 3٤٤ ـ ۲۷۱، وديوانه: ۱۰۶ وابن السيرافي الفقراة: ۷۷۲،

<sup>(</sup>٢) صدر بيت الطرفة ، وعجزه ، ومين الحبّ جنيون مستعر والبيت في ديوانه : ٥٠ ٠

 <sup>(</sup>٣) انظر الأرجوزة في الخزانة ٣٨/١ • والتوجيه هو حركة ما قبل الروي المقير منه .

<sup>(</sup>٤) في الأشباه : أو الواو •

القُود والحوكة والخوانة والغيب والصيد وحول وروع و ( إن بيوتنا عورة ) (١) فيمن قرأ كذلك ، فجرت الياء والواو هنا في الصحة لوقوع الحركة بعدهما مجراهما فيها لوقوع حرف اللين ساكنا بعدهما نحو القواد والحواكة والخوانة (٢) والغياب والصياد وحويل ورويع وان بيوتنا عويرة ، وكذلك ما صح من نحو قولهم : هيوء الرجل من الهيئة (٣) ، هو جار مجرى صحة هيوء لو قيل ، فاعرف ذلك فإنه لطيف • [ هـ - ١٦٠]

الفائدة الثالثة (١):

قال ابن جني باب كمية الحركات (٥):

أما مافي أيدي الناس في ظاهر الأمر فثلاث ، وهي الضمة والكسرة والفتحة ومحصولها على الحقيقة ست ، وذلك أن بين كل حركتين حركة فالتي بين الفتحة والكسرة هي الفتحة قبل الألف الممالة نحو فتحة عين عالم وكاتب (كما أن الألف التي بعدها بين الألف والياء ، والتي بين الفتحة والضمة هي ) (١) التي قبل ألف التفخيم نحو فتحة لام

<sup>(</sup>۱) الأحزاب: ۱۳ والقراءة المذكورة بكسر واو (عورة) شاذة ، وقد ذكرها أبو الفتح في المحتسب ٢/١٧٦، وقال: ابن عباس وابن يعمر وأبورجاء ، بخلاف • وعبد السلام أبو طالوت عن أبيه وقتادة ، وانظر مختصر في شواذ القرآن: ۱۱۸ •

<sup>(</sup>٢) سقط من م

<sup>(</sup>٣) في هد: الهيأة •

<sup>(</sup>٤) في ه : الثانية ، والتصويب من بقية النسخ •

۱۲۰/۳ عن الخصائص

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من م •

الصلوة والزكوة (١) والحياة (٢) ، وكذلك ( ألف ) (٣) قام وعاد ، والتي بين الكسرة والضمة ككسرة قاف قيل وسين سير ، فهذه الكسرة المشمة ضماً ، ومثلها الضمة المشمة كسرة ، كنحو قاف المنقر (٤) وضمة عين مذعور و ( باء ) (٥) ابن بور ، فهذه ضمة اشربت كسرة ، كما أنها في قيل وسير كسرة أشربت ضماً ، فهما لذلك كالصوت الواحد ، لكن نيس في كلامهم ضمة مشربة فتحة ، ولا كسرة مشربة فتحة .

ويدل على أن هذاه الحركات معتدات اعتداد سيبويه بألف الإمالة وألف التفخيم حرفين غير الألف المفتوح ما قبلها •

وقال صاحب (n) البسيط : جملة الحركات المتنوعة ، أربع عشرة حركة ثلاث للإعراب وثلاث للبناء وثلاث متوسطة بين حركتين :

أحدهما: بين الضمة والفتحة وهي الحركة التي قبل الألف المفخمة في قراءة ورش نحو الصلوة والزكوة والحيوة •

والثانية : بين الكسرة والضمة وهي حركة الإشمام في نحو قيل وعيض على قراءة الكسائي •

والثالثة : بين الفتحة والكسرة وهي الحركة قبل الألف الممانة نحو رمى •

<sup>(</sup>١) في الخصائص : الصلاة والزكاة •

<sup>(</sup>٢) زيادة من د والخسائس ·

<sup>(</sup>٣) زيادة من الخصائص •

<sup>(</sup>٤) في الأشباه : النقسير · والمنقس : البش الكشيرة المساء · وانظس الكتاب ٢٠٠٢ ·

<sup>(</sup>a) زيادة من الخصائص •

 <sup>(</sup>٦) في م: وقال في البسيط •

والعاشرة (١): حركة إعراب تشبه حركة البناء وهي فتحة مالا ينصرف في حال الجر على مذهب من جعلها حركة إعراب .

والحادية عشرة: حركة بناء تشبه حركة الإعراب وهي ضمة المنادى [ هـ - ١٦١] وفتحة المبني مع لا عـلى مذهب من جعلها حركة بناء .

الثانية عشرة: حركة الإتباع .

الثالثة عشرة: حركة التقاء الساكنين •

الرابعة عشرة: حركة ما قبل ياء المتكلم على مذهب من جعله معرباً فإنه جيء بها لتصح الياء وليست حركة إعراب ولا حركة بناء •

قال: وإنما لقبت الحركات (٢) بهذا اللقب لأنها تطلق الحروف بعد سكونها ، فكل حركة تطلق الحرف نحو أصلها من حروف (٣) اللين فأشبهت بذلك انطلاق المتحرك (٤) بعد سكونه .

وقال المهلبي في نظم الفرائد (ه) :

عددنا جملة الحركات ستاً وستاً بعمدها ثم اثنت بين فإعراب" ثلاث" أو بناء" ثلاث" أو ثلات بين بين ومشبهتان والإتباع ماد وأخرى للالتقاء الساكنين

<sup>(</sup>۱) الترتيب كمايلي : ثلاث حركات للبناء ، وثلاث للاعراب ، وثلاث بين بين ، ثم أتى الان دور العاشرة ·

۲) في هـ ; الحركة ٠

<sup>(</sup>٣) في م: من دون اللين

في ل : التحريك ٠

<sup>(</sup>٥) نظم الفرائد مغطوط ق ٣٠

وواحدة مذبذابة تردّت لدى أخواتها في حــ ثيرتين وقال بعضهم:

الحركات سبع: حركة إعراب، وحركة بناء، وحركة حكاية، وحركة إتباع، وحركة نقل ، وحركة تخلص من سكونين، وحركة المضاف إلى ياء المتكلم (١) ٠

الفائد دة الرابعة:

قال الشريف الجرجاني في حاشية الكشاف (٢):

الحركة الإعرابية مع كونها طارئة أقوى من البنائية الدائمة ، لأن الإعرابية علىم" لمعان معتورة يتميز بعضها عن بعض ، فالإخلال بها يتفرض الى التباس المعاني وفوات ما هو الغرض الأصلي من وضع الألفاظ وهيئاتها ، أعنى الإبانة عما في الضمير .

الفائيدة الخاسة:

يقال في حركات الإعراب : رفع ونصب وجر ، أو خفض وجزم ، وفي حركات البناء ضم وفتح وكسر ووقف .

قال بعض شر"اح الجمل: والسبب في ذلك أن الإعراب [ دا/٥٣] جعلت ألقابه [ هـ - ١٦٢] مشتقة من ألقاب عوامله ، فالرفع مشتق من رافع ، والنصب من ناصب والجر أو الخفض من جار وخافض والجزم من جازم .

قال: وهذا الاشتقاق من باب ما اشتق فيه المصدر من الاسم نحو العمومة والخؤولة لأنهما مشتقان من العمم والخال ، فلما صار

الهمع ١/٢٠، وشرح التسهيل ١/٤٤٠

<sup>(</sup>٢) حاشية السيد على الكشاف مخطوط ق ٣٣٠

الرفع والنصب والجر والجزم لقبأ للإعراب، ولم يكن للبناء عامل يحدثه يشتق له منه ألقاب، جعلت ألقابه الضم والفتح والكسر والوقف.

وقال أبو البقاء العشك بري في اللباب (١) :

إنما خصوا الإعراب بذلك (٢) الأن الرفع ضمة مخصوصة ، والنصب فتحة مخصوصة وكذلك الجر والجزم ، وحركة البناء حركة مطلقة ، والواحد المخصوص في الجنس لا يسمى باسم الجنس كالواحد من الآدميسين إذا أردت تعريفه عليقت (٣) عليه عليماً كزيد وعمرو ، ولا تسميه رجلا الشتراك الجنس في ذلك ، فضمة الإعراب كالشخص المخصوص ، وضمة البناء كالواحد المطلق .

وقال الشيخ بهاء الدين ابن النحاس في التعليقة على المقرب:

اختلف النحاة هل يطلق أحدهما على الآخر فيقال مثلاً للمعثر بم مضموم وللمبني" مرفوع أم لا على ثلاثة مذاهب:

- ١ ــ فمنهم من قال لا يجوز إطلاق واحد منهما على الآخر أأن
   المراد الفرق وذلك يعدمه •
- ٢ \_ ومنهم من قال يجوز مجازاً ، والمجاز لا بدله من قرينة
   وتلك القرينة تبينه (٤) •
- ٣ \_ ومنهم من قال : يجوز إطلاق أسماء البناء على الإعراب ولا ينعكس •

<sup>(</sup>١) المذهب الثاني ساقط من ل •

<sup>(</sup>٢) اللباب: مغطوط ق ٥٠

<sup>(</sup>٣) كلمة (بذلك) ليست في اللباب ٠

<sup>(</sup>٤) في هد: غلبت والتصويب من اللباب وبقية النسخ •

#### الفائيدة (١) السادسة:

قال أبو البقاء العَكْبَري في اللّباب (٢): اختلفوا في حركات الإعراب هل هي أصل لحركات البناء أم بالعكس ، أم كل واحد منهما أصل في موضعه (٣) ؟ •

ف ذهب قوم إلى الأول ، وعلته أن حركات الإعراب دوال على معان (؛) حادثة بعلة بخلاف حركات البناء وما ثبت بعلة أصل لغيره .

وذهب قوم إلى الثاني وعلته أن حركات (ه) البناء لازمة وحركات الإعراب منتقلة واللازم أصل للمتزلزل [ هـ ــ ١٦٣ ] إذ كان أقوى منه ، وهــذا ضعيف لأن تنقــل حركات الإعراب لمعنى ولزوم حركات البناء لغير معنى •

وذهب قوم إلى الثالث لأن العرب تكلمت بالإعراب والبناء في أول وضع الكلام وكل" منهما له عليّة غير عليّة الآخر ولا معنى لبناء أحدهما على الآخر (٦) •

وعبر في ( التبيين ) عن هــــذا الخلاف (٧) بقوله (٨) : اختلفوا في

<sup>(</sup>١) كلمة (الفائدة) ساقطة من د ٠

۲) اللباب: ق ٥٠

<sup>(</sup>٣) في اللباب: في موضعه أصل •

<sup>(</sup>٤) في م : معانى ٠

<sup>(</sup>٥) النسخة م ، ل : تكتبان (حركة ) ولن أشير الى ذلك مرة أخرى •

<sup>(</sup>٦) أنظس في هسندا المبحث المقتضب ١/٤ وتعليقات المحقسق وهسمرح الكافية ٣/٢٠

<sup>(</sup>٧) في م : الاختلاف

<sup>(</sup>A) مسائل خلافية في النعو: ١١٥٠

حركات الإعراب هل هي سابقة على حركات البناء أو بالعكس أو هما متطابقان من غير ترتيب • قال: والأقوى هو الأول •

الفائدة (١) السابعة:

أثقل الحركات الضمة ثم الكسرة ثم الفتحة .

قال رجل "للخليل: لا أجد بين الحركات فرقاً ، فقال له الخليل: ما أقل من يمير أفعاله ، أخبرني بأخف الأفعال عليك ، فقال ؛ لا أدري • قال: أخف الأفعال عليك السمع لأنك لا تحتاج فيه إلى استعمال جارحة إنما تسمعه من الصوت وأنت تشكلف في إخراج الكسرة الضمة إلى تحريك الشفتين مع إخراج الصوت ، (وفي إخراج الكسرة إلى تحريك جانب الفم مع إخراج الصوت ) (٢) وفي تحريك الفتحة إلى تحريك وسط الفم مع إخراج الصوت ، فما عمل فيه عضوان أثقل مما عمل فيه عضو واحد ، وهكذا نقله الزجاجي في كتاب الإيضاح في أسرار النحو (٣) •

وقال ابن جني : أرى (٤) الدليل على خفة الفتحة أنهم يفرون إليها من الضمة كما يفرون من السكون •

إذا علمت ذلك فتتفرع (٥) عليه فروع:

أحدها : اختصاص الرفع بما اختص به ، والنصب والكسر

<sup>(</sup>١) كلمة (الفائدة) ساقطة من د ٠

۲) ما بين المقوفتين زيادة من د ـ ل ٠

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا النقل في كتاب الايضاح في علل النحو •

في د : ومما هو دليل على خفة ٠ وفي م : أدل دليل وفي له : و لا دليل ٠

<sup>(</sup>٥) في د ٠ م : فيتفرع ٠

بما اختص به ، وذلك أن المرفوعات قليلة بالنسبة إلى المنصوبات إذ هي الفاعل والمبتدأ والخبر وما ألحق بها من نائب الفاعل والسم كان وخبر إن بخلاف المنصوبات فإنها أكثر من عشرة • فجعل الأثقل (١) للأقل لقلة دورانه والأخف للأكثر (٢) ليسهل ويعتدل الكلام بتخفيف ما يكثر وتثقيل ما يقل •

وأيضاً فالمرفوع لا يتعدد منه سوى الخبر على خلاف ، والفرع الواحد (٣) [ هـ ـ ١٦٤ ] من المنصوبات يتعدد كالمفعول به والظرف والحال والمستثنى ، قال الزجاجي : الفعل ليس له (٤) إلا مرفوع واحد وينصب عشرة أشياء ، ولما كانت المجرورات أكثر من المرفوعات وأقل من المنصوبات أعطيت الحركة الوسطى في الثقل والخفة .

الفرع (٥) الثاني: اختصاص (٦) الضم بما بني عليه والفتح والكسر بما بني عليه لما ذكر (٧) أيضاً ، فإن المبني على الفتح أكثر من المبني على الكسر ، ومنه ما كان بجوار ياء نحو أين وكيف فزاد بعداً عن الكسرة طلباً للخفة إذ هو مع الياء أثقل منه وحده ، والمبني على الضم أقل من المبني على الكسرإذ لم يبن عليه إلا حيث ، والظروف

<sup>(</sup>١) في م: الأكثر •

<sup>·</sup> في د \_ م \_ ل : للكثير ·

 <sup>(</sup>٣) في د - م: والنوع وفي ل هـ: الفرع •

<sup>(</sup>٤) سقط من د ٠

<sup>(</sup>a) في م: والفرع ·

<sup>(</sup>٦) في م: اختصاص اسم ٠

<sup>(</sup>Y) في ل : ذكرنا ·

الستة (١) ، وغير وأي في بعض أحوالها ، والمنادى وبعض الضمائر • الثالث (٢) : اختصاص نون التثنية بالكسر ، ونون الجمع بالفتح ، الثقل الجمع فأعطى الأخف وأعطيت التثنية لخفتها الكسر ليتعادلا •

الرابع: قلة وجود الضم في جنس الفعل فلم يوجد فيه إلا إعراباً في بعض الأحوال وذلك لأنه أثقل من الأسماء فنحي في الغالب عن الضم لئلا يكثر الثقل •

الخامس (٣) : ( امتناع الجر والكسر في الأفعال جملة فراراً من الثقل أيضاً ) (٤) •

وفي البسيط: لا خلاف أن الفتح أخف عندهم من الكسر، والألف أخف من الياء • وفيه الفتحة أقرب إلى الكسرة من الضمة ، ولذا حمل الجرعلى النصب في مالا ينصرف ، والنصب على الجرفي جمع المؤنث السالم حملاً على القرب (ه) •

وقال السَّخاوي في شرح المفصل: قــال الخليل: أول الحركات الضمة لأنها من الشفة، وأول ما يقع في الكلام الفاعل فكان حق الكلام إذا حمل على المشاكلة أن يقسم أول الحركات لأول الأشياء •

 <sup>(</sup>۱) في ل : والظروف ، وغيير والظروف الستة هي : قبل و ويعد ، فيوق و وتحت ، قدام ووراء .

 <sup>(</sup>۲) في م: والفرع الثالث •

<sup>(</sup>٣) الفرع الخامس ساقط من ل ٠

ها بين المعقوفتين ساقط من د ٠

<sup>(</sup>٥) انتهى السقط من ل ٠

وقال ابن الدهان في الغرة: الضمة والكسرة مستثقلتان مباينتان (١) للسكون ، والفتحة قريبة من السكون بدلالة أن العرب تفر إلى الفتحة كما تفر إلى السكون من الضمة والكسرة ، وذلك أنهم يقولون في غرفة : غرفات ، وفي كسرة : كسرات بالإتباع ، ثم إنهم يستثقلون ذلك فيقولون : كسرات ، وغر فات بالسكون ، وبعضهم يقول [ ه - ١٦٥ ] :

غرفات وكسرات بالفتح، فيعرف أن بين الفتحة والسكون مناسبة، ولا يقولون (٢) ذلك في ضربة (٣) وإنما يقولون : ضربات [ د/٥٤] بالفتح لا غير ، وأيضاً فإن العرب تخفف الكسرة في فخذ والضمة في عضد ، ولا تخفف الفتحة في جكمك ، فأما القدر والقدر فلغتان ، وكذلك الدرك والدرّ ك .

ومما يدل (٤) على مناسبة الفتحة السكون أن الواحد إذا اعتلت عينه بالسكون اعتل في الجمع بالقلب إلى الياء على شرائط تقول: ثو "ب وثياب، وسو "ط وسياط، ولم يقولوا أثواب (٥) كما قالوا: طوال لأن الواو في طويل متحركة، وقالوا في جواد: جياد فقلبوا في الجمع لأنها في الواحد مفتوحة والفتح يقارب السكون، انتهى •

<sup>(</sup>١) في ه : مبائتنتان ٠

<sup>(</sup>۲) في د \_ م \_ ل : و لا يفعلون •

<sup>(</sup>٣) في هـ : ضرب ٠

<sup>(</sup>٤) في م: يدلك •

<sup>(</sup>a) في د ... م : ثواب ·

الفائيدة الثامنة (١):

قال ابن جني (٢) : باب في مطال الحركات ومطال الحروف •

أما الأول فينشأ عن الحركة حرف من جنسها فينشأ بعد الفتحة الف ، وبعد الكسرة ياء ، وبعد الضمة واو ، وقد تقدمت أمثلته في الفائدة الثانية (٣) ، قال: ومن مطل الفتحة قول عنترة:

۱۱۱ \_ يَنشَاعُ من فرفشرى غضوب حِسْرة (١) من ١٠٠

وقال أبو علي : أراد ينبع ، فأشبع الفتحة فأنشأ عنها ألفاً •

وقال الأصمعي: يقال انباع الشجاع انبياعاً ، إذا انخرط من بين ين الصفين ماضياً ، وأنشد فيه:

۱۱۷ ـ يُطرقُ حِلْمُـاً وأناقً معـاً ثُمّتُ ينباع انبيـاع الشجاع (٥)

فهذا الفعل ينفعل انفعالاً ، والألف فيه عين ، وينبغي أن تكون ١٦

<sup>(</sup>١) كلمة (الفائدة) ساقطة من د٠

<sup>(</sup>٢) عن الخصائص ٣/ ١٢١ بتصرف واختصار ٠

<sup>(</sup>٣) في م: الثامنة •

<sup>(</sup>٤) صدر بيت من معلقة عنترة ، وعجزه : زيافة مثل الفنيق الكدم وقوله : ينباع : أي العرق ، والذ فرى : العظم الشاخص خلف الأذن ، والجسرة الماضية في سيرها ، شرح القصائد السبع الطوال : ٣٣٢ • شرح القصائد التسع ٢/ ٤٩١ •

<sup>(</sup>٥) البيت للسنفاح بن بكير من المفضلية ( ٩٢ ) ص ٣٢٢ ، والرواية في المفضليات ( يجمع حلما ٠٠ ) والشجاع : الحينة الذكر ٠

<sup>(</sup>٦) في م : يكون ٠

عينه واوا الأنها أقرب معنى من الياء هنا ، نعم وقد يمكن عندي أن تكون هذه لغة تولدت وذلك أنه لما سمع ينباع أشبه في اللفظ ينفعل ، فجاؤوا منه بماض ومصدر ، كما ذهب أبو بكر إليه (١) فيما حكاه أبو زيد من قولهم : ضفن الرجل يضفن إذا جاء ضيفاً مع الضيف وذلك أنه لما سمعهم يقولون : (ضيّفن ) وكانت فيعل في الكلام أكثر من (فعالن) توهمه فيعلا فاشتق الفعل منه بعد أن سبق الى وهمه هذا فيه فقال : ضفن يكفن إهراء على المال ضفن يكففن على هذا القول لقلت : فلن يفلن لأن العين قد حذف (١) و

قال: ومن مطل الفتحة عندنا قول الهذلي:

۱۱۸ بَيْنَا تَعَنَّقُهِ الكماة ورَوَعُهِ يوماً أُتيب له جريء "سكْفَعُ (٣)

أي بين أوقات تعنق ، فأشبع الفتحة فأنشأ عنها ألفاً ، وحدثنا أبو على أن أحمد بن يحيى حكى: «خذه من حيث وليسا »

<sup>(</sup>١) (اليه) انفردت بها هـ ٠

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان: ضفن ٠

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي ذؤيب الهذلي ، وأثبت السيوطي رواية الأصمعي ، ورواه السكري : ( بينا تعانقه ) والألف في ( بينا ) زائدة ، وسلفع : جرىء واسع الصدر ، والبيت في شرح أشعار الهذلين ٢٧/١ ، وشرح المفصل ٤/٤٣ ، ٩٩ والخزانة ٣/١٨٣ بـ ومغني اللبيب برقم ١٩٨٨ - ٢٢٢ والهمع ١/١١١ ، والدرر ١٧٩/١ ، وأيضاً في المفضايات ٢٨٨ .

قال : وهو إشباع ليس ، وحكى الفراء عنهم (أكلت لحما شاة ٍ) أراد لحم شاة فمطل الفتحة فأنشأ عنها ألفاً •

ومن إشباع الكسرة ومطالبها ما جاء عنهم من الصياريف والمطافيل والجلاعيد • والأصل جلاعد جمع جلعد وهو الشديد ، فأما ياء مطالبق ومطيليق فعوض من النون المحذوفة وليست مطالاً • ومن مطالب الضمة قوله:

# ١١٩ ـ مَمْكُورة جم العظام عطبول ممثكورة جم العظام عطبول (١) كأن في أنيابهـا القرنفـول (١)

وأما الثاني: فالحروف المعطولة هي الحروف الثلاثة المصوتة (٢) الألف والياء والواو وهي (٣) حيث وقعت فيها امتداد ولين ، إلا أن الأماكن التي يطول فيها صوتها وتتمكن (٤) مدتها ثلاثة ، وهي أن تقع بعدها وهي سواكن توابع لما هن (٥) منهن، وهو الحركات من جنسهن: الهمزة (٦) والحرف المشدد ، أو (٧) أن يوقف عليها عند التذكر ،

<sup>(</sup>۱) البيت مجهول القائل : الممكورة : المطوية الخلق الحسنة ، العطبول : المرأة الفتية الجميلة العنق ، انظر المحتسب ١/٢٥٩ ــ الأمالي الشجرية / ١٥٨/ الانصاف ٢٤ ، ٧٤٩ ، اللسان : قرنفل •

<sup>(</sup>٢) في الخصائص: اللينة المسوته •

٠ في هـ : من حيث ٠

<sup>.</sup> • نی ه : یتمکن •

<sup>(</sup>٥) في م: لما هو ٠

<sup>(</sup>٦) في الخصائص و (د): أو ·

<sup>(</sup>Y) في هـ : وأن ·

فالهمزة نحو كساء ورداء وخطيئة ورزيئة ومقروءة ومخبوءة وإنسا سكن المسد فيهن مع الهمزة الأن الهمسزة حرف نأى منشؤه وتراخى مخرجه ، فإذا أنت نطقت بهذه الأحرف المصوتة قبله ثم تماديت بهن نحوه طالمن ، وشيعن في الصوت فوفين له وزدن لبنائه ولمكانه (۱) ، وليس كذلك إذا وقع بعدهن غيرها وغير المشدد ألا تراك إذا قلت : كتاب ، وحساب ، وسعيد ، وعمود ، وضروب ، وركوب ، لم تجدهن تجدهن لك ثنات ناعمات ، ولا وافيات مستطيلات كما تجدهن كذلك إذا تلاهن الهمز أو الحرف المشدد .

وأما سبب نعمهن (٢) ووفائهن وتماديهن إذا وقع المشدد بعدهن فلانهن كما ترى سواكن وأول المثلين مع التشديد ساكن ، فيجفو عليهم أن يلتقي الساكنان حشواً في كلامهم ، فحينئذ ما ينهضون الألف بقوة الاعتماد عليها [هـ - ١٦٧] فيجعلون طولها ووفء الصوت (٣) بها عوضاً مما كان يجب لالتقاء الساكنين من تحريكها إذ لم يجدوا عليه تطرقاً ، ولا بالاستراحة إليه تعلقاً (١) وذلك نحو شابئة ودابئة ، وهذا قضيب بكر ، وقد تمو د الثوب ، وقد قوص (٥) بما كان عليه (٢) وإذا كان كذلك فكلما رسخ الحرف في المد كان حينئذ محفوظاً (٧)

<sup>(</sup>١) في الغصائص: وزدن في بيانه ومكانه •

<sup>(</sup>٢) في الخصائص: نعمتهن •

<sup>(</sup>٣) في هـ: للصوت ٠

<sup>(</sup>٤) في هـ: معلقا ٠

<sup>(</sup>٥) قوص : من القصاص ، انظر سرصناعة الاعراب ١ / ٢٠ •

<sup>(</sup>٦) في الخصائص ول: بما عليه ، وفي د: مما عليه ٠

 <sup>(</sup>٧) في الأشباه : معقوقا ، وآثرنا لفظه الخصائص •

بتمامه وتمادي الصوت به ، وذلك الألف ثم الياء ثم الواو ، فشابعة إذا أوفي صوتاً ، وأنعم جرساً من أختيها ، وقضيب بكر أنعم وأتم من قنوص به وتنمود الثوب (١) ، لبعد الوالو من أعرق (٢) الثلاث في المد وهي الألف وقرب الياء إليها ، نعم ورابما لم يكتف من تكثّوى لغته ويتعالى تمكينه وجهارته (٣) مما تجشمه من مد الألف في هذا الموضع دون أن يطغى به طبعه وينحط (٤) به اعتماده ووطؤه إلى (٥) أن يبدل من هذه الألف همزة فيجملها الحركة التي كان كلفاً بها ومتصانعاً بطول المد (٢) عنها ، فيقول : شأبة ودأبة ، قال كثير :

١٢٠ ـ . . . . . . . . إذا مالعوالي بالعبيط احمأر ت (٧)

وقسال:

۱۲۱ ــ ( وللأرض ) (٨) أمَّا سود ها فتجلَّات ° بياضـــاً وأمَّا رِبيضـُهــــا فاسوأدَّت (٩)

<sup>(</sup>١) في الخصائص: تمود ثوبه ٠

<sup>(</sup>٢) في م : العروف •

<sup>(</sup>٣) في الخصائص: بما

<sup>(</sup>٤) في الخصائص : يتخطى ٠

<sup>(</sup>٥) سقط من ل ٠

<sup>(</sup>٦) في الخصائص: المدة •

<sup>(</sup>٧) ورد البيت في الديوان ٢٩٤ بالرواية التالية: وأنت ابن ليلي خير قومك مشهدا إذا ما احمارت بالعبيط العوامل ولم نعش على البيت برواية ابن جني • وانظر المحتسب ٢٩٤١ •

<sup>(</sup>٨) زيادة من الديوان •

<sup>(</sup>٩) ديوان كثير : ٣٢٣ والرواية فيه : فادهأمت •

وهذا (١) الهمز الذي تراه أمر يخص الألف دون أختيها ، وعلة اختصاصه بها أن همزها في بعض الأحوال إنها هو لكثرة ورودها ههنا ساكنة بعدها الحرف المدغم ، فتحاملوا وحملوا أنفسهم على قلبها همزة تطرقاً (٢) إلى الحركة إذ لم يجدوا إلى تحريكها سبيلا ً (٣) لا في هذا الموضع ولا في غيره ، وليست كذلك أختاها لأنهما وإن سكنتا في نحو ( قضيبكر ) ( قوص " به ) (٤) فإنهما قد يتحركان كثيراً في غير هذا الموضع ( فصار تحركهما في غير هذا الموضع ) (٥) عوضاً من سكونهما فيه فاعرف ذلك فرقاً ٠

وقد أجروا الياء والواو الساكنتين المفتوح ما قبلهما مجرى التابعين (٦) لما هو منهما وذلك نحو قولهم : هذا جَيْبْكر أي جيب ُ بكر ، وثوب بكر ، وثوب بكر ، وثوب بكر ،

وذلك أن الفتحة وإن كانت مخالفة الجنس للياء والواو ، فإن فيها سراً له ومن أجله جاز أن تمتد الياء والواو بعدها في نحو ما رأينا (٧) ، وذلك أن أصل المد وأقواه [ هـ ــ ١٦٨] وأعلاه وأنعمه وأنداه إنما

<sup>(</sup>۱) في م : الأمر •

<sup>(</sup>٢) في م: مطرقا ٠

<sup>(</sup>٣) في م: الا

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٦) في الخصائص: التابعتين •

<sup>(</sup>٧) في م: ما أرينا •

هو للألف وإنسا الياء والواو في ذلك محمولان عليها ، وملحقان في الحكم بها ، والفتحة بعض الألف ، فكأنها إذا قدمت قبلهما (١) في نحو بيت وسوط (٢) ، إنسا قدمت الألف ، إذ كانت الفتحة بعضها ، فإذا جاءتا بعد الفتحة جاءتا في موضع قد سبقتهما إليه الفتحة التي هي ألف صغيرة فكان ذلك سبباً للأنس بالمد لاسيما وهما بعد الفتحة لسكونهما أختا (٣) الألف وقويتنا (٤) الشتبه بها ، فصار شيخ وثوب نحواً من (٥) شاخ وثاب فلذلك ساغ وقوع المدخم بعدهما فاعرف ذلك ومنا على فلك والمناخ والمن

وأما مد ها عند التذكر فنحو قولك: أخواك ضربا ، إذا كنت متذكرا المفعول به (١) ، أي ضربا زيداً ونحوه ، وكذلك منطل (٧) الواو إذا تذكرت في نحو ضربوا ، إذا كنت تتذكر المفعول أو الظرف أو نحو ذلك أي ضربوا زيداً ، وضربوا يوم الجمعة ، أو ضربوا قياماً ، فتتذكر الحال وكذلك الياء في نحو اضربي ، أي : اضربي زيداً ونحوه ، وإنما مطلت ومد ت هذه الأحرف في الوقف (٨) وعند التذكر لؤنك لو وقفت عليها غير ممطولة ولا ممكنة المد وأنت متذكر لم (١)

<sup>(</sup>١) في د : قبلها ٠

<sup>·</sup> وصوت ع : وصوت

<sup>(</sup>٣) في هـ : لكونهما اختى ٠

<sup>(</sup>٤) في هـ : وقويتي ٠

<sup>(</sup>a) في هد: نحو امرء شاخ ·

<sup>(</sup>٦) في الغصائص : للمفعول به أو الظرف أو نحو ذلك •

ني الخصائص: تمطل •

 <sup>(</sup>Λ) في الاشباه: عند •

<sup>(</sup>٩) في الاشباه: ولم ٠

يكن في لفظك دليل على أنك متذكر شيئاً ، والأوهمت أن كلامك قد تم ولم يَبُق بعده مطلوب متوقع لك ، فلما وقفت ومطلت علم أنك متطاول الى كلام تال للأول منوط به ، معقود ما قبله على تضمنه وخلطه بجملته ، ووجه الدلالة من ذلك أن حروف اللين الثلاثة إذا وقف عليهن ضعفن وتضاءلن ولم يف (١) مدهن ، وإذا وقعن بين (٢) الحرفين تمكن واعترض الصدى معهن •

ولذلك قال أبو الحسن: إن الألف إذا وقعت بين (٣) الحرفين كان لها صدى ، ويدل على ذلك أن العرب لما أرادت مطلهن للندبة وإطالة (٤) الصوت بهن في الوقف وعلمت أن السكوت عليهن ينتقصهن ولا يفي بهن أتبعتهن الهاء في الوقف توفية الهن وتطاولا إلى إطالتهن وذلك قولهم: وا زيداه ، ولا بد من الهاء (في الوقف) (٥) فإن وصلت أسقطتها ، وقام التابع في إطالة الصوت مقامها نحو: وا زيداه (٢) وا عمراه ، وكذلك أختاها نحو: وانقطاع ظهرهيه ، وا غلامكيه ، وا غلامهوه ، وتقول في الوصل ، وا غلامهمو لقد كان كريماً وانقطاع ظهرهي (٧) [هـ - ١٦٩] من هذا الأمر ،

<sup>(</sup>١) في هد: يعب ٠

<sup>(</sup>٢) في هـ: بعد ٠

<sup>(</sup>٣) في هد: بعد ٠

<sup>(</sup>٤) في م: اطالت •

<sup>(</sup>٥) ساقط من م

<sup>(</sup>٦) في الخصائص: وازيدا •

<sup>(</sup>Y) في م : ظهرى ·

واللعتى الجامع بين التذكر والندبة قوة الحاجة إلى إطالة الصوت في اللوضعين فلما كانت هذه حال هذه الأحرف ، وكنت عند التذكر كالناطق بالحرف المستذكر ، صار كأنه هو الملفوظ (١) به فتمت هذه الأحرف وإن وقعن أطرافاً كما يكثمن إذا وقعن حشواً لا أواخر فاعرف ذلك ،

وكذلك الحركات عند التذكر يثم طكان (٢) حتى يفين حروفاً في فإذا صر ثنها جرين مجرى الحروف المبتدأة توام ٤ فيمطلن أيضاً حينئذ كما تمطل الحروف ، وذلك قولهم عند التذكر مع الفتحة في قمت : قمت أي : قمت يوم الجمعة ، ومع الكسرة : أتني ، أي : أنت عاقلة عومع الضمة : قمتو ، أي (٣) : قمت إلى زيد ، فإن كان الحرف الموقوف عليه عند التذكر ساكناً صحيحاً كسر لأنه لا يجري الصوت في الساكن فإذا مر ك انبعث (٤) الصوت في الحركة ، ثم انتهى إلى الحرف ، ثم أشبعت ذلك الحرف ومطلته كقولك في قد وأنت تريد قد قام : قدي ، وفي من مني ، وفي هل هلا ، وفي نعم نعمى ، وفي لام التعريف من الغلام مثلا إلي وإنما حرك بالكسرة دون أختيه الأنه ساكن احتيج إلى حركته (٥) فجرى مجرى التقاء الساكنين نحو (قم الليل) (١) وعليه أطلق المجزوم والموقوف في القوافي المطلقة إلى الكسر كقوله :

 <sup>(</sup>۱) في د ـ م ـ ل: ملفوظا، والعصائص: ملفوظه .

<sup>·</sup> ني د : يمكن (۲)

<sup>·</sup> في الخصائص : في ·

<sup>(</sup>٤) في الاشباه: أتبعت •

<sup>(</sup>۵) في هـ : حركة ·

<sup>(</sup>٦) المزمل: ٢ .

١٢٣ من من لما تكول برحالنا وكأن قسد (١)

ونحو مما نحن عليه حكاية الكتاب: هـذا سيفتني (٣) ، يريد: سيف" من أمره كذا ، فلما أراد الوصل أثبت التنوين ، ولما كان ساكنا صحيحاً لم يجر (٤) الصوت به كسر ثم أشبع فأنشأ عنها ياء فقال: سيفتني ، وان كان الموقوف عليه عند التذكر ساكنا معتلا غير تابع لما قبله وهو الياء والواو الساكنتان بعد الفتح نحو: اى وكي ولو وأو ، كسر نحو: قمت كي ، اى كي تقوم ، ومن كان من (٥) لغته أن يفتح أو يضم لالتقاء الساكنين نحو (قم الليل) (١) فقياس قوله أن يفتح ويضم عند التذكر نحو: قدما وبعا وسيرا ،

<sup>(</sup>۱) عجز بیت لامریء القیس ، وصدره : (آغرك منی آن حبك قاتلی) وهو وهو من معلقته والبیت فی الكتاب ۲۰۳/۳ ـ وشرح المفصل ۴۲/۱۷ ، والهمع ۲/۱۱ ـ والبندادیات : ۱۱۵ والدرد۲/۲۳۲ ـ دیوانه : ۱۳۰

<sup>(</sup>۲) عجز بیت للنابغة الذبیانی ، وصدره : (أزف الترحل غیر آن رکابنا) والبیت فی الغصائص ۲/۳۱۱ ـ وشرح المفصل ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۸۰ • المبیت فی الغضائص ۲/۲۳۲ ـ وشرح المفصل ۱۸/۸ ، ۱۸۰ والغزانـة ۳۲۲/۳ ، ۲۲۷ ـ ۱۲۲۶ ، ۳۰۰ ـ مغنسی اللبیب برقم ۳۱۵ ـ ۱۶۳ دیوانه : ۳۰ و ویه : ۱ تزل برحالها •

۳۰٤/۲ الكتاب ۲/٤/۳ .

<sup>(</sup>٤) في هد : يجز ٠

<sup>(</sup>٥) في م: ومن كان هذا ٠

<sup>(</sup>٦) المزمل: ٢ • والاشارة هنا الى قراءة أبي السمال (قم الليل) بالغمم • وحكى قطرب (قم الليل) بانظر مختصر في شواذ القبرآن: ١٦٤ والمحتسب ٢/٣٥٠ •

وعن قطرب أن من العرب من يقول: شمّم يا رجل ، فإن تذكرت على [ هـ ـ ١٧٠ ] هذه اللغة مطلت الضمة وأواً فقلت شمُّ و

ومن العرب من يقرأ ( اشتروا الضلالة ) (۱) بالضم (۲) ، ومنهم من يكسر (۳) ، ومنهم من يفتح (۱) فإن مطلت مستذكراً قلت : على من ضم : اشترووا ، وعلى من كسر اشتروي ، وعلى من فتح اشتروا ، وروينا عن محمد بن محمد عن أحمد بن موسى عن محمد بن الجهم عن يحيى بن زياد قول الشاعر :

# ١٧٤ فهم ربطانتهم وهمم وزراؤهم وهم القضاة ومنهم الحكام (٥)

فإن وقفت على (هم) من قوله: وهم القضاة ، قلت: وهمي ، وكذا الوقف (٦) على منهم الحكام: منهمي ، وإن وقفت على (هم) من قوله: وهم وزراؤهم قلت: وهمو (٧) ، لأنك كذا (٨) رأيته فعل الشاعر ، وإن شئت عكست حملاً للثاني على الأول ، وللأول على الثاني،

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٠

<sup>(</sup>٢) القراءة بضم الواو هي قراءة الجمهور، البحر المحيط ١/١١.

 <sup>(</sup>٣) قرأها بكسر الواو يعيى بن يعمر ، وابن أبي اسعق ، وأبو السمال ،
 المحتسب ١/٥٤/٠

<sup>(</sup>٤) قرأ بفتح الواو ، أبو السماك قعنب العدوي ، ألبحر المحيط ١/١١ -

البيت مجهول القائل وهو في المعتسب ١/٥١ وشرح المفصل ١٣٢/٣ -

<sup>(</sup>٦) في د ... م : الوقوف ·

<sup>(</sup>Y) في هـ: هموا ·

<sup>(</sup>٨) في ه : لأنك كأنك •

لأنك إذا فعلت ذلك لهم تكث أن حملت عهلي ظهير (١) ٠

وكلما جاز شيء من ذلك عند وقفة التذكر جاز في القافية (٢) البتة على ما تقدم وعليه تقول : عجبت منه أي من القوم على من فتح النون • ومن كسرها فقال من القوم قال : منيي •

التاسعة : في إنابة الحركة عن الحرف والحرف عن الحركة •

قال ابن جني (٣) : الأول منهما أن تحذف الحرف وتقرّ الحركة قبله نائبة عنه ودليلا (٤) عليه كقوله :

١٢٥ کفّ اك كفّ لا تليق درهمــــا

جوداً وأخرى تعط بالسيف الدما (٥)

يريد تعطي ، وقوله :

١٢٦ وأخو الغكوان متى كيشكا " يصر مثنكه (٦)

افي هـ ل : على نظيره •

<sup>(</sup>۲) في م: العاقبة

عن الخصائص ٣/٣٣ بتصرف واختصار •

<sup>(</sup>٤) في الخصائص : ودليلة •

<sup>(</sup>٥) البيت غير منسوب ، وقد ورد ذكره في الأمالي الشجرية ٢٢/٢ ، والنسان : لاق •

 <sup>(</sup>٦) الشعر مصحف في ها، وقد صوبناه من الخصائص ، وهو للأعشى وعجزه :
 « ويكن " اعداء " بنميد وداد » •

والبيت في الكتاب ١٠/١ ، والانصاف ٢/٣٨١ والموازنة ١ : ٣٧٠ ، ابن السيرافي الفقرة ٢٣ ورواية الديوان : واخو النساء : ١٢٩ ورواية الغزانة ط هارون : متى يشب ٢٤٢/١ .

وقولسه:

١٢٧ - ٠٠٠ ،٠٠٠ دوامي الأبيد يخبطن السريحا (١)

ومنه قوله تعالى : ( يا عباد ِ فاتتقون ) (٢) وهو كثير في الكسرة ، وقد جاء في الضمة منه قوله :

۱۲۸ إِنَّ الفقيرَ بيننا قاضٍ حَكَمَمُ الفَّيرَ الفَّيرِ اللهُ إِذَا غَابِ النَّجِمُ (٣)

يريد النجوم فحذف الواو وأناب عنها الضمة ، وقوله :

١٢٩ حتى إذا مبلت حلاقيم الحلاق (١)

يريد الحلوق •

وقال الأخطل:

<sup>(</sup>۱) عجز بيت لمضرس بن ربعي الفقعسي وصدره: « فطرت بمنصلي في يعملات »وهو في الكتاب ۱/۱ ـ ۲۱۹/۲ الخصائص ۲۲۱۹۲ ، المنصف ۲۳۲۲ ـ ابن السيرافي ۳۱۳ الفقرة ۲۰ الأمالي الشجري ۲۲/۲ ـ الانصاف ۵۵۰ ـ مغني اللبيب برقم ۱۵۰ وشرحه ۲۳۲۶ برقم ۲۷۰ •

<sup>(</sup>٢) الزمر: ١٦٠

<sup>(</sup>٣) رجز مجهول القائل ، وقد آنشده ابن جني في المنصف ١/٣٤٨ والمعتسب ١/١٩٨ ، ٢٩٩ ورواية الرقيان أن يرد ، واللسان : نجم •

<sup>(</sup>٤) أنشده ابن جني في المنصف ١/٣٤٨ ـ وأبو حيان في البحد ٥/١٨٠ واللسان في مادة (حلق)

## ۱۳۰ - كلكم أيدي مثاكيل مسلقة (۱) يندبن ظر س بنات الدهر والخطاب (۲)

#### ·[14]

يريد الخطوب ، ومنه قوله تعالى ( ويَمَدَّحُ اللهُ الباطل ) (٣) و ( يوم يدعُ اللهُ الباطل ) (٥) و ( يوم يدعُ الزَّبانية ) (٥) كتب ذلك بغير واو دليلاً في الخطَّ على الوقف عليه بغير واو في اللفظ ، وله ظائر ، وهذا في المفتوح قليل لخفة الألف ، قال :

١٣١ مثل النقا لبده ضر "ب الطيل (٦)

يريد الطلال ، ونحو منه قوله :

١٣٢ ـ ألا لا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال (٧)

<sup>(</sup>١) في ه : مثلبة ٠

<sup>(</sup>٢) البيت للأخطل وهو في ديوانه ١٨٨ ، وأنشده ابن جني في الخصائص ١/٣٣/ والمنصف ١/٣٤/ ، ١٩٩/ ، ١٠٠ - ١/٨ والبيت من قصيدة في مدح الوليد بن عبد الملك ، وهو في وصف الابل يذكر أنهن يرفعن أيديهن في السير ، وشبه ذلك بلمع نوائح يشرن بخرق ، والمسلبة : لابسات السلاب ، وهو ثوب الحداد .

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٢٤·

<sup>(</sup>٤) القمر: ٦ •

<sup>(</sup>٥) العلق: ١٨٠

<sup>(</sup>٦) الطال أصله الطلال ، وهو جمع الطل ، وهـو المطر القليل الدائم ، ويرويه بعضهم بفتح الطاء ، وأصله الطل" ففك التضعيف ، والشعر في المحتسب ١ / ١٨١ ، ٢٩٩ اللسان (طلل) .

 <sup>(</sup>٧) ورد البيت غير منسوب في عدد من المصادر ، المحتسب ١٨١/١ ، الخزانة
 ٤/ ٣٤١ ، ٤/ ٣٣٥ ، المخصص ٦/ ١٦٠ ــ اللسان : آله •

فحذف الألف من لفظة ( الله ) ومنه قوله :

١٣٣ ـ أو ألفاً مكة من و ر °ق الحيمي (١)

الأنه أراد الحمام فحذف الألف فالتقت الميمان فغير على ما ترى، وقال أبو عثمان في قوله تعالى: (يا أبت) (٢) أراديا أبتا فحذف الألف وقال الشاعر:

# ١٣٤ فلكست مسدرك ما فات مني المهف ولا بليست ولا لو اني (٣)

يريد: بلهفــا ٠

والثاني منهما ، وهو إنابة الحرف عن الحركة في بعض الآحاد ، وهي الأسماء الستة ، وجمع (٤) التثنية ، وكثير من الجمع فإن الألف والواو والياء فيها نائبة عن الحركات في الإعراب وكذا النون في الأفعال الخمسة نائبة عن الضمة ، وليس من هذا الباب إشباع الحركات (٥) في

<sup>(</sup>۱) الرجز للعجاج ، وقد أنشده سيبويه في الكتاب ۸/۱ ، ٥٦ ، والقالي في الأمالي ٢/١٩٩ ، وورد في الغصائص ١٣٥/٢ ، ٤٧٧ ، والمعتسب ١/٨٧ ، والعسكريات : ٨٥ والانصاف ٥١٩ ، وشرح المفصل ٦/٤٧ ـ ٥٧ واللسان حمم • وديوانه ١/٣٥١ ، والبيت في وصف حمام الكعبة •

<sup>(</sup>٢) يوسيف : ٤

<sup>(</sup>٣) البيت ورد في المصادر غير منسوب انظر المحتسب ٢٧٧/١ ، ٣٢٣ -الآسالي الشجريبة ٢/٤٧ - الانصاف ٣٩٠ ، ٤٤٩ ، ٤٥٥ -العسكريات: ١١٠٠

<sup>(</sup>٤) في هـ: وجميع ٠

<sup>(</sup>٥) في هـ زيادة : على الحركات -

نحو منتزاح (١) والصياريف ، وأظور لأن الحركة في نحو هـذا لم تحـذف وأنيب الحرف عنهـا ، بل هي موجودة لا مزيـد فيهـا ولا منتقص منها .

العاشرة (٢) : في هجوم الحركات على الحركات:

قال ابن جني (٣) : هو على ضربين : أحدهما كثير مقيس والآخر قليل غير مقيس •

فالأول قسمان: أحدهما أن تتفق فيه الحركتان (١) ، والآخر أن تختلفا (٥) فيكون الحكم للطارىء منهما على ما مضى ، فالمتفقتان (٢) نحو: هم يغزون ويدعون ، أصله يغنز و ون ، فأسكنت الواو الأولى التي هي اللام ، وحذفت لسكونها وسكون واو الضمير والجمع بعدها ، ونقلت تلك الضمة المحذوفة (٧) عن اللام إلى الزاي لطروء الثانية (٨) عليها ، ولا بد من هذا التقدير في هجوم الثانية الحادثة على الأولى الراتبة اعتباراً في ذلك بحكم المختلفة بن (١) [هـ - ١٧٢] ، ألا تراك

<sup>(</sup>١) في هـ : مستراح ، والتصويب من الخصابُص وبقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) في م: الفائدة العاشرة •

<sup>(</sup>٣) عن الخصائص ١٣٦/٣ بتصرف يسير -

<sup>(</sup>٤) في هـ : العركات ٠

في هـ : مختلفان ٠

ن في هـ : فالمتفقان ٠

<sup>(</sup>Y) سقط من م ·

<sup>(</sup>A) في الخصائص : الثانية المنقولة من اللام إليها عليها •

<sup>(</sup>٩) في الأشباه: المختلفين •

تقول في العين المكسورة بنقل الضمة إليها مكان كسرتها نحو: يرمنُون ويكفّضنُون ، نقلت ضمة ياء ير مينُون إلى ميمها فابتزت الضمة الميم كسرتها (١) ، وحلت (٢) محلها فصارت يرمون ، فكما لا نشك " (٣) في أن ضمة ميم يرمنُون غير كسرتها في يرميون لفظاً ، فكذلك نحكم (١) على أن ضمة زاي يغزون غير ضمتها في يغزوون تقديراً وحكماً •

ونحو من ذلك قولهم في جمع مائة مئون ، فكسرة ميم مئون غير كسرتها في مائة اعتباراً بحال (ه) المختلفين في سنة وسنين (٦) وابشرة وبرين ، ومثله ترخيم برثن (٧) ومنصور فيمن قال : يا حار إذا قلت يا كنشص ويا برثث ، فالضمة فيها غير الضمة فيمن قال : يا بئرث ويامنش على يا حار اعتباراً بالمختلفتين (٨) ، فكما لا يشك في أن ضمة يا حار عير كسرة يا حار سماعاً ولفظاً ، فكذلك الضمة على يا حار أي يا برث ويا منش ، غير الضمة فيهما على يا حار تقديراً وحمد فيهما على يا حار تقديراً وحمد أو عام منش ، غير الضمة فيهما على يا حار تقديراً وحمد أو حمد أو

وكذلك كسرة صاد صِنتُو وقاف فِنتُو ، غير ُ كسرتِهما في

<sup>(</sup>١) في هـ: لكسرتها ٠

<sup>·</sup> في هـ : أو حلت ·

<sup>(</sup>٣) في الخصائص: لايشك •

<sup>(</sup>٤) سقط من د وفي الخصائص فلنحكم -

في م : بخلاف

<sup>(</sup>٦) الأشباه : سنون •

<sup>(</sup>V) في الأشباه : ويرون ·

<sup>(</sup>A) في الأشباه: المختلفين ·

صنوان وقينوان (١) وكذلك كسرة ضاد تكفيضين في الجمع (٢) عير كسرتها المقدرة فيها في أصل حالها وهو تقضين في المفرد (٣) على حدما تقدم في يكائز ون ويكد عنون •

وأما المختلفت ان (؛) فأمرهم الواضح نحو يرمون ويقضون ، والأصل يرميتُون ويقضيتُون فأسكنت الياء استثقالاً للضمة عليها ونقلت إلى ما قبلها فابتزته كسرته لطروئها عليها فصارت ير متون ويتقضيون .

وكذلك أنت تغزين أصله تغزوين ، نقلت الكسيرة من الواو إلى الزاي فابتز تها ضمتها فصار تغزين ، إلا أن منهم من أيسيم الضمة إرادة للضمة المقدرة ومنهم من يخلص الى الكسرة (٥) فلا يشم ، ويدلتك على مراعاتهم لتلك الكسرة والضمة المبتزتين (٦) عن هذين الموضعين أنهم إذا أمروا ضموا همزة الوصل وكسروها إرادة لهما ، نحو : اقضئوا أرمئوا ، ونحو : اغزي ادعي ، فكسرهم مع ضمة الثالث ، وضمهم مع كسرته يدل على قوة مراعاتهم للأصل المغير وأنه عندهم مراعى معتد مقدر .

ومن المتفقة حركتاه ، ما كانت فيه الفتحتان (٧) نحو اسم المفعول

<sup>(</sup>١) سقط من م

<sup>(</sup>Y) اختلط هذا السطر مع تاليه في النسخة م ·

<sup>(</sup>٣) الاعتراض للسيوطي ٠

في د ـ م : المختلفان •

<sup>(</sup>۵) في د : الضمة وفي ل : يخلص الكسرة -

<sup>(</sup>٦) في الأشباه: المبتزة •

<sup>·</sup> الحركتان (٧) في د : الحركتان

من نحو اشتد واحمر وهو مشتد ومحمر ، وأصله مشتدد ومحمر ، فأسكنت الدال والراء [هـ مـ ١٧٣] الأوليان وأدغمتا في المثل ، ولم تنقل الحركة إلى ما قبلها ، فتغلبه على حركته التي فيه كما تغلب (١) في يغزون ويرمين (٢) يدل على ذلك قولهم في اسم الفاعل أيضاً كذلك مشتد ومحمر ، ألا ترى أن أصله هنا مشتد د ومثمر ، فلم لوجب أن تقول مشتد ومحمر ، فلما لم تقل ذلك وصح في المختلفين اللذين الثقل فيهما موجود لفظاً امتنعت من الحكم به فيما تحصل الصنعة (٤) فيه تقديراً ووهما .

وسبب ترك النقل في المفتوح انفراد الفتح عن الضم والكسر في هذا النحو لزوال الضرورة فيه ومعه ، ألا ترى إلى صحة الواو والياء جميعاً بعد الفتحة ، وتعذر صحة (ه) الياء الساكنة بعد الضمة ، والواو الساكنة بعد الكسرة ، وذلك أنك لو حذفت الضمة في يرميون ولم تنقلها إلى الميم لصار التقدير إلى يرمون ثم وجب قلب الواو ياء وأن تقول هم يرمين [ د/٥٧] فيصير إلى لفظ جماعة المؤنث .

وكذلك لو لم تنقل كسرة الواو في تعَنْرُ وين إلى الزاي لصار التقدير إلى تغرُيْن ، ثم يجب قلب الياء واوا لانضمام الزاي قبلها فتقول للمرأة : أنت تغزون ، فيلتبس بجماعة المذكر .

<sup>(</sup>١) فالأشباه: نقلت •

<sup>(</sup>٢) في الأشباه: يرمون •

<sup>(</sup>٣) في الخصائص: هذا ٠

<sup>(</sup>٤) رفي الأشبان: المسينة •

<sup>(</sup>ع) سقط من ل·

فهذا حكم المضموم مع المكسور وليس كذلك المفتوح ، ألا ترى الواو والياء صحيحتين بعد الفتحة نحو هؤلاء يخشون ، ويسعون وأنت ترضين وتخشين ، فلما لم تغير الفتحة هنا في المختلفين اللذين تغييرهما واجب ، لم تغير الفتحتان اللتان إنما هما في التغيير محمولتان على الضمة مع الكسرة (١) .

فلم قيل : قد يقع اللبس أيضاً حيث (٢) رمت الفرق ، الأنك تقول المرجال أنتم تغزون ، واللنساء أنتن تومين والجمع النساء : أنتن ترمين .

قيل: إنما احتمل هذا النحو في هذه الأماكن ضرورة ولولا ذلك لم احتمل .

ووجه الضرورة أن أصل أنتم (٣) تغزون ، تغزوون ، فالحركتان كما ترى متفقتان • [هـ - ١٧٤] وكذلك أنت (ترمين) أصله (ترمين) فالحركتان أيضاً متفقتان فإذا أسكنت (١) المضموم الأول ونقلت إليه ضمة الثاني وأسكنت المكسور الأول ونقلت إليه كسرة الثاني ، بقي اللفظ بحاله كأن لم تنقله ولم تغيير شيئاً منه فوقع النيس (في لفظها) (٥) فاحتمل لما يصنحب الكلام من أوله وآخره كأشياء كثيرة يقع اللبس في لفظها ، فيعتمد في بيانها على ما يقارنها

<sup>(</sup>١) نص النسخة م فيه اختلاف عن الخصائص وبقية النسخ -

<sup>(</sup>٢) في م: بحيث ، وفي ل : قد يقع الفرق أيضاً بحيث •

<sup>·</sup> ل عن د ل (٣)

<sup>(</sup>٤) في د \_ م : سكنت ·

<sup>(</sup>a) زيادة من الأشباه على نص الخصائص المطبوع ·

كالتحقير والتكسير وغير ذلك فلما وجدت إلى رفع اللبس بحيث وجدته طريقاً سلكتها ، ولما لم تجد إليه طريقاً في موضع آخر احتملته ودللت بما يقارنه عليه .

الضرب الثاني : مما هجمت فيه الحركة على الحركة من غير قياس كقوله :

#### ١٣٥ وقال اضرب الساقين إميّك هابل (١)

أصله أمك ، فكسر الهمزة لانكسار ما قبلها على حد من قرأ : (فلامته الثلث) (٢) فصار إمثك ، ثم أتبع الكسر الكسر فهجست كسرة الإتباع على ضمة الإعراب ، فابتزتها موضعها فهذا شاذ لا يقاس عليه ، الإتباع على ضمة الإعراب ، فابتزتها موضعها فهذا شاذ لا يقاس عليه ، الا تراك لا تقول : قد ورك واسعة ، وعدليك ثقيلة ، ولا بنتيك عاقلة ، وبحو ذلك في الشذوذ قراءة الكسائي : ( بما أنز ليك ) (٣) وقياسه في تخفيف الهمزة أن تجعل الهمزة بين بين فتقول : بما أنزل إليك ، لكنه حذف الهمزة حذفاً وألقى كسرتها (٤) على لام أنزل ، وقد كانت مفتوحة فغلبت الكسرة الفتحة على الموضع فصار تسقديره بما أنز لليك ،

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/۲۲ · الخصائص ۲/۵۲ ـ تفسير القرطبي ۱۳۹/۱ ـ شواهد الشافية ۱۲۸ ·

<sup>(</sup>٢) النساء : ١١ هـ وهر يريد القراءة بكسر همزة « إُمَّه ِ » في الآية وهي قراءة حمزة والكسائي ، انظر البحر ٣ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٤ · قال محقق الخصائص : ولم أر من نسب هذه القراءة الى الكسائي واكتفى في البحر ١/١٤ بقوله : إنها شاذة ولم ينسبها · قلت : ونسب ابن جني هذه القراءة الى الكسائي في المحتسب ٢٤٢/١ ·

<sup>(</sup>٤) في الخصائص : حركتها ٠

فالتقت اللا مان متحركت بن ، فأسكنت الأولى وأدغست في الثانية ، كقوله تعالى : (لكنتا هو الله ربتى) (١) ٠

ونحو منه ما حكاه لنا أبو علي عن أبي عبيدة أنه سمع : دعه في حر ُ امه (٢) وذلك أنه نقل ضمة الهمزة \_ بعد أن حذفها \_ على الراء وهي مكسورة فنفى الكسرة وأعقب منها ضمة .

ومنه ما حكاه أحمد بن يحيى في خبر له مع ابن الأعرابي بحضرة سعيد بن سكام (٣) عن امرأة قالت لبنات لها وقد خلون إلى أعرابي كان كان يألفهن ( أفي السو تنتنه ) (١) قال أحمد بن يحيى فقال لي ابن الأعرابي: تعال إلى ههنا اسمع ما تقول ، قلت : وما في هذا ؟ أرادت استفهام إنكار - : أفي السوءة أتنه ؟ فألقت فتحة أتنن على [ هــ١٧٥ ] كسرة الهاء فصارت بعد تخفيف السوءة : أفي السوتنتنه ، فهذا نحو مما نحن بسبيله وجميعه غير مقيس لأنه نيس على حد التخفيف القياسي، مما نحن بسبيله وجميعه غير مقيس لأنه نيس على حد التخفيف القياسي، لأن طريق قياسه أن تقول في حر أمه ، فتقر كسرة الراء عليها وتجعل همزة أمه بين بين ، أي بين الهمزة والواو الأنها مضمومة كقوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) الكهف : ۳۸ · جاء في النشر ۲۹۸/۲ ، واختلفوا في (لكنا هو الله) فقرأ أبو جعفر وابن عامر ورويس (لكنا) بإثبات الألف بعد النون وصلاً ، وقرأ الباقون بغير ألف ، ولا خلاف في إثباتها في الوقف إتباعا للرسم ·

۲) في هـ : في حرمه • وفي د : في جرمه ، والتصويب من الخصائص ٣/١٤١٠ .

<sup>•</sup> في هـ : مسلم

<sup>(</sup>٤) في الأشباه: أفي السؤة تنتنه ، والتصويب من الخصائص •

<sup>(</sup>٥) عبارة : استفهام انكار ليست في الخصائص ولا في د ـ م ـ ل ٠

((يستهزون) (۱) فيمن خفف ، أو في حريثمة ، فيبدلها ياء البتة على يستهزيون وهو رأي أبي الحسن ، فأما (في حرمته) فليس على قياس البتة ، وكذلك قياس تخفيف قولها : أفي السوءة انتئه ، أن تقول : أفي السوء ينتنه (۲) فتخلص همزة أنتنه ياء البته لانفتاحها وانكسار ما قبلها كقولك في تخفيف مئر : مير (۳) ، انتهى ما ذكره ابن جني ،

ومن فروع هذا الباب كسرة شرب إذا بني للمفعول (٤) ، وكسرة زبرج إذا صغر هل تبقى ؟ ظاهر كلامهم نعم ، قال أبو حيان (٥) : ولو قيل : إنها زالت وجاءت كسرة "أخرى لكان وجها كما قالوا في (من زيد) في الحكاية على أحد القولين ، وفي (منص) (١) إذا رخست منصورا على لغة من لا ينتظر ، فإنهم زعموا أنها ضمة بناء غير الضمة في منصور التي هي من حركات الكلمة الأصلية .

قال : وإذا صغيّرت فتعثلا (٧) على فتعيّل ، فضمة فتعيل غير ضمة فتعثل وقيل : هي هي •

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٥ ، ووردت في عدة آيات كريمة • • أما تخفيف الهمزة فانظر يشأنه الاتحاف : • ٧ •

<sup>(</sup>٢) في الأشباه: تنتنه •

<sup>(</sup>٣) جمع المئرة: وهي الذحل والعداوة ، وفي ها: ميزر مئزر والتصويب من الخصائص والنسخة ل •

 <sup>(</sup>٤) انظر شرح التسهيل ٦/ق ١٢٧٠

 <sup>(</sup>۵) شرح التسهيل ٦/ق ۱۲۷ • ا

<sup>(</sup>٦) في م : يامنص ، وفي شرح التسهيل ( وكذلك الضمة في يامنص ) ٠

<sup>(</sup>Y) سقط من م مثلاً: تصغیر صبيع صبيع ٠

الحادية عشرة (١): قال ابن القيم في بدائع الفوائد (٢): قال السهيلي: قولهم: حرف متحرك (٣)، وتحركت الواو، ونحو ذلك تساهل" منهم، فإن الحركة عبارة عن انتقال الجسم من حيز إلى حيز والحرف جزء من الصوت (٤)، ومحال أن تقوم الحركة بالحرف لأنه عرض"، والحركة (٥) لا تقوم بالعرض، وإنما المتحرك في الحقيقة هو العضو من الشفتين أو اللسان أو الحنك الذي يخرج منه الحرف، فالضمة عبارة عن تحريك الشفتين بالضم عند النطق، فيحدث من (٢) ذلك صوت (٧) خنمي" مقارب (٨) للحرف، إن امتد" كان واوآ، وإن قصر كان ضمة، والفتحة عبارة عن فتح الشفتين عند النطق بالحرف وحدوث الصوت الخفي الذي يسمى فتحة (١)، وكذا القول في الكسرة، [ه- ١٧٦].

والسكون عبارة عن خلو العضو من الحركات عند ( النطق

<sup>(</sup>١) في ب: عشر ٠

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد ١/٣٤ ، وانظل نتائج الفكل : ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٠ -

<sup>·</sup> ل سقط من د ب ل ·

<sup>(</sup>٤) في البدائع: المصوت •

<sup>(</sup>٥) في م: العرض •

<sup>(</sup>٦) في البدائع: مع ٠

<sup>(</sup>Y) في البدائع: صوبت ·

<sup>(</sup>٨) في البدائع: مقارن •

<sup>(</sup>٩) في البدائع: يسمى فتعة أو نصبة ، وإن مدت كانت ألفا ، وان قصرت في فتعة ·

بالحرف ، ولا (١) يحدث بعد الحرف صوت فينجزم عند ) (٢) ذلك أي ينقطع ، فلذلك سمي جزماً اعتباراً بانجزام الصوت وهو انقطاعه ، وسكوناً (٣) اعتباراً بالعضو الساكن ، فقولهم : فتح وضم وكسر ، هو من صفة العضو وإذا سميت ذلك رفعاً ونصباً وجراً وجزماً فهي من صفة الصوت لأنه يرتفع عند ضم الشفتين وينتصب عند فتحهما ، وينخفض عند كسرهما ، وينجزم عند سكونهما ، وعبروا بهذه عن حركات الإعراب (٤) لأنها [ د/ ٥٨] لا تكون إلا بسبب وهو العامل ، كما أن هذه إنما تكون ره بسبب وهو حركة العضو (١) ، وعن أحوال كما أن هذه إنما تكون بسبب أعني بعامل ، كما أن هذه الصفات يكون وجودها بغير آلة ،

<sup>(</sup>١) في البدائع ١/ ٣٥: فلا • وكذلك في نتائج الفكر: ٨٤ •

۱۲) ما بين المعقوفتين ساقط من م

 <sup>(</sup>٣) في م: وسمي سكونا •

<sup>(</sup>٤) عبارة البدائع: ولهذا عبروا عنه بالرفع والنصب والجر عن حركات الاعراب، اذ الاعراب لا يكون الا بعامل وسبب ·

<sup>(</sup>٥) في الاشباه: لانكون، وهو خطأ ٠

<sup>(</sup>٦) في البدائع: وهو حركة العضو ، واقتضت الحكمة اللفظية أن يعبر بما يكون عن سبب عما يكون عن سبب، وهو الاعراب، وأن يعبر بالفتح والضم والكسر والسكون عن أحوال البناء ، فإن البناء لايكون بسبب وأعني بالسبب العامل ، فاقتضت الحكمة أن يعبر عن تلك الأحوال بما يكون وجوده تغيرا له [ بغير آلة ] ، إذ الحركات الموجودة في العضو لا تكون إلا بألة ، وانظر نتائج الفكر .

قال ابن القيم (١): وعندي أن هذا ليس باستدراك على النحاة ، فإن الحرف وإن كان عرضاً فقد يوصف بالحركة تبعاً لحركة محله ، فإن الأعراض (٢) وإن لم تتحرك بأنفسها فهي تتحرك بحركة محالها فاندفع (٢) الإشكال جملة .

الثانية عشرة: قال أبو حيان في شرح التسهيل (٤): اختلف النحاة في الحركات الثلاث أهي مأخوذة من حروف المد واللين أم لا (٥)، فدهب الأكثرون إلى أن الفتحة من الألف، والضمة من الواو، والكسرة من الياء، اعتماداً على أن الحروف قبل الحركات والثاني مأخوذ من الأول.

( وذهب بعض النحويين الى أن هذه الحروف مأخوذة من الحركات الثلاث ، الألف من الفتحة ، والواو من الضمة ، والياء من الكسرة ، اعتماداً على أن الحركات قبل الحروف ، وبدليل أن هذه الحروف تحدث عند هذه الحركات إذا أشبعت وأن العرب قد استغنت في بعض كلامها بهذه الحركات عن هذه الحروف اكتفاء بالأصل عن فرعه (٦) ) •

وذهب بعض النحويين إلى أنه ليست هذه الحروف مأخوذة من

<sup>(</sup>۱) بدائع الفوائد ۱/ ۳۵·

<sup>·</sup> الاعراب (٢) في م : الاعراب

 <sup>(</sup>٣) في البدائع: وعلى هذا فقد اندفع •

۱۳۳ ق / ۷ شرح التسهيل ۱۳۳ (٤)

<sup>(</sup>a) عبارة (أم لا) ساقطة من م ·

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من م • وفي الأشباه : بالاصل على فرعه ، والتصحيح من الشرح •

الحركات ، ولا الحركات مأخوذة من الحروف ، اعتماداً على أن أحدهما (١) لم يسبق الآخر وصححه بعضهم • انتهى • [ ه - ١٧٧ ] • الثالثة عشرة : قال في البسيط : تمكن النطق بالحرف أقوى من نمكنه بالحركة •

الرابعة عشرة (٢) : الأصل في تقدير الحروف (٣) أن يقدر ساكناً لأن الحركة أمر زائد فلا "يقديم عليه إلا بدليل ، ومن ثم "كان مذهب سيبويه في ( شاة ) أن الأصل فيها شو°هــة ـ بسكون الواو ـ كَصَلَفْ حُمَّة لَاشْرَو هَمُهُ بِالفَتْحِ (؛) ، وفي ( دَّم ) أن وزنه فعثل بالسكون لافعل بالتحريك (٥) •

الخامسة عشرة (٦): الحركة قد تقوم مقام الحرف وذلك في الثلاثي المؤنث بغير هاء نحو ( سقر ) فإنه يمنع الصرف ، كما لو كان فوق ثلاثة (٧) إقامة للحركة مقام حرف رابع بدليل تحتيم حذف ألف جمزى في النسب ، كتحتم ألف مصطفى ، لا كتخيير ألف حبلي المشاركة لها في عدد الحروف .

قال في السيط: فإن قيل: لو جرت الحركة مجرى الحرف ألرابع لم تلحقه تاء التأنيث في التصغير كالرباعي ، ولا شك في لحقوقها نحو سقيرة ٠

في د: احدها وفي م: إحداها • (1)

في م: الفائدة الرابعة عشرة • **(Y)** 

في د : الحركات • وفي ل : العرف • (٣)

الكتاب ٢/ ١٢٥ ، ١٢٦ . (£)

الكتاب: ١٢٢/٢٠ (0)

في م: الفائدة •  $(\mathcal{T})$ 

د \_ م : ثلاث • (Y)

قلت (١): نحن لا ندعي أن الحركة تجري مجرى الحرف الرابع(٢) في كل حكم ، بل في موضع يثقل اللفظ بها ، وذلك في المكبسر بخلاف المصغير .

السادسة عشرة (٣): قال أبو البقاء في التبيين: اعلم أنهم لا يريدون بالحركة المنقولة في الوقف في نحو: هذا بكثر، ومررت ببكير، أن حركة الإعراب صارت في الكاف، إذ الإعراب لا يكون قبل الطرّف، وإنها يريدون أنها مثلثها.

السابعة عشرة (٤): قال ابن يعيش (٥): كان المتقدمون يسمتون الفتحة الألف الصغيرة ، والضمة الواو الصغيرة ، والكسرة الياء الصغيرة ، الأن الحركات والحروف أصوات ، وإنها رأى النحويون صوقاً أعظم من صوت ، فسمتوا العظيم حرفاً والضعيف حركة ، وإن كانا في الحقيقة شيئاً واحداً ، ولذلك دخلت الإمالة على الحركة كما دخلت الألف ، إذ الغرض إنسا هو تجانس الصوت ، وتقريب بعضها من بعض .

فائــدة:

قال بعض شراح الجمل: السؤال [ ه - ١٧٨ ] عن مبادىء اللغات يؤدي إلى التسلسل، فلهذا ( لا ينبغي أن يسأل لأي شيء

<sup>(</sup>١) في ل : قلنا ِ

<sup>·</sup> ل ـ م ـ ل · اسقط من د ـ م ـ ل ·

<sup>(</sup>٣) في م: الفائدة •

<sup>(</sup>٤) في م: الفائدة •

 <sup>(</sup>۵) شرح المفصل ۹ / ۹۶ •

انفردت الأسماء بالجر؟ وانفردت الأفعال بالجزم؟ وإنها) (١) ينبغي أن يسأل عما كان يجب فامتنع وهو خفض الأفعال المضارعة بالإضافة ، الأن الفعل مرفوع وإن (٢) أضيف إليه كقوله تعالى: (هذا يوم ينفع الصادقين صدقتهم) (٣) وجزم الأسماء التي لا تنصرف وذلك أنها لما أشبهت الفعل المضارع ، وحكم لها بحكمه فلم تنون ولم تتخشفض كالفعل ، كان يجب أن يحمل فيها الخفض على جزم الفعل الذي أشبهته بدل حمله على النصب ، ويكون الاسم الذي لا ينصرف ساكنا في حال الخفض ويكون فيه ترك العلامة علامة .

والجواب على ذلك ما ذكره الزجّاجي (٤) أنه لم تخفض (٥) الأفعال المضارعة لأن الخفض لو كان فيها إنما كان (٦) يكون بالإضافة ، لأنه ليس من عوامل الخفض ما يدخل على الفعل إلا الإضافة (٧) والإضافة إما للملك أو للاستحقاق، والأفعال لا تملك شيئاً ولا تستحقه، فلا يكون فيها إضافة وإذا لم يكن فيها إضافة لم يكن فيها خفض ، فلا يكون فيها إلى الفعل فإنما يضاف إليه في اللفظ ، ولمصدره في المعنى فإن أضيف إلى الفعل فإنما يضاف إليه في اللفظ ، ولمصدره في المعنى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>۲) في ل : وانما •

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١١٩٠

<sup>(</sup>٤) عقد الزجاجي لهذا المبحث فصلا في ( الايضاح ) : ١٠٧ ، والكلام هنا مذكور بتصرف •

<sup>(</sup>٥) في م: يخفض ٠

<sup>(</sup>٦) سقط من د ٠

<sup>(</sup>V) في د \_ م: للأضافة ·

ولذلك لا تؤثر الإضافة فيه ، ولم تجزم الأسماء التي لا تنصرف الأنها قد ذهب منها التنوين ، فلو ذهبت الحركة الأدسى ذلك إلى ذهاب شيئين من جهسة واحدة وذلك إخسلال بالكلمة (١) لتوالي الحذف على (٢) آخرها .

<sup>(</sup>١) في م: الكلمة •

<sup>(</sup>٢) في د : الي -

#### حكاية العال من القواعد الشهيرة

قال ابن هشام في المغني (١) : القاعدة السادسة :

إنههم يعبرون عن الماضي والآتي كما يعبرون عن الشيء الحاضر قصداً لإحضاره في الذهن حتى كأنه مشاهد حالة الإخبار نحو: ( وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة ) (٢) لأن لام الابتداء للحال، ونحو: ( هذا من شيعته وهذا من عدوه ) (٢) إذ ليس المراد تقريب الرجلين من الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقول: هذا كتابك فخذه ، وإنما الإشارة كانت (٤) إليهما في ذلك الوقت هكذا فحكيت، ومثله ( والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فاحيينا به الأرض ) (٥) ألا ترى أنه تعالى قصد بقوله ( فتثير سحاباً ) على القدرة الباهرة من إثارة السحاب تبدو (٦) أولا قطعاً ثم تتضام (٧) متقلبة بين أطوار حتى تصير ركاماً ، ومنه ( ثم قال له كن فيكون ) (٨) أي فكان حتى تصير ركاماً ، ومنه ( ثم قال له كن فيكون ) (٨) أي فكان

<sup>·</sup> ١١) مغني اللبيب ٢/٢٦٢ ·

۱۲٤ النحل ۱۲٤ ٠

<sup>·</sup> ١٥ : القصيص : ١٥ ·

<sup>(</sup>٤) سقط من م

<sup>(</sup>٥) فاطر: ٩ •

 <sup>(</sup>٦) في د ـ م : تبدأ •

<sup>· (</sup>٧) في د م يتضام منقلبة

٨) آل عمران : ٥٩ •

( ومن يشرك بالله فكأنما خر" من السماء فتخطّفه الطير و تهوي به الريح في مكان سحيق )(١) ( ونريد أن نمن على الذين استضعف و الريح في مكان سحيق )(١) ( ونريد أن نمن على الذين استضعف و الريح في مكان سحيق )(١) ( ونري وهامان )(٢) ومنه عند الجمهور ( وكلبهم باسط ذراعيه )(١) [ أي كيسط ذراعيه ](١) بدليل [ د/٩٥] باسط ذراعيه )، ولم يقل وقلبناهم ، وبهذ االتقرير يندفع قول الكسائي وهشام : إن اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي يعمل ، ومثله والله مخرج ما كنتم تكتمون )(١) إلا أن هذا على حكاية حال كانت مستقبلة وقت التدارؤ وفي الآية الأولى حكيت الحال الماضية ، ومثلها قوله :

# ١٣٦ جارية في رمضان (٧) الماضي تقطع الحديث بالإيماض (٨)

<sup>(</sup>۱) الحج : ۳۱ -

<sup>(</sup>٢و٣) التصنص : ٥ ، ٦ •

<sup>(</sup>٤) الكهف : ١٨٠

مأ بين المعقوفتين ساقط من م •

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٧٧٠

<sup>·</sup> في د \_ م \_ ل : زمان

الرجز لرؤية في ملحقات ديوانه ١٧٦ ــ العضديات برقم ١٦١ ص ١٠٤
 وانظر : الانصاف ١٤٩ ــ الغزانة ٣/٤٨١ ٠

ولولا حكاية الحال في قول حسان :

۱۳۷\_ ُ يغْشَوُ ْن حتى لا تهر ُ كلابُهم (١)

لم يصح " الرفع لأنه لا يرفع إلا [ وهو للحال ، ومنه قوله تعالى : ( حتى يقول ُ الرسول ) (٢) ] (٣) •

<sup>(</sup>۱) صدر بيت لحسان بن ثابت من قصيدة مدح بها النساسنة وعجره : « لا يسالون عن السواد المقبل » • انظر الكتاب ٤١٣/١ ـ والمصون وديوانه ٣٠٩ وابن السيرافي الفقرة ٢٧٩ •

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢١٤ -

ما بين المعقوفتين ساقط من ل •

### العمل على ماله نظسير

### أولى من الحمل على ما ليس له نظير

وفيه فروع: منها ( مروان ) يحتمل أن يكون وزنه فعلان أو مفعالا أو فكوالا ،والأول له ظير فيحمل عليه ، والآخران مثالان لم يجيئا • ذكره ابن جني (١) •

ومنها فم أصلها فكو "ه" بزنة فكو "ز ، حذفت الهاء لشبهها بحرف العلة لخفائها وقربها في المخرج من الألف ، فحذفت كحذف حرف العلة ، فبقيت الواو التي هي عين حرف الإعراب وكان القياس قلبها ألفاً لتحركها بحركات الإعراب وانفتاح ما قبلها ، ثم يدخل التنوين على حد دخوله في نحو عصا ورحى ، فتحذف [ هـ - ١٨٠ ] الألف لالتقاء الساكنين ، فيبقى المعرب على حرف واحد وذلك معدوم النظير فلما كان الساكنين ، فيبقى المعرب على حرف واحد وذلك معدوم النظير فلما كان القياس يؤدي إلى ما ذكر أبدلوا من الواو ميماً ، لأن الميم حرف جلد يتحمل الحركات من غير استثقال وهما من الشفتين فهما متقاربان دكره ابن يعيش (٢) •

ومنها: ألف (كلا) لام (٣) وليست زائدة لئلا يبقى الاسم

عن الخصائص ۲۷/۳ بتصرف •

 <sup>(</sup>۲) عن شرح المفصل ۱/۵۳ بتصرف -

<sup>(</sup>٣) زيادة من م وشرح المفصل •

اظاهر على حرفين وليس ذلك في كلامهم أصلاً ، ذكره ابن يعيش أيضًا (١) •

ومنها: مذهب سيبويه أن التاء في (كلتا) بدل من لام الكلمة ، كام أبدلت منها في بنت وأخت ، وألفها للتأنيث ،ووزنها فعلى كذكرى ، وذهب الجرّمي إلى أن "التاء للتأنيث والألف لام الكلمة كما في كلا ، وألوجه الأول ، لأنه ليس في الأسماء فعتل ، ولم يعهد أن تاء التأنيث تكون حشواً في كلمة ، ذكره ابن يعيش (٢) .

ومنها: قال البن الأنباري في الإنصاف (٣): ذهب البصريون إلى أن الأسماء الستة معربه في مكان وأحد ، والسواو والألف والساء هي حروف الإعراب ، وذهب الكوفيون إلى أنها معربة من مكانين .

قال: والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه أن ما ذهبنا إليه (له نظير في كلامهم ليس أن ما ذهبنا إليه (له نظير في كلامهم العرب فإن كل معرب في كلامهم ، فإنه له إلا إعراب واحد) (١) وما ذهبوا إليه لا نظير له في كلامهم معرب له إعرابان ، والمصير الى ماله نظير أولى من المصير إلى ما ليس له نظير و

ومنها: قال ابن الأنساري (ه): ذهب البصريون إلى أن الألف والواو والياء في التثنية والجمع حروف إعراب ، وذهب الجرّ مي إلى أن انقلابها هو الإعراب .

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ١/٤٥٠.

عن شرح المفصل ١/٥٥ بتصرف •

<sup>(</sup>٣) الانصاف ١٧/١ مسألة رقم ٢٠

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ل •

<sup>(</sup>a) الانصاف 1/٣٣، المسألة رقم ٣٠

وقد أفسده بعض النحويين بأن هذا يؤدي الى أن يكون الإعراب بعير حركة ولا حرف وهذا لا نظير له في كلامهم .

ومنها: قال ابن فكلاح في المغني: صفة اسم ( لا ) المبني يجوز فنحه نحو: لارجل طريف في الدار ، وهي فتحة بناء ، لأن الموصوف والصفة [ ه ـ ١٨١ ] جعل كالشيء الواحد بمنزلة خمسة عشر ، ثم دخلت ( لا ) عليهما بعد التركيب ، ولا يجوز أن تكون دخلت عليهما وهما معربان ، فبنيا معها ، لأنه يؤدي إلى جعل ثلاثة أشياء كشيء واحد ولا نظير له .

ومنها قال ابن فلاح : ذهب البصريون الى أن ( اللهم" ) أصل يا الله ، حذفت ( يا ) وعوض منها الميم المشددة في آخره .

وقال الكوفيون (١): ليست الميسم بعوض بل أصله يا الله أم" ، أي اقصد ، فحذفت الهمزة من فعل الأمر واتصلت الميم المشددة باسم الله (٢) فامتزجا وصارا كلمة واحدة ، ولا يستنكر تركيب فعل الأمر مع غيره بدليل هلم" ، فإنها مركبة عند البصريين من حرف التنبيه ولم" (٣) ، وعندنا من هل وأم" ، قالوا: فما صرنا إليه له قلير وما صرتم إليه دعوى بلا دليل ،

وقال الأندلسي في شرح المفصل: قال الكوفيون: ضمير الفصل إعرابه بإعراب ما قبل ه لأنه توكيد لما قبل ، ورده البصريون بأن المكنتي لا يكون تأكيداً للمظهر في شيء من كلامهم ، والمصير إلا مالا ظير له في كلامهم غير جائز .

<sup>(</sup>١) انظر الانصاف ١/ ٣٤١ المسألة ٤٧ -

<sup>·</sup> في د ـ م ـ ل : بالله

۱۷/۲ : الكتاب (۳)

وقال ابن جني في الخصائص (١): إذا دل الدليل لا يجب إيجاد النظير وذلك على مذهب الكتاب (٢) فإنه حكى مما جاء على فعيل (إبلا) وحدها ولم يمنع الحكم بها عنده أن لم يكن لها نظير ، الأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه فأما إن لم يقم الدليل فإنك محتاج إلى النظير ، ألا ترى إلى عز ويت (٣) لما لم يقم الدليل على أن واوه وتاءه (١) أصلان احتجت إلى التعليل بالنظير فمنعت أن يكون (مفويلا) لما لم تجد له نظيراً وحملته على (فعليت) لوجود النظير ، وهو عفريت ونفريت (٥) ٠

وكذلك قال أبو عثمان في الرد على من ادعى أن السين وسوف برفعان الأفعال المضارعة (٦) :

لم نر عاملاً في الفعل تدخل عليه اللام وقد قبال الله تعالى: (وكسكون يعطيك ربتك فترضى) (٧) فجعل عدم النظير رداً على من

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱۹۷/۱ •

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢/٣١٥ وعبارة سيبويه « ويكون فعلا في الاسم نحو إبل ، وهو قليل لانعلم في الأسماء والصفات غيره » •

<sup>(</sup>٣) ذكره سيبويه في الكتاب ٣٤٨/٢ ، وفسره ثعلب بالقصير ، وقال ابن دريد : اسم موضع ، انظر الجمهرة ٣/٤٢١ وانظر معجسم البلدان : عزويت •

 <sup>(</sup>٤) في هـ: وياءه، وهو تصحيف ٠

أي منكر وخبيثأي منكر وخبيث

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١٩٧/١ •

<sup>·</sup> ۷) الضبحي : ٥ ·

أنكر قوله ، فأما إن لم يقم الدليل ولم يوجد النظير فإنك تحكم مع عدم انظير ، وذلك قولك في (١) [هـ - ١٨٢] الهمزة والنون من أندلس : إنهما زائدتان وإن وزن الكلمة بهما (أنفعل) وإن كان هذا (٢) مثالاً لا تظير له وذلك أن النون لا محالة زائدة ، لأنه ليس في ذوات الخمسة شيء على فكم لك فتكون النون فيه أصلا لوقوعها موقع العين ، وإذا ثبت أن النون زائدة فقد برد (٣) في يدك (١) ثلاثة أحرف أصول وهي الدال واللام والسين ، وفي أول الكلمة همزة ، ومتى وقع ذلك (٥) كمت بكون الهمزة زائدة ولا تكون النون أصلا ، والهمزة زائدة لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزوائد من أوائلها إلا في الأسماء الجارية زائدتان وأن الكلمة بهما على أنعل ، وإن كان هذا مثالا لا تظير له ، وأندتان وأن الكلمة بهما على أنعل ، وإن كان هذا مثالا لا تظير له ، وأن ضام "الدليل النظير فلا مذهب بك على ذلك ، وهذا كنون [د/ ٢٠] عنتر ، فالدليل يقضي بكونها أصلا ، لأنها مقابلة لعين جعفر والمثال أيضاً معك وهو فعلل ،

وقال ابن يعيش (٦): ذهب المبرد الى أن نحو لا مسالم مين لك ولا مسالم مين كل الأسماء ولا مسالم مين كلك معربان وليسا بمبنيين (٧) مع لا ، قال : لأن الأسماء

<sup>(</sup>١) في الخصائص : كقولك ، وفي م : أفعل •

<sup>(</sup>٢) زيادة في الأشباه •

<sup>(</sup>٣) في الأشباه : يرد

<sup>(</sup>٤) في الأشباه: ذلك •

<sup>·</sup> ل سقطت من ل ·

۱۰٦/۲ عن شرح المفصل ۱۰٦/۲

 <sup>(</sup>٧) في د ـ م ـ ل : والشرح مبنيين •

الثناة والمجموعة بالواو والنون لا تكون مع ما قبلها اسماً واحداً فلم (١) يجز ذلك .

وقال ابن يعيش (٢): وهذا إشارة إلى عدم النظير • قال وإذا قام الدليل فلا عبرة بعدم النظير ، أما إذا وجد فلا شك أنه يكون مؤنساً ، وأما أن يتوقف ثبوت الحكم على وجوده فلا •

وقال الشلوبين:

قول من قال : إن الحروف في الأسماء السنة دلائل إعراب وليست بإعراب ولا حروف إعراب يؤدي إلى أن يكون الاسم المعرب على حرف واحد في قولك : ذو مال ، وهذه الحروف زوائد عليه للدلالة على الإعراب ، وذلك خروج عن النظائر (٣) ، فلا ينبغي أن يقال به (٤) .

#### قاعــدة:

قال ابن يعيش (٥): يجوز أن يسمتى الرجل بما لا نظير له في كلام ولهذا لم يذكر سيبويه ( دُكُول ) في أبنية الأسماء لأنه اسم" لقبيلة أبي الأسود ، والمعارف غير معول عليها في الأبنية [ هـ - ١٨٣ ] .

<sup>(</sup>١) الاشباه: يوجد، والتصويب من الشرح •

۳) شرح المفصل ۲/۱۰۹.

۳) في د ب م : الظاهر •

<sup>(</sup>٤) (به) ساقطة من د\_م\_ل.

<sup>(</sup>٥) عن شرح المفصل ١١٣/٦ بتصرف •

#### حمــل الشيء على نظــيره

قال ابن الأثير في النهاية (١): الحدّ اث جماعة يتحدثون وهو جمع على غير قياس حملاً على ظيره وهو سامر وستُمتّار (٢) ، فإن السمار المتحدثون .

## ( ٦١ ) الحمل على أحسن القبيحين

عقد له ابن جني باباً في الخصائص قال (١): وذلك أن تتحضرك الحال ضرورتين لا بد من ارتكاب إحداهما ، فينبغي حينئذ أن تحمل الأمر على أقربهما وأقلهما فحشاً ، وذلك كواو (ورنتل (٢)) أنت فيها بين ضرورتين:

إحداهما أن تدعي كونها أصلاً في دوات الأربعة غير مكررة ، والواو لا توجد في دوات الأربعـة إلا مـع التكرير نحو الوصوصة والوحوحة وضوضيت (٣) وقوقيت ٠

والأخْرى (؛) : أن تَجْعُلُهُ إِنْ أَلْدَةُ أُولًا ۚ ، والواو لا تزاد أولا ً ،

<sup>(</sup>۱) النهاية : مادة (حدث ) ۲۳۹/۱

<sup>(</sup>٢) في ل : ثمار ٠

<sup>· 111/1</sup> الخصائص (٣)

<sup>(</sup>٤) هو الشر والأمر العظيم •

في د ـ م : : صوصيت •

<sup>(</sup>١) في م والخصائص : والآخر -

فإذا كان كذلك كان أن تجعلها أصلا أولى من أن تجعلها زائدة ، وذلك أن الواو قد تكون أصلا في ذوات الأربعة على وجه من الوجوه ، أعني حال التضعيف ، فإما أن تزاد أو لا ، فإن هذا أمر لم يوجد على حال ، فإذا كان كذلك رفضته ولم تحمل الكلمة عليه .

ومثل ذلك: فيها قائما رجل ، لما كنت بين أن ترفع قائماً فتقدم الصفة على الموصوف وهذا لا يكون ، وبين أن تنصب الحال من النكرة ـ وهذا على قلته (١) جائز ـ حملت المسألة على الحال فنصبت .

وكذلك ما قام إلا زيداً أحد ، عدلت إلى النصب الأنك إذا (٢) رفعت لم تجد قبله ما تبدله منه ، وإن نصبت دخلت تحت تقديم المستثنى على ما استثنى منه ، وهذا وإن كان ليس في قوة تأخيره عنه ، فقد جاء على كل حال ، فاعرف ذلك أصلاً في العربية تحسل عليه غيره ، انتهى ،

وقال ابن إياز (٣) (في نحو: فيها قائماً رجل) (١) أبو الفتح يسمي هذا الحمل: أحسن القبيحين (٥) ، الأن الحال من النكرة قبيح وتقديم (٦) الصفة على الموصوف أقبح فحمل على أحسنهما .

وقال ابن يعيش (٧) : إنما امتنع العطف على عاملين عند الخليل

افي د ل : ماقتلة ٠

<sup>(</sup>۲) في ل : ان ·

 <sup>(</sup>٣) المحصول ق ٨٨٠

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين للسيوطي ٠

<sup>(</sup>٥) في المحصول: وتقدم·

<sup>(</sup>٦) في المحصول: الأقبعين •

<sup>(</sup>Y) عن شرح المفصل (Y) بتصرف واختصار •

وسيبويه [ ه - ١٨٤ ] الآن حرف العطف خلف عن العامل ونائب عنه ، وما قام مقام غيره فهو أضعف منه في سائر أبواب العربية فلا يجوز أن يتسلط على عمل الإعراب (١) بما لا يتسلط ما أقيم مقامه ، فإذا أقيم مقام الفعل لم يجز أن يتسلط على عمل الجر ، فلذا لم يخرجوا قولهم في المثل ( ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة ) (٢) على العطف على عاملين كما هو رأي الكوفيين حيث جعلوا جر بيضاء بالعطف على سوداء والعامل فيها كل ، ونصب شحمة عطفاً على خبر ما ، ومثله عندهم : ما زيد " بقائم ولا قاعد عمرو ، ويخفضون قاعداً بالعطف على قائم المخفوض بالباء ويرفعون عمراً بالعطف على اسم ( ما ) المضاف وإبقاء عمله .

فإن قيل (٤): حذف المضاف وإبقاء عمله على خلاف الأصل وهو ضعيف ، والعطف على عاملين ضعيف أيضاً ، فلم كان حمله على الجار أولى من حمله على العطف على عاملين ؟ •

قيل : الأن حذف الجار قد جاء في كلامهم وله وجه من القياس فأما محلة فنحو:

١٣٨ ـ وبلدة إليس بها أنيس (٥)

<sup>(</sup>١) في د ـ ل : الابواب ·

<sup>(</sup>٢) المستقصى في الأمثال ٣٢٨/٢ برقم ١١٩٩ ، والمثل يضرب في اختلاف أخلاق الناس وطباعهم \*

<sup>(</sup>٣) زيادة من شرح المفصل يقتضيها السياق ٠

۲۷/۳ شرح المفصل ۲۷/۳ .

<sup>(</sup>٥) الرجز لجران العود انظر:

الكتاب ١٣٣/١، ٣٦٥ ، معاني القرآن ١/٤٧٩ ، المقتضب ٢/٣١٩ ، الكتاب ١٣٣/١ ، ١٤/٤ البنداديات : ٢٠٧ · الانصاف ٢٧١ ، شرح المفصل

أي ورب بلدة ، وقولهـم في القسم : ( الله ِ الأفعلن ) (١) وقول رؤبة لما قيل له كيف أصبحت ( خير عافاك الله ) أي بخير .

وقد حمل أصحابنا قراءة حمزة (والأرحام) (٢) على حذف الجار ، وأن التقدير فيه وبالأرحام والأمر فيه ليس ببعيد (٣) ذلك البعد ، فقد ثبت بهذا جواز حذف الجار في الاستعمال وإن كان قليلاً ، ولم (٤) يشبت في الاستعمال العطف على عاملين ، فكان حمله على ماله نظير أولى ، وهو من قبيل أحسن القبيحين .

وأما من جهة القياس فلأن الفعل لما كان يكثر فيه الحذف وشاركه (ه) الحرف الجار في كونه عاملاً جاز فيه ما جاز في الفعل على سيل الندرة .

 $4.4^{\circ}$  ، ۱۱۷ ،  $4.7^{\circ}$  . الخرانة  $4.7^{\circ}$  . الخرانة  $4.7^{\circ}$  . ورواية الديوان :  $4.7^{\circ}$  :

يعتس" فيه السبع الجروس

بسابسا لیس به آنیس

قد نبدع المنبزل يالميس)

المهدئب أو ذو لبد هموس

#### ألا اليعافير والا العسيس

- ۱٤٥ ، ١٤٤ / ۲ ) انظى الكتاب ٢ / ١٤٤ ، ١٤٥ •
- (٢) النساء : ١ والآية : ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) قال في النشر ٢/ ٢٣٩ : واختلفوا في ( والأرحام ) فقرأ حمزة ، بخفض الميم ، وقرأ الباقون بنصبها
  - ۳) في الشرح بالبميد
    - (٤) في ل: وان ٠
    - في هـ : وشارك •

## حمل الشيء على الشيء

## من غير الوجه الذي أعطى الأول ذلك العكم

عقد له ابن جني باباً في الخصائص (۱) ، قال : اعلم أن هذا باب طريقه الشبه اللفظي وذلك كقولنا (۲) في النسب إلى مافيه همزة التأنيث بالواو ، وذلك (۲) نحو : حمراوي [هـ م ١٨٥] صفراوي وعشراوي، وإنما قلبت الهمزة فيه ولم تقر (١) بحالها لئلا تقع علامة التأنيث حشوا ، فمضي هذا على همذا لا يختلف ثم إنهم قالوا في النسب إلى علباء : عباوي وإلى حرباء : حرباوي ، وأبدل وا همذه الهمزة وإن لم تكن علباء ، لكنها لما شابهت همزة حمراء وبابها بالزيادة حملوا عليها همزة علباء ، ونحن نعلم أن همزة حمراء لم تقلب في حمراوي لكونها زائلة فتشبه بها همزة علباء من حيث كانت زائدة مثلها ، لكن لما اتفقتا في فتشبه بها همزة علباء على همزة حمراء ثر ثم إنهم تجاوزوا هذا إلى الزيادة حملاً في كساء وقضاء : كسالوي وقضاوي "، فأبدلوا الهمزة والوآ أن قالموا في كساء وقضاء : كسالوي "وقضاوي "، فأبدلوا الهمزة والوآ حملاً لها على همزة علباء من حيث كانت همزة قضاء وكساء مبدلة من حيث ليس للتأنيث ، فهذه علة غير الأولى ، ألا تراك لم تبدل همزة علباء حرف ليس للتأنيث ، فهذه علة غير الأولى ، ألا تراك لم تبدل همزة علباء حرف ليس للتأنيث ، فهذه علة غير الأولى ، ألا تراك لم تبدل همزة علباء

۲۱۳/۱ الخصائص (۱)

<sup>(</sup>٢) في د : قولنا ٠

<sup>(</sup>٣) سقعا من د ٠

<sup>(</sup>٤) في هـ: تقرر ٠

واواً في علباوي الأنها ليست للتأنيث ، فتحمل عليها همزة كساء وقضاء من حيث [ د/٢٦] كانتا لغير (١) التأنيث •

ثم إنهم قالوا من بعد في قرراء قرراوي، فشبهوا همزة قراء بهمزة كساء من حيث كانت أصلاً غير زائدة ، كما أن همزة كساء غير زائدة وأنت لم تكن قد أبدلت همزة كساء في كساوي من حيث كانت غير زائدة ، لكن هذه أشباه لفظية يحمل أحدها على ما قبله ، تشبئاً به وتصوراً له ، وإليه والى نحوه أوماً سيبويه بقوله (٢) : وليس شيء مما يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها ، وعلى ذلك قالوا : صحراوات فأبدلوا الهمزة واوا لئلا يجمعوا بين علمي تأنيث ، ثم حملوا التثنية عليه من حيث كان هذا الجمع عن طريق التثنية ثم قالوا : علباوان حملا بالزيادة على حمراوان ، ثم قالوا: كساوان تشبيها له بعلباوان، ثم قالوا:

وسبب هذه الحمول والإضافات والإلحاقات كثرة هذه اللغة وسعتها وغلبة حاجة أهلها إلى التصرف بها والتركح (٣) في أثنائها (٤) لما يلابسونه ويكثرون استعماله من الكلام المنثور • والشعر الموزون ، والخطب والسجوع ، ولقوة إحساسهم (٥) في كل شيء شيئا ، وتخيلهم قد "اوان حملا" له على كساوان على ما تقدم •

<sup>(</sup>١) في م: بغير ز

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١٣/١٠

<sup>(</sup>٣) التركح: أي التصرف والتوسع، وفي م: التولج •

<sup>(</sup>٤) في هـ : اثباتها ، وفي الغمائم وم : أثنائها • واثناؤها : نواحيها ووجوهه ... ... •

<sup>(</sup>٥) في م: أجسامهم •

وعلى هذا ما منع الصرف من الأسماء للشبه اللفظي نحو أحمر وأصفر ، وأصرم وأحمد ، وتألب وتنضب علمين ، لما في ذلك من شبه لفظ الفعل ، فحذافوا [ هـ - ١٨٦] التنوين من الاسم لمشابهته مالاحصة له في التنوين ، وهو الفعل ، قال : والشبه اللفظي كشير ، وفي هذا كفاية • اتنهى (١) •

<sup>(</sup>١) في الخصائص و د ـ م : وهذا كاف •

## الحمل على الأكثر أولى من العمل على الأقل

ومن ثم قال الأكثرون: إن (رحمن) غير منصرف، وإن لم يكن أله فعلى ، الأن مالا ينصرف من فعلان أكثر فالحمل عليه أولى • قاله صاحب البسيط •

قال سيبويه (٢): لو سميت بكلا وثنيت لقلبت الألف ياء الأنه قد سمع فيها الإمالة ، والأمثل أن تكون منقلبة عن واو الأنها قد أبدلت تاء في كلتا ، وإبدال التاء من الواو أضعاف إبدالها من الياء ، والعمل إنما هو على الأكثر وإنما أميلت لكسرة الكاف .

وقال السخاوي في تنوير الدياجي: سأل سيبويه الخليــل عن رمان فقال: لا أصرفه في المعرفة وأحمله على الأكثر إذ لم يكن له معنى يعرف به (٣) •

قال السخاوي : أي إِذا كان لا يعلم من أي شيء اشتقاقه حمل على الأكثر والأكثر زيادة الألف والنون .

٠ ١٥٤ شرح المفصيل ١ / ٥٤٠٠

<sup>(7)</sup> الكتاب (7) ، والسيوطي ينقل قول سيبويه من شرح المفصل (7) •

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١١/٢ • قال السيراني : إذا كان في آخر الاسم ألف ونون وقبلهما ثلاثة آحرف حكم عليهما بالزيادة حتى يقوم الدليل من اشتقاق أو غيره أن النون أصلية ومن أجل هذا حكم الخليل على النون في رمان أنها زائدة •

وقال ابن يعيش (١) : القياس يقتضي زيادة النون في حسان وأن لا ينصرف حملاً على الأكثر •

وقال الشلوبين: المحذوف من ( ذو ) ياء أو واو الأن الغالب على الاسم الثنائي المحذوف منه ( لامه أن تكون اللام المحذوفة منه ) (٢) ياء أو واواً ، والأغلب فيها الواو وقل أن (٣) يكون المحذوف غيرهما (٤) كالحاء من ( حر ) ، فينبغي أن يحكم على ذو بأن المحذوف منه ياء أو واو لا غيرهما ، الأنهما أكثر من غيرهما وإن كان يمكن أن يكون المحذوف منه هاء .

وقال أيضاً: قد تكون الصفة مجتمعة فيها شروط الجمع بالواو والنون، ولا تجمع بهما إذا كانت محمولة على غيرها (٥) مما لا يجمع بالواو والنون، وذلك نحو [هـ ـ ١٨٧] ندمان، كان (٦) قياسه (٧) أن يقال في جمعه ندمانون لأن مؤنثه ندمانة، ولكن سيبويه قال (٨): إنهم لا يقولون ذلك وإن كان قد أجازه هو بعد ذلك، وتوجيه شذوذه أن المطرد في باب فعلان أن لا يقال فيه فعلانة فحمل في ذلك على الأكثر، ولكن مثل هذا يقل في الصفات التي اجتمعت فيها هذه الشروط حتى لا أذكر منه بالاحداء

<sup>(</sup>١) شرح المقصل ٩/ ١٥٥٠ •

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٣) سقط من م

<sup>(</sup>٤) في م : غيرها ·

 <sup>(</sup>۵)
 في هـ: غيرهما

اف د اوان کاناف د اوان کان

<sup>(</sup>Y) في م: مقاسه ·

۲۱۲ : ۲ الکتاب ۲ : ۲۱۲ •

وقال أيضاً: الألف المجهولة الأصل من الثلاثي إذا لم تمل (١) تقلب في التثنية والوا وإذا أميلت تقلب (٢) ياء ، الأنه لا يمال من هذا النوع إلا ما كانت ألف منقلبة عن ياء ، ولا يميلون ذوات الواو إلا شاذا ، نحو : العشاء (٣) في العين ، فحمل المجهول من هذا النوع على الأكثر ولم يحمل على الشاذ ، والأكثر مما يمال من هذا النوع أن تكون ألفه منقلبة عن ياء فحمل هذا المجهول عليه ، ( وما لم يمله المميلون من هذا النوع فألفه منقلبة عن واو فحمل هذا المجهول عليه ، قال ) (١) : فإن جهل أمر الإمالة \_ أعني وجودها وعدمها في هذا النوع \_ حمل على ما ألفه منقلبة عن الياء الأن الأكثر \_ زعموا \_ فيما لامه ألف أن يكون انقلابها عن الياء لا عن الواو، الأن الياء أغلب على اللام من الواو، يكون انقلابها عن الياء لا عن الواو، الأن الياء أغلب على اللام من الواو، ويقوي ذلك أن ذوات الواو ترجع في الأربعة إلى الياء نحو مكتهيان ، ومكد عيان ولا ترجع الياء إلى الواو (٥) نحو مرميان ، انتهى ،

وقال ابن عصفور: قول سيبويه: إن المرفوع بعد لولا مبتدأ محذوف الخبر ، أولى من قول الكسائي: إنه فاعل بإضمار فعل ، لأن إضمار الخبر أكثر من إضمار الفعل ، والحمل على الأكثر أولى (٦) .

<sup>(</sup>١) في م : حتى ٠

<sup>(</sup>٢) في م أمليت فقلت •

<sup>(</sup>٣) في م: الغشا •

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ، ساقط من د ـ ل ٠

<sup>(</sup>٥) في م: إلى الياء الواو .

<sup>(</sup>٦) انظر الكتياب ١/٢٧٩ ، والمتتنب ٣/٢٧ ، والأنمساف ١/٠٧ المسالة ١٠ ٠

وقال ابن إياز (١): ذهب الكسائي إلى أن (حتى) حرف تنصب المضارع دائماً ، وإذا وقع بعدها الاسم مجروراً كان بتقدير إلى ، وقول البصرين: إنها حرف يجر الاسم دائماً ، وإذا نصب المضارع بعدها كان بتقدير (أن) أرجح لأنه إذا ترددت الكلمة بين أن تكون من عوامل الأسماء أو من عوامل الأفعال ، فجعلها من عوامل الأسماء أولى ، وذلك لأن عوامل الأسماء هي الأصول وعوامل الأفعال فروع ، وأيضاً فعوامل الأسماء هي الأكثر ، (ومن أصولهم الحمل على الأكثر ) (١) •

وقال ابن النحاس في باب الاشتغال: إذا كان العطف على جملة فعلية فالمختار الحمل على إضمار فعل ، لأنك حينئذ تكون قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية فتتفق الجمل ، وإذا رفعت تكون قد عطفت جملة السمية على جملة فعلية فتختلف الجمل ، وتوافق الجمل أولى من اختلافها.

فإن قيل: توافق الجمل يعارضه أنك إذا نصبت تحتاج إلى تقدير وإذا رفعت لم تحتج إلى تقدير شيء ٠

فالجواب: أنه إذا دار الأمر بين الاختلاف والتقدير كان أولى لكثرة التقديد في كلام العرب وقلة الاختلاف ، والحمل على الكثير (٣) أولى •

وقــال ابن فلاح في المغني : لام ( ذي ) بمعنى صاحب ياء عــلى الأصح حملاً على الأكثر فيما عينه واو .

<sup>(</sup>١) عن المحمول ق ١٢٣ بتمرف واختصار •

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من م ٠

<sup>(</sup>٣) في م : الأكثر •

وقال ابن يعيش (١): الهاء من (٢) هذه بدل (٣) الياء (١) من هذي، وإنها كسرت [ د/٦٢] ووصلت بالياء الأنها في اسم غير متمكن مبهم فشبهت بهاء (٥) الإضمار الذي قبله كسرة نحو به وبغلامه .

وقال سيبويه (٦): ولا أعلم أحداً يضمها لأنهم شبهوها بهاء الضمير ، وليست للضمير فحملوها على أكثر الكلام ، وأكثر الكلام كسر الهاء إذا كان قبلها كسرة ، ووصلوا بالياء كما وصلوا في به وبغلامه ، ومن العرب من يسكنها في الوصل ويجري على أصل القياس يفول: هذه "هند .

وقال أيضاً (v): الياء الثانية في قوقيت وضوضيت أصل لأنها أولى كررت وأصلها: قوقوت وضوضوت ، وإنها قلبوا الثانية ياء لوقوعها رابعة على حد اغزيت وادعيت .

فإن قيل: فهلا كانت زائدة على حد زيادتها في سعليت وجعييت؟ •

قيل (٨): لو قيل ذلك لصارت من باب سلس وقلق وهو قليل وباب زلزلت وقلقلت أكثر والعمل إنما هو على الأكثر ٠

١٣١/٣ عن شرح المفصل ٣/ ١٣١ بتصرف وأيضاً ١٠/٥٥ .

<sup>(</sup>٢) في م ـ ل : في ٠

<sup>(</sup>٣) في د \_ م : بدل من ·

<sup>(</sup>٤) في د : الهاء ٠٠٠

<sup>(</sup>٥) في هد : بها ٠

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ٢/ ٢٩٥ ، وشرح المفصل ١٠/٥٥ .

<sup>·</sup> ١٤٩/٩ مرخ المفسل ١٤٩/٩٠

<sup>(</sup>A) في ل ; قيل لو كان لمسارت •

وقال (١): الميم من ( منبج ) اسم البلد ، زائدة ، والنون أصل ، لأن زيادة الميم أولا أكثر من زيادة النون أولا [ هـ ــ ١٨٩ ] والعمل إنها هو على الأكثر .

وقال المالقي في رصف المباني (٢): (ألا المفتوحة المشددة (٣) حرف اتحضيض وتبدل همزتها هاء فيقال: هلا الهمزة أكثر من بدل فتقول: إن الهمزة بدل من الهاء لأن بدل الهاء من الهمزة أكثر من بدل الهمزة من الهاء الأنها لم تبدل إلا في: ماء وأمواء والأصل ماه وأمواه، وفي أهل قالوا: آل ، والأصل: أأل (٤) فسهلوا الهمزة و والهاء قد أبدات من الهمزة في إياك ، فقالوا: هياك ، وفي أرحت الماشية قالوا: هرحت الماشية ، وفي أرقت الماء قالوا: هرقت وفي أشياء غير هذه فالحمل على الأكثر أولى .

وقال أبو حيان في شرح التسهيل: (إلا) (ه) إلما أن تقترن بما بعدها قرينة تدل على أنه داخل في حكم ما قبلها أو خارج "عنه ، فإن " اقترن بذلك قرينة كان على حسبها وإن لم تقترن به قرينة فالذي عليه أكثر المحققين أنه لا يدخل في حكم ما قبلها ، وهو الصحيح لأن الأكثر في كلامهم إذا اقترنت قرينة أن لا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها فإذا عرى عن القرينة وجب الحمل على الأكثر •

<sup>(</sup>۱) عن شرح المفصل ٩/١٥١ بتصرف •

<sup>(</sup>۲) عن رصف المباني :  $4 \lambda / 1$  بتصرف ، وفي الأشباه : وصف المباني •

<sup>(</sup>٣) في د: المشددة المفتوحة •

<sup>(</sup>٤) في الأشباه: أل ، والتصويب من رصف المباني و ل •

<sup>(</sup>a) في الأشباه : الى وهي مصحفة عن الا ·

## العمــل على المعنى

قال في الخصائص (١): اعلم أن هذا النوع (٢) غور من العربية بعيد ، ومذهب نازح فسيح (٣) ، وقد (٤) ورد به القرآن وفصيح الكلام منثوراً ومنظوماً ، كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث ، وتصور معنى الواحد في الجماعة ، والجماعة في الواحد ، وفي حمل الثاني على لفظ فد يكون عليه الأول ، أصلاً كان ذلك اللفظ أو فرعاً وغير ذلك .

فمن تذكير المؤنث قوله تعالى ( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ) (ه) أي هذا الشخص ، ( فمن وجاءه موعظة من ربته ) (٦) لأن الموعظة والوعظ واحد ( إن رحمة الله قريب ) (٧) أراد بالرحمة هنا المطر .

ومن تأنيث المذاكر قراءة (تكاتتقطت بعض السيارة) (١) وقولهم : ذهبت بعض أصابعه أنث ذلك كما كان بعض السيارة سيارة

 <sup>(</sup>۱) من الخصائص ۲ / ۲۱۱ بتصرف واختصار •

<sup>•</sup> في الخصائص : الشرج • ومعناها النوع • وفي د - a - b = b الشرح •

<sup>(</sup>٣) في هـد: فصبيح •

<sup>(</sup>٤) في الخصائص: قد •

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٧٨٠

<sup>(</sup>٦) النقرة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>V) الأعراف: ٥٦ ·

<sup>(</sup>A) يوسف : ١٠ وقراءة التأنيث قراءة الحسن ومجاهد وقتادة وأبي رجاء • انظر البحر المحيط ٥/ ٢٨٤ •

في المعنى وبعض [ هـ ـ ١٩٠ ] الأصابع إصبعاً • وقولهم : ما جاءت حاجَتَكَ ، لما كانت ( ما ) هي الحاجة في المعنى وأنشدوا :

١٣٩ ـ أتهجبُ بيتاً بالحجاز تلفيّعت به الخوف والأعداء من كل جانب (١)

ذهب بالخوف إلى المخافة ، وقال:

۱٤٠ يا أيسها الراكب المز جي مطيته سائل بني أسد ما هــذه الصو "ت (٢)

أنت على معنى الاستغاثة ، وحكى الأصمعي عن أبي عمرو أنه سمع رجلاً من أهل اليمن يقول : « فلان " لنعوب " جاء ته كتابي فاحتقرها » فقلت له : أتقول : جاءته كتابي ؟ فقال : نعم أليس بصحيفة؟ قلت : فما اللغوب ؟ قال : الأحمق (٣) ، وقال :

## ۱٤۱ لوكان في قلبي كتقك ور قالامة م حباً لغـــيرك قد أتاها أرسلي (١)

<sup>(</sup>۱) البيت في اللسان ( خَوَف ) وفيه « أم أنت زائره » في مكان ( من كل جانب ) •

<sup>(</sup>٢) البيت لرويسد بن كثير الطائي •

وانظر الانصاف ٧٣ ، وشرح المفصل ٥/٥٥ ، والغزانة ٢/١٦٧ والهمع ٢/١٦٤ – والدرر ٢/٢٦١ – والحماسة بشرح التبريزي ١٦٤/١ -

<sup>(</sup>٣) وردت العكاية أيضا في الخصائص ١/٢٤٩٠

<sup>(</sup>٤) ذكر في اللسان ( رسل ) أن ابن بري أنشد هذا البيت منسوبا للهذلي ، ولما راجعنا شرح ديوان الهذليين وجدناه قول أبي كبير ٣/١٠٧٠ .

كسر رسولاً ، وهو مذكر على أرسل ، وهو من تكسير المؤنث كأتان وأتن ، وعناق وأعنق ، لما كان الرسول هنا إنسا يراد به المرأة لأنها في غالب الأمر مما تستخدم في هذا الباب ، وكذلك ما جاء عنهم من جناح وأجنح • قالوا: ذهب بالتأنيث إلى الريشة ، وقال:

۱٤٢ فكان مجنتي دون من كنت أتتقي ثلاث شخوص كاعبان ومثعثصِر (١)

أنتُّ الشخص لأنه أراد به المرأة ، وقال :

ذهب بالبطن إلى القبيلة وأبان ذلك بقوله : من قبائلها ، وأما قوله :

١٤٤ كما شرقت صدر القناة من الدم (٣)

وجليلة الأنسباب ليس كمثلها مسن تمتع قد أتتها ارسلي وهناك أيضاً قول جميل بثينة ، ديوانه : ١٨٠ :

لو كان في صدري كقدر قلامة فضل وصلتك أو اتتك رسائلي

<sup>(</sup>۱) البيت لعمر بن أبي ربيعة وهـو في : الكتـاب ۲/ ۱۷۵ ، والمقتضب ۲ / ۱۷۸ ـ والانصاف : ۷۰ ، والغزانة ۳۱۲/۳ وديوانه : ۹۲ وابن السرافي الفقرة : ۹۷ ،

<sup>(</sup>۲) البيت لرجل من بني كلاب أنشده في الكتاب ١٧٤/٢ والمقتصب ١٨٤/٢ والانصاف ٧٦٩ والانصاف ٧٦٩ والدر ٢٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) عجز بيت للأعشى ، وصدره ( وتَشْرَقُ بالقول الذي قد آذعته ) • والبيت من قصيدة يهجو فيها عمير بن عبد الله الشاعر • انظر الكتاب ١/٥٠ ، وديوان الأعشى : ١٢٣ وابن السيرافي الفقرة : ٢٢ •

فإن شئت قلت : أنتث لأنه أراد القناة ، وإن شئت قلت : إن صدر القناة قناة ، وقال :

١٤٥ لمّا أتى خُبَرُ الزّبير تواضعَتُ سور المدينة والجال الخُشعَ (١)

وقسال:

١٤٦ طول اللياليأسر عَت في تَقْضِي (٢)

وقال تعالى: (ومن يتقنت منكن لله ورسول ) (٣) [ لأنه أراد امرأة ] (١) • ومن باب الواحد والجماعة قولهم : (هنو أحسن الصبيان وأجمله ) أفرد [ هـ ١٩١٠ ] الضمير لأن هذا موضع يكثر فيه الواحد كقولك : (هو أحسن فتى في الناس ) وقال ذو الرمة :

<sup>(</sup>۱) البيت لجرير وهو في الكتاب ٢٥/١ ـ والمقتصب ١٩٧/٤ والخزانة ٢/٢٦/٢ واللسان (سور) ديوانه: ٣٤٥٠

<sup>(</sup>۲) البيت من أرجوزة قصيرة ، تنسب للأغلب ، وللعجاج ، ويرى بعضهم أنها من شوارد الرجز الذي لايعرف قائله · انظر ديوان العجاج ٢٩٩/٢ وفهرس شواهد سيبويه ١٠٦ والبيت في الكتاب ٢٦/١ ، والبيان والتبيين ٤/٧٦٥ ، والمقتضب ٤/١٩٩ ، والخزانة ٢/٨٦٢ ومغنهي اللبيب ٢/٧٦٥ ، ورواية البيان : أرى الليالي ولا حجة فيه على هذه الرواية -وابن السيرافي برقم ١٨٠ · شرح أبيات المغنى ١٠٢/٧ برقم ٧٥١ ·

٣١) الأحزاب: ٣١٠

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من م

وسالفة وأحسنه قذالا (١)

فأفرد الضمير مع قدرته على جمعه ، وقال تعالى : ( ومن الشياطين من يغوصون له ] (٢) فحمل على المعنى ، وقال تعالى : ( مَن ° (٢) أسلم وجهه الله وهو محسن فله أجره عند ربه ) (٤) فأفرد على لفظ ( مَن °) منه ثم جمع من بعد (٥) ، والحمل على المعنى واسع في هذه اللغة جداً ، منه قوله تعالى : ( ألم ° تر الى الذي حاج " إبراهيم في ربته ) (١) ثم قال : ( أو كالذي مر على قرية ) (٧) قيل فيه : إنه محمول على المعنى حتى فرية ، كانه قال : أرأيت كالذي حاج " إبراهيم أو كالذي مر على قرية ، فجاء بالثاني على أن الأول قد سبق كذلك ، ومن ذلك قول أمرىء القيس :

<sup>(</sup>۱) ديوان ذي الرمة 1071/7، وفيه : ومية أحسن الثقلين خدا • والبيت في الكامل 1071/7 وشرح المفصل 1071/7 والخزانة 100/7 والمعمع 100/7 ، والدرر 100/7

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٨٢ :

<sup>(</sup>٣) في الأشباه : ( ومن ) وهو غلط من الناسخ ، وما بين المعقوفتيين ساقط من ل •

 <sup>(</sup>٤) البقرة : ۱۱۲ -

<sup>(</sup>٥) أي في قوله في تمام الآية ( والاخوف عليهم ولا هم يحزنون ) ٠

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٥٨٠

<sup>·</sup> ٢٥٩ : البقرة : ٢٥٩ -

# ١٤٨ - ألا زعتمت بسباسة اليوم أنتني كبر "ت وألا" أيحسن اللهو (١) أمثالي (٢)

بنصب (يحسن) ، والظاهر أنه (٣) يرفع الأنه معطوف على (أن") الثقيلة إلا أنه نصب الأن هذا موضع قد [ د/٦٣ ] كان يجوز أن تكون فيه الخفيفة حتى كأنه قال: ألا زعمت بسباسة أن يكبر فلان ؟ ومنه قوله (٤):

١٤٩ ياليت زوجك فكد عدا متقلقدا سيفاً ور مدَّحا (٥)

أي : وحاملاً رمحاً ، فهذا محمول "على معنى الأول لا لفظه ، وكذا قوله :

۱۵۰ \_ علفتها تبناً وماء ً باردا (۱) مده. أي وسقيتها ماء ً باردا ، وقوله :

<sup>(</sup>١) في هـ ، ل : السر ، وسقطت الكلمة من م • وآثرنا رواية الديوان : ٢٨ والأمالي الشجرية ٢٨٩/١ •

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ۲۸ -

<sup>(</sup>٣) في د والخصائص آن ٠

٤٣١/٢ الخصائص ٤٤)

<sup>(0)</sup> البيت لعبد الله بن الزبعرى وهو في الكامل ١/٣٣٤، والمقتصب ٢/١٥ والأمالي الشجرية ٢/٢١٦ ، والانصاف ٦١٢ وشرح المفصل ٢/٠٥ والهمع ٢/١٥، والدرر ٢/٤٢٠

<sup>(</sup>٦) نسبه بعضهم الى ذي الرمة الغزانة ١/٤٩٩ ، وليس في ديوانه وهو في الأمالي الشجرية ٢/٢٣ ، والانصاف ٦١٣ وشيرح المفصل ٨/٢ ، والغزانة ١/٩٩١ ، والمغنى ٢/٣٧٠ .

# ۱۰۱ تراه كأن الله يكجئد ع أنف وفر (۱) وعينيه إن مولاه ثاب له وفر (۱)

أي ويفقأ عينيه •

ومنه باب واسع لطيف ظريف (٢) • وهو اتصال الفعل بحرف نبس مما يتعدى به كقوله تعالى : (أُحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) (٣) لمساكان في معنى الإفضاء ، عسد اله بإلى ، ومثله فول الفرزدق :

١٥٢ \_ ••• ••• قد قتال الله زيادا عني (؛) لأنه في معنى صرفه ، وقول الأعشى:

<sup>(</sup>۱) ورد البيت في الحيوان ٦/٠٤ من قصيدة منسوبة لخالسد بن الطيفان ، والرواية فيه : وآذنيه بدلا من عينيه • وانظر مجالس ثعلب : ٤٦٤ ، المؤتلف ١٤٩ ، الهمع ٢/١٣٠ الدرر ٢/١٦٩ •

<sup>· £80/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٧ -

<sup>(</sup>٤) الشعر للفرزدق ، انظر المعتسب ٢/٥٢ ، مغني اللبيب ٢/٧٦٤ ، ديوانه ٨٨١ • وصدره : كيف تراني قالياً مجنّي •

<sup>(</sup>٥) عجز بيت للأعشى ، وصدره : أقول لمّا جاءني فخره •

والبيت في الكتاب 1/71، والمقتضب 1/10، مجلس ثعلب 177، الخصائص 1/10 – 1/10 الأمالي الشجرية 1/10 – 1/10 – 1/10 الخرانة 1/10 – 1/10 الهمع 1/10 – 1/10 الدرر 1/10 ، ديوانه : 1/10 • وابن السيرافي الفقرة 1/10

علق حرف الجر بسبحان [ هـ - ١٩٢] (١) لما كان معناه : براءة منه .

وقال ابن يعيش (٢): فإن قيل: قررتم أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها والحال في: هـذا زيد قائماً ، من زيد ، العامل فيه الابتداء من حيث هو خبر والابتداء لا يعمل نصباً .

فالجواب :أن هذا كلام محمول على معناه دون لفظه ، والتقدير أشير وليه أو أنبه (٣) له فهو مفعول من جهة المعنى وصل إليه الفعل •

قال (٤) : وقولهم : ( نشدتك الله إلا فعلت ) كلام محمول على المعنى كأنه قال : ما أنشدك إلا فعلك ، أي : ما أسألك إلا فعلك ، ومثل ذلك :

( شر" أهر" ذا ناب ) (٥) وإذا ساغ أن يحمل ( شر" أهر"ذا ناب ) على معنى النفي ، كان معنى النفي في ( نشدتك الله إلا فعلت ) أظهر لقوة الدلالة ، على النفي لدخول إلا لدلالتها عليه ، ومثله من الحمل على المعنى قوله :

١٥٤ - • • • • • • • • يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي (٦)

<sup>(</sup>١) في الأشباه: علق حرف الجر بسبحان وهو علم ؟ •

<sup>·</sup> القصل ٢/ ٥٨ م المقصل ٢/ ٥٨ م م

<sup>(</sup>٣) في د ـ م : أنتبه ٠

<sup>(</sup>٤) عن شرح المفصل ٢/١٤ ، ٩٥٪، بتصرف واختصار •

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال ١: ٣٧٠ برقم ١٩٩٤ والخصائص ١: ٣١٩ .

<sup>(</sup>٦) من بيت للفرزدق أوله: إنا الذائد العامي الذمار وانما • • والبيت من قصيدة يُهجو بُها جريرا ، والبيت في المعتسب ١٩٥/٢ ، شرح المفصل ٢ / ٥٩ / ٨ - ١ الدرر ٢٩/١ •

والمراد ما يدافع ، ولذلك فصل الضمير حيث كان المعنى ما يدافع إلا أنا .

وقال أبو حيان في إعرابه (١): كلام العرب منه ما طابق (٢) اللفظ المعنى نحو: قام زيد وزيد قام (٣) وهو أكثر كلام العرب ، ( وهو وجه الكلام ) (١) ومنه ما غلب فيه حكم اللفظ على المعنى نحو: علمت أقام زيد أم قعد ، لا يجوز تقديم الجملة على علمت ، وإن كان ما بعد (علمت ) ليس استفهاما (٥) ، بل الهمزة فيه للتسوية ، ومنه ما غلب فيه المعنى على اللفظ وذلك نحو الإضافة للجملة الفعلية نحو:

١٥٥ على حين عاتبت المشيب على الصبا (١)

إذ قياس الفعل أن لا يضاف إليه ، لكن لوحظ المعنى وهو المصدر فصحت الإضافة (٧) .

<sup>(</sup>١) البعن المعيطُ ١/٢٤ ٠

<sup>(</sup>٢) في البحر: ما طابق فيه اللفظ المعنى •

٣) في د \_ م : قائم وكذا في البحر •

<sup>(</sup>٤) العبارة ليست في البعر •

<sup>(</sup>a) في د \_ م \_ ل : ليس ما بعد علمت استفهاما ، وكذا في البحر •

<sup>(</sup>٦) صدر البيت للنابغة الذبياني ، وعجزه : فقلت آلما أصح والشيب وازع انظر الكتاب ٢٩١١ ، الأمالي الكتاب ٢٩٦١ ، المنصف ٥٨/١ ، البنداديات : ١٢٢ ، الأمالي الشجرية ٢٩٢١ ، ٢٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ، شرح المفصل ١٦١٣ ، ١٨١ ، ٤٠ . ١٤٦ ، الانصاف ٢٩٢ ، الغزائدة ١٥١/٣ ، المغني برقم : ١٩١٤ - ديوانه : ٤٤ وابن السيرافي الفقرة ( ٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>Y) انتهی کلام أبی حیان ·

وقال الزمخسري في الأحاجي (١): قولهم: نشدتك الله (٢) لما فعلت ، كلام محرف عن وجهه ، معدول عن طريقته ، مذهوب مذهب ما أغربوا به على السامعين ، من أمثالهم ونوادر ألغازهم وأحاجيهم وملحهم ( وأعاجيب كلامهم ، وسائر ما يدلتون به على اقتدارهم وتصريفهم أعنة فصاحتهم حيف شاءوا ) (٣) وبيان عدله أن الإثبات فيه قائم مقام النفي ، والفعل مقام الاسم ، وأصله ما أطلب منك إلا فعلك .

وقال الشيخ علم الدين السخاوي في تنوير الدياجي: هذا الكلام مما عُدل من كلامهم عن طريقته إلى طريقة أخرى تصرفاً في الفصاحة وتفنئاً في العبارة ، وليس من قبيل الإلغاز .

قال : وقول الزمخشري : أقيم الفعل فيه مقام الاسم يعني إلا نعلت أقيم مقام إلا فعلك .

قال : ومثل هذا من الذي هو بمعنى ما هو متروك إظهاره قوله :

<sup>(</sup>١) الأحاجي: ٥١ \_ ٥٢ ·

<sup>(</sup>٢) في هـمال: بالله

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>ئُـ) أَفِي م : قولُهم •

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من د ٠

# ١٥٦ أبا خُراشة أمّا أنت ذا نَصَرِ فإن قومي لم تأكثل هُم الضَّبُع (١)

قال سيبويه (٢): المعنى لأن كنت منطلقاً انطلقت لانطلاقك ، أي لأن كنت في نفر وجماعة من أسرتك ، فإن قومي كذلك وهم كثير لم تأكلهم الستنة ، ولا يجوز عند سيبويه إظهار (كنت) مع المفتوحة ولا حذفه مع المكسورة .

وقال الزمخشري (٣): من المحمول على المعنى قولهم: حسبك ينتم (٤) الناس ، ولذا جزم به كما يجزم بالأمر لأنه بمعنى اكفف (٥) ، وقولهم: اتقى الله امرؤ وفعل (١) خيراً يثب عليه ، لأنه بمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيراً •

وقال أبوعلي الفارسي في التذكرة:

<sup>(</sup>۱) البیت للعباس بن مرادس وقد آنشده في : الکتاب ۱/۱۵۸ ، والخصائص ۲/۱۲ ، والمنصف ۱۲/۳ ، البغدادیات : ۱۰۰ – ۱۰۲ – ۱۲۸ ، والأمالي الشجریة (۳۵۱ ، ۳۵۳ – ۲/۳۰۳ – الانصاف ۷۱ – شرح المفصل ۲/۹۲ – ۱۳۲۸ – المغزانة ۲/۰۸ – ۱۲۱۶ – مغني اللبیب برقم ۵۵ ، ۸۰ ، ۸۰ ، ۱۱۸۵ .

٠ ١٤٨/١ الكتاب ١/٨٤١ ٠

 <sup>(</sup>٣) المفصل : ٢٥٣ ، وانظر شرح المفصل ٢/٤٤ .

<sup>(</sup>٤) في هـ بـ د: يتم ، وفي م: نعم ، وكلاهما تصعيف ، والتصويب مــن الشرح ومن النسخة ل/ق: ٦٣ ·

<sup>(</sup>ع) في د \_ م \_ ل: اكتف •

<sup>(</sup>١) في ه : فعل والعبارة في سيبويه ٠

إذا كانوا قد حملوا الكلام في النفي على المعنى دون اللفظ (حيث لو حمل على الفظ ) (١) لم يؤد إلى اختلال معنى ولا فساد فيه وذلك نحو قولهم : (شر أهر ذا ناب ) (٢) وشيء جاء بك وقوله :

١٥٧ \_ .... وانسا أيدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي (٣)

وقولهم: قل أحد لا يقول ذاك ٥٠ وقولهم: نشدتك الله إلا فعلت ، وكل هذا محمول على المعنى ، ولو حمل على اللفظ لم يؤد (٤) إلى فساد والتباس ، فإن الحمل (٥) على المعنى حيث يؤدي إلى الالتباس يكون واجبا ، فمن ثم نفى سيبويه قوله: مررت بزيد وعمرو ، إذ مر بهما مرورين ، ما مررت بزيد ولا بعمرو ، فنفى (٦) على المعنى دون اللفظ ، وكذلك قوله: ضربت زيدا أو عمرا : ما ضربت واحدا منهما المنف لو قال : ماضربت زيدا أو عمرا أمكن أن يظن أن المعنى ماضربتهما ، ولما كان قوله ما مررت بزيد وعمرو ، لو نفى على اللفظ لا يمكن أن يكون نفى إهما سربة من المعنى ماضربت أو عمروا واحدا فنفاه بتكرير الفعل ليتخلص من هذا المعنى ، كذلك جمع قوله : ما مررت بزيد أو عمرو : ما مررت بواحد منهما ليتخلص من المعنى الذى ذكرنا ،

#### قاعــدة:

إذا اجتمع الحمل على اللفظ والحمل على المعنى 'بدىء بالحمل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>۲) تقدم ذکره: ص ۲۱۲ ۰

۳) تقدم ذکره: بروقم ۱۵۶ ص ۱۹۱۲ .

<sup>(</sup>٤) في هد : الايؤد ٠

<sup>(</sup>٥) في د ـ ل : فان يحمل ، وفي م : يحمل الى ·

أ في ها : ونفي ـ والتصويب من سائر النسخ •

على اللفظ ، وعلل ذلك بأن اللفظ هو المشاهد المنظور إليه ، وأما المعنى فخفي راجع إلى مراد المتكلم ، فكانت مراعاة اللفظ والبداءة بها أولى ، وبأن اللفظ متقدم على المعنى الأنك أول ما تسمع اللفظ فتفهم معناه عقبه فاعتبر الأسبق ، وبأنه لو عكس لحصل تراجع الأنك أوضحت المراد أولاً ثم رجعت إلى غير المراد الأن (١) المعول عيل عيل المعنى فحصل (١) الإبهام بعد التبيين .

وقال ابن جني في الخصائص (٣) : اعلم أن " العرب إذا حملت على المعنى لم تكد تراجع اللفظ لأنه إذا انصرف عن اللفظ إلى غيره ضعفت معاودته [ د/٦٤] إياه لأنه انتكاث وتراجع فجرى ذلك مجرى ادغام الملحق وتوكيد ما حذف على أنه قد جاء منه شيء قال :

١٥٨ ـ ٠٠٠ ، ٠٠٠ وأوس كبيريهن ينتطحان (؛)

وقال ابن الحاجب: إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى، وإذا حمل على المعنى ضعف الحمل بعده على اللفظ الأن المعنى أقوى فلا يبعد (٥) الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظ ، ويضعف بعد اعتبار المعنى القوى الرجوع إلى الأضعف .

واعترض عليه صاحب البسيط: بأن الاستقراء دل على أن اعتبار

<sup>(</sup>١) في د \_ ل : لأنه •

<sup>(</sup>٢) في ل: فيحسل ٠

<sup>(</sup>٣) عن الغصائص ٢٠/٢ بتصرف واختصار ٠

 <sup>(</sup>٤) عجز بيت في الخزانة ٢٠٢/٢، وصدره رأت جبلا فوق التجبال إذا التقت، ولم أقف على قائله •

 <sup>(</sup>٥) في ها: يتعدى ، ولا معنى لها

اللفظ أكثر من اعتبار المعنى ، وكثرة موارده دليــل على قوته ، فــلا يستقيم أن يكون قليل الموارد أقوى من كثير الموارد .

قال: وأما ضعف العود إلى اللفظ بعد اعتبار المعنى فقد ورد به التنزيل ، كما ورد باعتبار المعنى بعد اعتبار اللفظ قال تعالى: (خالدين فيها أبدأ قد أحسن الله له رزقا) (١) فحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى ، وما ورد به التنزيل ليس بضعيف فثبت أنه يجوز الحمل على كل واحد منهما بعد الآخر من غير ضعف .

وقال الإمام أبو الحسن الأبذي (٢) في شرح الجزولية : العرب تكره [ هـ ــ ١٩٥ ] الانصراف عن الشيء ثم الرجوع إليه بعد ذلك في معانيهم فكذلك يكرهونه في ألفاظهم وأنشد:

١٥٩ إذا انصرفت نفسي (٣) عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر ترجم (١)

ولذلك يكرهون الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى في لفظ مهرد ، ومعنى مجموع كمن وأخواتها ، ولذلك يكرهون الرجوع إلى الإتباع بعد القطع في النعوت ، قال الشلوبين في شرح الجزولية : إذا قلت : ما أظن أحداً يقول ذلك إلا زيداً ، فالنصب أجود على أنه بدل من أحد ، وأما الرفع على أنه بدل من الضمير فحمل على المعنى ، والحسل على المعنى مع وجود الحمل على اللفظ كاتباع الأثر مع وجود العين .

<sup>(</sup>١) الطيلاق: ١١٠

<sup>(</sup>٢) في هـ : الآمدي ، والتمويب من سائل النسخ ٠

<sup>(</sup>٣) في م: الى ٠

<sup>(</sup>٤) لم أقف على **قا**ئله •

## حمل الشيء على نقيضه

فيه فروع ، منها: قال البسيط ذهب سيبويه (١) إلى أن حرف التعريف اللام وحدها ، الأن دليل التنكير حرف واحد وهو التنوين ، ( فكذلك دليل نقيضه \_ وهو التعريف \_ حرف واحد قياساً الأحد النقيضين على الآخر ولذلك ) (٢) كانت ساكنة كالتنوين ٠

وقال في المجمل (٣): لم يجمع من الصفات التي مذكرها أفعل على فعال إلا عجفاء وأعجف وعبجاف .

قال في البسيط: والذي حسن جمعها في قوله تعالى: (سبع عجاف) (٤) حملها على سمان ، الأنهم قد يحملون النقيض على النقيض كما يحملون النظير على النظير •

وقال ابن جني في الخصائص (ه): كان أبو علي يستحسن قول الكسائي في قوله:

انظل الخلاف في حرفي ( أل ) في الكتاب ١٣/٢ ، وانظل رأي سيبويه في الكتاب ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>Y) ما بين المعقوفتين ساقط من م ·

<sup>(</sup>٣) في م : الجمل · وعبارة المجمل : الذكر أعجف والأنثى عجفاء وليس في الكلام أفعل على فيعال مجموعاً الا أعجف وعجاف ، المجملمادة (عجف ).

٤٣ : يوسف (٤)

۳۱۱/۲ عن الخصائص ۳۱۱/۲

### ١٦٠ ـــ إدا رضيت على" بنو قشير 👚 ٠٠٠٠٠٠٠

أنه لما كان رضيت صد سخطت عدى رضيت بعلى حملا الشيء على نقيضه كما يحمل على ظيره ، وقد سلك سيبويه هذه الطريق في المصادر كشيراً فقال : قالوا كذا (كما قالوا كذا) (٢) وأحدهما ضد الآخر .

قال ابن إياز في شرح الفصول (٣): ربما جعلوا النقيض مشاكلاً للنقيض أن كل واحد منهما ينافي الآخر ، ولأن (٤) الذهن يتنبه لهما معاً بذكر أحدهما [هـ ـ ١٩٦] .

قال: وقد ذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن لام الأمر إنما جزمت لأذ الأمر للمخاطب موقوف الآخر نحو: اذهب ، فجعل لفظ المعرب كلفظ المبني ، الأنه مثله في المعنى وحملت عليها (لا) في النهي من حيث كانت ضداً لها .

## وقال ابن عصفور في شرح الجمل:

(كم) إن كانت اسم استفهام كان بناؤها لتضمنها معنى (٥) حرف الاستفهام وإن كانت خبرية كان بناؤها حملاً على (رب ) وذلك أنها

<sup>(</sup>۱) صدر بیت للقحیف العقیلی من قصیدة یمدح بها حکیم بن المسیب القشیری، وعجن البیت: لعمر الله أعجبنی رضاها •

والبيت في النوادر: ١٧٦، المقتضب ٢: ٣٢٠ ـ المحتسب ١/٥٢، ١ ٢٤٨ الأمالي الشجرية ٢/٢٦٩ ـ الانصاف ٦٣٠ ـ شرح المفصل ١/٠٠ الغزانة ٤٧/٤ المغنى برقم: ١١٤٥ ـ ١١٤٥ -

<sup>(</sup>Y) ما بين المعقوفتين ساقط من م ·

<sup>(</sup>٣) المحصول ق: ١٢٠٠

<sup>(</sup>٤) في المحصول: وأن ٠

<sup>(</sup>٥) سقط من م

إذ ذاك للمباهاة والافتخار كما أن (رب") كذلك ، وهي أيضاً للتكثير فهي نقيضة رب ، الأن (١) (رب") للتقليل والنقيض يجري مجرى ما يناقضه كما أن النظير يجري مجرى ما يجانسه •

وقال ابن النحاس في التعليقة: إنما كُسرت النون في المشتى نسكونها وسكون الألف قبلها ، والكسرة نقيض السكون ، فأرادوا أن يأتوا بالشيء الذي هو نقيضه لأن الشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره .

وقال السهيلي في الروض الأنف (٢): يحملون الصفة على ضدها ، قالوا عد وة بالهاء حملاً على صديقة .

وقال الشيخ شمس الدين ابن الصائغ في تذكرته: قيل (٣): لم بني (عوض ) على الضم مع أنه غير مضاف إلى الجملة ؟ قال: ويمكن أن يكون 'بني حملاً على نقيضه وهو (قط) كما قيل في (كم) •

وقال ابن النحاس في التعليقة : لا يثنى ( بعض ) (٤) ولا يجمع حملاً على (كل ) الأنه نقيضه (٥) وحكم النقيض أن يجري على نقيضه •

وقال ابن فلاح في المغني: ألحقت العرب (عدمت وفقدت) بأفعال القلوب فقالوا عدمتنني وفقدتنني ، حملاً على وجدت ، فيكون من بأب حمل الشيء على ضده •

<sup>(</sup>۱) سقط من م ۰

<sup>(</sup>۲) الروض الأنف ۱/۰۰/ قال سيبويه : عدو" وعدو"ة شبهوه بصديت وصديقه وقالوا للجميع : عدو" وصديق • الكتاب ۲۰۹/۲ •

<sup>(</sup>٣) سقط من م •

<sup>(</sup>٤) سقط من د ·

<sup>(</sup>٥) في ه : نقيض •

وقال الجاربردي في شرح الشافية (١): بُطنان فَعلان لا فُعلال لا فُعلال لأنه نقيض ظُنهران ، لأن ظهراناً اسم لظاهر الريش وبطناناً لباطنه وظهران فُعلان باتفاق ، فبطنان كذلك حملاً للنقيض •

وقال ابن هشام في تذكرته : هذا باب ما حملوا فيه الشيء عـــلى نقيضه وذلك في مسائل :

الأولى : لا النافية ، حملوها عـلى (إن ) في العمــل في نحو : لا طالعاً جبلاً حسن .

الثانية : (رضي) عدوها بعلى حملاً على سخط ، قاله الكسائمي . الثالثة : (فَضَلُ ) عدّوه بعن حملاً على نقص ودليله قوله : [هـ ١٩٧]

١٦١- لاه ِ ابن عملك لا أفضلت في حسب ٍ عنسي ولا أنت ديساني فتخسروني (٢)

قال ابن هشام : وهذا مما خطر لي •

<sup>(</sup>۱) شرح الشافية معطوط ق ٥ ـ ٦ ونص الجاربردي : (قوله : وبطنان : فعلان لا فعلال ، لوجهين : الأول أنه نقيض ظهران ، لأن ظهرانا اسم لظاهر الريش وبطنانا لباطنه ، وظهران فعلان باتفاق اذ لم يتصور فيه التكرار (ق ٦) فبطنان كذلك ، حملا للنقيض على النقيض .

الثاني: أن ( فُعلالا ) لم يوجد في كلامهم غير قرَّرطاس ـ بالضم ـ وهو ضعيف أيضا ، والفصيح الكسر ) • وانظر نص الجاربردي أيضاً مطبوعاً في مجموعة الشافية ١ : ٢٠ •

 <sup>(</sup>۲) البيت لذي الاصبع العدواني سبق ذكره برقم ٦٣٠
 وفي م: تخزيني •

الرابعة: نكسيي ، علقوها حملاً على علم قال:

١٦٢ ومن أتتم ُ إنّا نكسينا من أتتم وريحكم من أيّ ريح الأعاصر (١)

الخامسة: خلاصة ، حملوها على ضدّها من باب فعالة لأنه وزن يقتضي (٢) المرمي والمنفي ، قال: وهذا لنّا خطر لي عرضته على الشيخ فاعترضه بأن الدال هنا على خلاف (٣) [ د - ٦٥] باب زبالة وفضالة لانسلم أنه الوزن بل الحروف ، قال: وهو محل ظر ٠

السادسة : جيعان وعطشان ، حملوها على شبعان وريان وملان ، لأن باب فعلان للامتلاء ء

السابعة : دخل ، حملوها على خرج ، فجاؤوا بمصدرها كمصدره فقالوا : دخولاً كخروجاً ، هذا إن قلنا إن ( دخــل ) متعدية ، وإن قلنا إنها قاصرة فلا حمل .

الثامنة : شكر ، عدوها بالباء حملاً على كفر ، فقال وا : شكرته ونه ، قاله ابن خالويه في الطارقيات •

التاسعة : قالوا : بطل بطالة حملاً على ضده من باب الصنائع كنحر نجارة .

<sup>(</sup>۱) البيت لزياد الأعجم ورد في المحتسب ١/١٦٨ والغصائص ١/٨١ ، ١٦٨ ، ١٦٧ والهمع ١/١٥٥ ، والدرر ١/١٣٧ وشعره ق ٢٩ ص ١١٧ وفيه : فمن أنتم ٠٠٠

<sup>(</sup>٢) في هد نقيض وفي د ـ ل: يقتضي وفي م: يقضي ٠

<sup>(</sup>٣) في د \_ م : مخالف •

العاشرة : مات مَوَ تَاناً (١) حَمَّلاً على حَبِي حَيْوَاناً لأَنْ بَابِ فَعَلَانَ لَاتَقَلْبُ وَالتَّحْرِكُ •

الحادية عشرة (٢) : (كم ) الخبرية حملوها على (رب ) في لزوم الصدرية الأنها تقيضتها •

الثانية عشرة: معمول (ما) بعد لم ولما قدم عليهما حملاً على نقيضه وهو الايجاب قاله الشلوبين ، واعترضه ابن عصفور بأنه يلزمه تقديم المعمول في (٣) (ما ضرب زيداً) لأنه أيضاً نقيضه الايجاب وليس بشيء الأنه لا يلزم اعتبار النقيض .

الثالثة عشرة: قالوا: (كثر ما تقولن ذلك) حملاً على: (قلماً تقولن ذلك) وإنما [هـ ــ ١٩٨] قالوا: قلما تقولن ذلك ، لأن قلما تكون للنفى • انتهى •

وقال في موضع آخر من تذكرته: كما يحملون النظير على النظير غلى النظير غلى النقيض على النقيض قليلاً ، مشل (لا) النافية لنجنس حملوها على (إن ) وكم للتكثير أجروها مجرى (رب) التي للتقليل (فصدروها وخصوها) (٤) بالنكرات ، وقالوا: امرأة عدوة ، فألحقوا فيها تاء التأنيث ، وحكم فعول إذا كانت صفة للمؤنث وكان في معنى فاعل أن لا تدخله تاء التأنيث ، وقالوا: امرأة صبور وناقة

<sup>(</sup>١) في م: موتا ٠

<sup>(</sup>٢) في م ل : عشر ، وكذلك فيما يلي •

<sup>(</sup>٣) في هــم: على ٠

ل بين المعقوفتين بياض في د ل ٠

رغوت (١) لأنهم أجروا عدوة مجرى صديقة وهي ضدها ، فكما أدخلوا التاء في صديقة أدخلوها في عدوة ، وقالوا : الغدايا والعشايا ، فجمع غدوة وغداة على فعالى ، وحكمه أن يقال فيه : غداة وغدوات ، وغدوة وغدوات ، لأنهم حملوها على العشايا وهي في مقابلتها لأن الغداة أول النهار كما أن العشية آخره .

<sup>(</sup>١) هكذا في أصول الأشباه • وفي اللسان : ناقة رغو" على فعول ، وهي الناقة الكثيرة الرغاء •

## حمل الأصول على الفروع

قال ابن جني (١): قال أبو عثمان: لا يضاف ضارب إلى فاعله لأنك لا تضيفه إليه مظهراً ، قال: لأنك لا تضيفه إليه مظهراً ، قال: وجازت إضافة المصدر (٢) إلى الفاعل لما جازت إضافته إليه مضمراً (٣) •

قال ابن جني: كأن أبا عثمان إنما اعتبر في هذا (الباب) (٤) المضمر فقدمه وحمل عليه المظهر ، من قبل أن المضمر أقوى حكما في باب الإضافة من المظهر ، وذلك أن المضمر أشبه بما تحذفه الإضافة وقاتلونه ، من حيث كان المضمر بلفظه (٥) وقوة اتصاله مشابها للتنوين ( بلفظه (١) وقوة اتصاله ) (٧) وليس كذلك المظهر لقوته وقوة صورته ، ألا تراك تثبت معه التنوين فتنصبه نحو ضاربان زيدا ، فلما كان المضمر

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٥٥٧ •

<sup>·</sup> لف ه : المضمر (٢)

<sup>(</sup>٣) في نسخ الأشباه: مظهرا •

<sup>(</sup>٤) زيادة من الخصائص •

<sup>(</sup>٥) في الخصائص: بلطفه •

<sup>(</sup>٦) في الخصائص: بلطفه وكذلك في ل٠

<sup>(</sup>Y) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>A) في الخصائص : ورفور •

مما تقوى معه مراعاة الإضافة حمل المظهر (١) وإن كان هو الأصل عليه م

ومن ذلك قولهم: إنما استوى النصب والجر في المظهر في نحو رأيت الزيدين ، ومررت بالزيدين ، لاستوائهما في المضمر نحو رأيتك ومررت بك ، وإنما كان هذا الموضع للمضمر حتى حمل عليه حكم المظهر من حيث كان المضمر عارباً [هـ – ١٩٩] من الإعراب ، وإذا عري منه جاز أن يأتي منصوبه بلفظ مجروره ، وليس كذلك المظهر لأن باب الإظهار أن يكون مرسوماً (٢) بالإعراب ، فلذلك حملوا الظاهر على المضمر في التثنية وإن كان المظهر هو الأصل ، إذ كان المراعى هنا أمراً غير الفرعية والأصلية ، وإنما هو أمر الإعراب والبناء ، وإذا تأملت فرع ، ألا ترى أن المضمر أصل في عدم الإعراب ، فحملت المظهر عليه فرع ، ألا ترى أن المضمر أصل في عدم الإعراب ، فحملت المظهر عليه لأنه فرع في البناء ، كما حملت المظهر على المضمر في باب الإضافة من حيث كان المضمر هو الأصل في مشابهت المتنوين (٣) ، والمظهر فرع عليه في ذلك الأنه إنما هو متأصل في الإعراب لا في البناء ،

فإذا بد هنتك هذه المواضع فتعاظمتك فلا تضع (؛) لها ، ولا تعطر باليد مع أول ورودها وتأن (ه) لها ولاطف بالصنعة ما يورده الخصيم منها مناظراً كان أو خاطراً • انتهى •

<sup>(</sup>١) في د \_ ل : عليه وان ٠

<sup>(</sup>٢) في الخصائص: موساما ٠

<sup>(</sup>٣) في الخصائص : التنوين ٠

<sup>(</sup>٤) في هد : تجتمع -

<sup>(</sup>٥) في الخصائص: وتأت ٠

وقال في باب غلبة الفروع على الأصول (١):

قد شبه النحاة الأصل بالفرع في المعنى الذي أف اده ذلك الوصن من ذلك الأصل و ألا ترى أن سيبويه أجاز في قولك: هذا الحسن الوجه ، أن يكون الجر في الوجه من موضعين ، أحدهما الإضافة ، والآخر تشبيهه بالضارب الرجل ، إنما جاز فيه الجر تشبيها له بالحسن الوجه ، وذلك أن العرب إذا شبهت شيئاً بشيء مكنت ذلك الشبه لهما ، وعمرت (٢) به وجه الحال بينهما ، ألا تراهم لما شبهوا الفعل المضارع بالاسم فأعربوه تمموا ذلك المعنى بينهما بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه ، وكذلك شبهوا الوقف بالوصل في نحو قولهم : (عليه السلام والرحمت ) وشبهوا الوصل بالوقف في نحو قولهم : ثلثهر بعه (٣) ، وألحروا غير اللازم ( مجرى وفي قولهم : سب سباً (٤) ، وكل كلا (٥) ، وأجروا غير اللازم ( مجرى اللهزم ) (١) في قولهم : لحمر ، وريا ، وهو الله ، وهو التي فعلت ، وقوله :

<sup>(</sup>١) عن الخصائص ١/ ٣٠٠ وبداية النقل من ص ٣٠٣ بتصرف واختصار ٠

<sup>(</sup>٢) في اللسان ( جمل ) (عمت ) ويبدو أنه تعريف عن الخصائص معقق الخصائص .

<sup>(</sup>٣) كتبها في الخصائص : ثلاثة أربعة : وفي م : ثلاثة حربعه •

<sup>(</sup>٤) في الخصائص : سبسبا ، وفي م : سبا وفي (د) بسنبا · ومعنى السبسب : الفقر والمغازة ·

 <sup>(</sup>٥) في الخصائص : كلكلا ، وفي د : كاكلا و الكلكل : العبدر •

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من م

۱۹۳ ـ ••••••• فقلت : أهشي سرت أم عادني حلَّهُم (۱) وقوله :

١٦٤ ـ ومن يتتق فإن الله معنه (٢)

أجر ( تق ف ) مجرى (عكرم ) حتى صار ( تكفُّف ) كَعَكَمْم ، وأجروا اللازم مجرى غير اللازم في قوله تعالى :

( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) (٣) فأجرى النصب مجرى الرفع الذي (٤) لا تلزم فيه الحركة ، ومجرى الجزم الذي

<sup>(</sup>۱) عجز بيت لزياد بن حمل من قصيدة طويلة في الحماسة ، وصبدره : ( فقمت للطيف مرتاعا وارقني ) •

والبيت في الغصائص: ٢/ ٣٣٠ ، والغزانة ٢٩١/٢ ، وشرح شواهد الشافية ١٩٠ وشرح المفصل ٢٩١/٢ ، ومغني اللبيب برقم ٥٧ ـ ٥٠٨ والحماسة ١٣٩٦ وحواشيها •

<sup>(</sup>٢) صدر بيت مجهول القائل ، وعجزه : ورزق مؤتاب وغادي • ذكره ابن فارس في الصاحبي ١٩ بعد آن قال : وأنشد الفراء وانظر اللسان : أوب و ( وقى ) وقد مضى تخريجه في الشاهد رقم ١٠٩ •

<sup>(</sup>٣) القيامة: ٤٠٠ ويريد ابن جني هنا قراءة (يحيى) بالاقتصار على ياء واحدة كما في قراءة طلحة بن سليمان والفيض بن غزوان ، وأما قراءة الجمهور فنصب يحيى واظهار الياء الثانية ، وانظر البحر المحيط ٨ / ٣٩١ عن محقق الخصائص •

٤) سِقط من د ، ل •

لا يلزم (١) فيه الحرف أصلاً وهو كثير ، وحُمَّل النصب على الجر في التثنية والجمع (٢) ، وحمل الجر على النصب فيما لا ينصرف (٣) [هـ - ٢٠٠] وشبهت الياء بالألف [ د/ ٢٦] في قوله :

١٦٥ - كأن أيديهن بالقاع القرق (١)

وحملت الألف على الياء في قوله:

177 \_ إذا العجوز مخضبت فطلتق ولا ترضيّاها ولا تمليّق (٥) ووضع الضمير المنفصل موضع المتصل في قوله:

### والمتصل موضع المنفصل في قوله :

<sup>(</sup>١) في د: لا يلزمه ٠

<sup>(</sup>٢) في الخصائص: والجمع الذي على حد التثنية •

 <sup>(</sup>٣) في د : أيدي نساء يتعاطين الورق ، تقد م ذكره ص ١٦١ برقم ٦٧ -

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكره برقم ٦٨ ص ٢٤٢٠

<sup>(</sup>٥) نسب الى رؤبة وانظر : المنصف ١/٧٠١ - ١٠٥/١ ، الأمالي الشجرية (٥) الانصاف ٢٦ ، العسكريات : ١٤٩ شرح المفصل ١٠٦/١ ــ ١٠٤/١ مرح الخزانة ١٠٤/١ ، شرح شواهد الشافية ٤٠٩ ملحقات ديوان رؤبة ١٧٩ ــ العضديات برقم ٤٠٠ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) من بيت للفرزدق وهو بتمامه:

بالوارث الباعث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاير وهو من قصيدة للفرزدق في مدح يزيد بن عبد الملك وهجاء يزيد بن الملب .

وقلبت الواو استحساناً لا عن قوة علة في نحو غكد يان وعشيان وأبيض لياح ، وقلبت الياء واوا استحساناً (لا عن قوة علة) (٢) في التقوى والبقوى والرعوى ، والفتوى •

وقولهم: عوى الكلب عوية (٣) وعرّة ، وأتبعوا الثاني الأول في نحو: شدُهُ وفريِّ وعيضٌ ومندُ ، وأتبعوا الأول الثاني في (٤) نحو: اثقل الدخل الخرج ، فلما رأى سيبويه العرب إذا شبهت (٥) نبيئاً بشيء ، فحملته على حكمه عادت أيضاً فحملت الآخر على حكم ماحبه تثبيتاً لهما وتعميماً لمعنى الشبه بينهما ، حكم أيضاً لجر الوجه من قولنا (٦): هذا الحسن الوجه ، أن يكون محمولاً على جر الرجل في قولهم: هذا الضارب الرجل ، كما أجازوا أيضاً النصب في قولهم: هذا الحسن الوجه ، حملاً له منهم على هذا الضارب الرجل ، وظيره أيضاً قولهم :

<sup>(</sup>۱) آنشده الفراء ولم يعزه الى أحد · انظر الخصائص ٢/١٩٥ ــ شرح المفصل ٣/١٠١ ، ١٠٣ ــ الخزانة ٢/٥٠٤ ــ المغني برقم ١٩٥٨ العيني 1/٥٣/ العضديات برقم ٢٥ ص ١٧ ·

<sup>(</sup>٢) زيادة من الاشباه •

<sup>(</sup>٣) ليست في الخصائص ٠

<sup>(</sup>٤) سقط من ه٠

<sup>(</sup>٥) في د : شبهوا ٠

 <sup>(</sup>٦) في الخصائص : قوله •

<sup>(</sup>٧) في الخصائص : قوله •

<sup>(</sup>A) انظر الكتاب ١/ ٣١٥٠

يا أميم (١) ثم أعادوا الهاء ، أقروا الفتحة بحالها اعتياداً (٢) للفتحة في المليم ، وإن كان الحذف فرعاً وكذلك قولهم : اجتمعت أهل اليمامة (٣) ، أصله : اجتمع أهل اليمامة ، ثم حذف (٤) المضاف فأنث الفعل فصار اجتمعت اليمامة ، ثم أعيد المحذوف فأقر التأنيث الذي هو الفرع بحاله فقيل : اجتمعت أهل اليمامة .

قال (٥): ومن غلبة الفروع للأصول إعرابهم في الآحاد بالحركات، وفي التثنية والجمع بالحروف، فأما ما جاء في الواحد من ذلك نحو أخوك وأباك وهنيك) فإن أبا بكر ذهب فيه إلى أن العرب قدمت منه هذا القدر (٦) توطئة لما أجمعوه من الإعراب في الجمع والتثنية (٧) بالحروف وهذا أيضاً نحو آخر من حمل الأصل على الفرع، ألا تراهم أعربوا بعض الآحاد بالحروف حملاً له على [هـ ٢٠١] ذلك في التثنية والجمع و

فأما قولهم : أنت تفعلين ، فإنهم إنها أعربوه بالحرف ، وإن كان في رتبة الآحاد ، وهي (٨) الأول من حيث كان قد صار بالتأنيث إلى حكم الفرعية، ومعلوم أن الحرف أقوى من الحركة، فقد ترى الى عكم إعراب

<sup>(</sup>١) في الخصائص : آميم ٠

 <sup>(</sup>۲) في هـ : اعتبارا • ...

۲٦/۱ أنظر الكتاب؛ ١١/٢٠ .

<sup>(</sup>٤) في م : حذفوا ٠

<sup>(</sup>ع) عن الخصائص ١/٣٩ بتصرف واختصار •

<sup>(</sup>٦) في م: التقدير •

<sup>·</sup> سقط من ه ·

الواحد أضعف لفظاً (١) من إعراب ما فوقه ، فصار لذلك الأقوى كأنه الأصل والأضعف كأنه الفرع • ومن ذلك حذفهم الأصل لشبهه عندهم (٢) بالفرع ألا تراهم لما حذفوا الحركات و ونحن نعلم أنها زوائد في نحو: لم يذهب \_ تجاوزوا ذلك إلى أن حذفوا للجزم أيضاً الحروف الأصول فقالوا لم يخش ، ولم يرم ، ولم يغز •

ومن ذلك أيضاً أنهـم حـذفوا ألف معزى (٣) ومكد عى في النسب (٤) ، فأجازوا معزي ومدعي فحملوا الألف هنا وهي لام على الألف الزائد (٥) في نحو حبلي وسكرى ٠

ومن ذلك حذفهم ياء تحية (٦) ، وإن كانت أصلاً حملاً لها على ياء شقية ، وإن كانت زائدة ، فقالوا: تحوي كما قالوا شقوي ، وحذفوا النون الأصلية في قوله:

١٦٩ - ٠٠٠ ولاك اسقنيان كان ماؤك ذا فكضال (٧)

<sup>(</sup>۱) سقط من ل •

<sup>·</sup> سقط من د ـ م

<sup>(</sup>٣) في هـ: معزى ٠

<sup>(</sup>٤) في القخصائص : الاضافة •

في م : الزائدة •

<sup>(</sup>٦) سقط من د \_ م ٠

<sup>(</sup>۷) الشعر للنجاشي الحارثي وصدره: فلست بآتيه ولا أستطيعه انظر الكتاب ۱/۹ \_ المنصف ۲/۲۲۹ ، الأمالي الشجرية ۱/۳۱۵ العسكريات ۹۰ \_ الانصاف ۱۸۶ ابن السيرافي الفقرة (۹۳) شرح المفصل ۱۹۲۹ ، الخزانة ٤/۳٦۷ \_ مغني اللبيب برقم ۵۱۱ وشرح آبياته ۰ : ۱۹۶ برقم ۵۸۰ .

#### وقولسه:

١٧٠ كأنتهما ملآن لم يتغيرا (١)

#### وقولىــه:

١٧١ \_ غـــ تير الذي قد يقال ملككذب (٢)

كما حذفوا الزائد في قوله:

١٧٢ ــ وحاتم ُ الطائمي ُ وهاب ُ المِئي (٣)

وقولسه:

١٧٣ ولا ذاكر الله إلا قليلا (١)

(۱) صدر بيت لأبي صغر الهذلي وعجزه: وقد من بالدارين من بعدنا عصر والضمير في كأنهما يعود الى الدارين في البيت السابق وهو:

لليلي بذات البين دار عرفتها وأخرى بذات الجيش آياتها عنفر

انظن شرح أشعار الهذلين ٩٥٦ \_ والمنصف 1/477 \_ وآمالي القالي 188/1

- (۲) البيت مجهول القائل ، وصدره : أبلغ أبا دختنوس مألكة ·
   انظر الخصائص : ۲۷۰/۳ ، والأمالي الشجرية ۲۸۱ ، ۲۸۱ وشرح المفصل ۲۸۹ ۳۰/۱ ، ۱۱۱ والمعرب ۱۶۲ واللسان : أنك ·
- (٣) عزي هذا الرجز الى امرأة من بني عقيل أو عامر تفغربأخوالها من اليمن انظر النوادر ٩١ \_ الأمالي الشجرية ٩٨١ الانصاف ٣٨٨ \_ الغزانة ٣٣٠ ٣٠٤ ، ٤٠٥ ، ٩١٥ \_ شرح شواهد الشافية ١٦٣ واللسان: مأى والعسكريات: ٣٠ \_ والعضديات برقم ١٣١ ص ١٤٠٠
- (٤) عجز بيت لأبي الأسود الدؤلي وصدره: فألفيته غير مستعتب ، أنظر: الكتاب ١/ ٨٥ ــ مجالس العلماء: ١٤٩ ــ المقتضب ١/ ١٩ ــ ٢٣١٣ ــ الأمالــي ــ البغدايات: ٣٣ الأغاني ١١/١١ ــ المنصف ٢٣١٢ ــ الأمالــي

ومن ذلك حملهم التثنية وهي أقرب إلى الواحد على الجمع ، وهي (١) أنأى عنه ، ألا تراهم قلبوا همزة التأنيث فيها واواً فقالوا : حمراوان ، كما قلبوها واواً فقالوا حمراوات (٢) .

ومن ذلك حملهم الاسم وهو الأصل على الفعل وهو الفرع (٣) في باب مالا ينصرف ، نعم وتجاوزوا بالاسم رتبة الفعل إلى أن شبهوه بما وراءه وهو الحرف فبنوه ، وعلى ذلك ذهب بعضهم إلى ترك تصرف (ليس) إلى أنها ألحقت به (ما) فيه كما ألحقت (ما) بها في العمل (٤) وكذلك قال أيضاً في (عسى) إنها منعت التصرف لحملهم إياها على (لعل) فهذا ونحوه يدلك على قوة تداخل هذه اللغة وتلاحمها (٥) واتصال أجزائها وتلاحقها وتناسب أوضاعها (٢) .

وقال ابن النحاس في التعليقة : إنما عمل [ هـ \_ ٢٠٢ ] المصدر لأنه أصل المفعل ، وفيه حروف الفعل فأشبهه فعمل .

الشجرية 7/8 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9 \_ 1/9

<sup>(</sup>١) في الخصائص : وهو •

<sup>(</sup>٢) في م : حمران ٠

٣) في د : على الفرع وهو الفرع وفي م على الفرع وهو الفعل •

<sup>(</sup>٤) في الخصائص : في اللغة الحجازية •

<sup>(</sup>١٠) في الخصائص وم: تلامحها ٠

<sup>(</sup>٦) في م : أو صافها ٠

#### حرف الغاء

#### ( TY )

#### خل\_ع الأدل\_ة (١)

هكذا ترجم على هذا الأصل ابن جني في الخصائص وقال (٢): من ذلك ما حكاه يونس من قول العرب: ضرب كمن مناً ، أي: إنسان إنساناً ، ورجل رجلاً ، ألا تراه كيف جرد ( مكن ) من

الاستفهام ، ولذلك أعربها • ونحوه قولهم في الخبر : مررت برجل أيِّ رجل ، فجرد أيًّا من الاستفهام أيضاً ، وعليه بيت الكتاب :

١٧٤ - • • • • • • • • والدّهر أيّتما حال دهاهير (٣)

<sup>(</sup>۱) قال محقق الخصائص ٢/١٧٩: يراد بالأدلة أعلام المعاني في العربية • فالهمزة دليل الاستفهام ، وان دليل الشرط ، وهكذا • ويراد بالمعاني المعاني التي تحدث في الكلام من خبروا ستخبار ونحو ذلك ، وأكثر ما يوضع لها الحروف والأدوات ، فلا يعني أسماء الأجناس • وخلع الأدلة تجريدها من المعاني المعروفة لها والمتبادرة فيها وإرادة معان أخر لها أو تجريدها من بعض معانيها •

<sup>(</sup>٢) عن الخصائص ٢/١٧٩ بتصرف واختصار ٠

<sup>(</sup>٣) صدر البيت (حتى كأن لم يكن الا تذكره) انظر الكتاب ١/٢٢١ ـ أمالي القالي ٢/١٨ والبيت لحريث بن جملة العذري انظر شرح أبيات سيبويه لابن السيراقي ١/٥٥ الفقرة (١٧٦) المنصف ٣/٥٠ ٠

أي : والدهر في كل وقت وعلى كل حال دهارير ، أي متلو"ن ومتقلت بأهله ، وأنشدنا أبو على :

١٧٥ ألا هيتما مما لقيت ، وهيتما ويحما وويحا لما لق منهن ويحما وأسماء ما أسماء ليلة أد لجت

# إلي وأصحابي بأي وأينما (١)

قال (٢): فجرد (أي) من الاستفهام ، ومنعها الصرف ، لما فيها من التعريف والتأنيث ، وذلك أنه وضعها علماً على الجهة التي حلتها ، فأما قوله: وأينما فكذلك أيضاً ، غير أن لك في أينما وجهين :

أحدهما: أن تكون الفتحة هي التي في موضع جر" مالا ينصرف ، لأنه جعله علماً للبقعة أيضاً ، فاجتمع فيه التعريف والتأنيث ، وجعل (ما) زائدة بعدها للتأكيد .

والآخر: أن تكون فتحة النون من أينما فتحة التركيب ، وتضم (٣) أين إلى ما ، فيبنى الأول على الفتح كما في حضرموت ، وبيت بيت ، وحينئذ يقدر في الألف (١) فتحة مالا ينصرف في موضع الجر [ د/٧٧] ويدل على أنه قد يضم ( ما ) هذه إلى ما قبلها ما أنشدناه أبو علي عن أبى عثمان (٥):

<sup>(</sup>۱) انظر حواشي ديوان حميد بن ثور : ۲ • والبيت الأول في اللسان (هيا) والثاني في اللسان : أين ، وفي حواشي الديوان : وأيما وانظر العضديات برقم ١١٠ ص ١١٠ •

۱۳۰/۱ انظر الخصائص ۱۳۰/۱ .

<sup>(</sup>٣) في د \_ م: تنضم ٠

 <sup>(</sup>٤) في د م : ألف ما ٠

<sup>(</sup>٥) في م: أبو عثمان عن أبي على ٠

# ١٧٦ أثور ما أصيد كم أم ثو رين أم تيكم الجماء ذات القرنين (١)

فقوله: أثور ما ، فتحة الراء منه فتحة تركيب (٢) ثور مع ما بعده كفتحة راء حضرموت ، ولو كانت فتحة إعراب لوجب التنوين لا محالة لأنه مصروف [ هـ ـ ٢٠٣] ، وبنيت ما مع الاسم مبقاة على حرفيتها كما بنيت لا مع النكرة في نحو لا رجل ، والكلام في ويحما هو الكلام في أثور كما .

وأخبرنا أبو علي أن أبا عثمان ذهب في قوله تعالى : ( إنه لحق مثل مثل ما أنكم تنطقون ) (٣) الى أنه جعل ( مثل ) و ( ما ) اسماً واحداً فبنى الأول على الفتح ، وهما جميعاً عنده في موضع رفع صفة لحق . ومما خلعت عنه دلالة الاستفهام قول الشاعر أنشدناه أبو علي ...

۱۷۷ - أنتى جَزَوا عامراً سوءى بفعله مم أم كيف يجزونني السوءى من الحسنن أم كيف ينفع ما تعطي العكثوق به أم كيف ينفع أنف إذا ما ضن باللبن (٤)

<sup>(</sup>١) الرجز مجهول القائل · الجماء: البقرة التي لا قرنين لها ، ويحمل القول على الهزء والتهكم ، وانظر اللسان : ( ثور ) ·

۲) ساقطة من هـ ٠

<sup>(</sup>٤) الذاريات: ٢٣ •

<sup>(</sup>٣) من قصيدة لأفنون التغلبي في المفضليات ٢٦٣ ورواية الغصائص: سيئا والعلوق من الابل التي لاترأم ولدها ولا تدر عليه ، ورئمانها: عطفها ومعبتها وانظر مجالس العلماء ٤٢ ـ والمحتسب ٢٥٥١ ، والأمالي الشجرية ١ : ٣٧ وشرح المفصل ١٨/٤ ـ والغزانة ٤/٥٥٤ وانظر البغداديات ١٦٩٠ .

ف (أم) في أصل الوضع للاستفهام ، كما أن كيف كذلك ، ومحال اجتماع حرفين (١) لمعنى واحد ، فلا بد أن يكون أحدهما قد خلعت عنه دلالة الاستفهام • وينبغي أن يكون ذلك الحرف (أم) دون (كيف) حتى كأنه قال:

بل كيف ينفع ، فجعلها بمنزلة ( بل ) للترك والتحول ، ولا يجوز أن تكون (كيف) هي المخلوعة عنها دلالة الاستفهام الأنها لو خلعت عنها لوجب إعرابها الأنها إنما "بنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام ، فإذا زال ذلك عنها وجب إعرابها كما أعرب ( من " ) في قولهم : (ضرب من " منا ) لما خلعت عنها دلالة الاستفهام .

ومن ذلك كاف الخطاب للمذكر والمؤنث نحو: رأيتك ، هي تفيد شيئين : الاسمية والخطاب ثم قد تخلع عنها دلالة الاسم في قولهم : ذلك وأولئك وهاك ، وابصر "ك زيداً ، وأنت تريد ابصر زيداً ، وليسك أخاك في معنى ليس أخاك ، وقولهم : أرأيتك زيداً ما صنع .

وحكى أبو زيد: بلاك والله وكلاك ، أي: بلى وكلا" ، فالكاف في جميع ذلك حرف خطاب مخلوعة عنه دلالة الاسمية ، ولا موضع لها من الإعراب (٢) ، وظير ذلك التاء من (أنت) فإنها خلعت عنها دلالة الاسمية وتخلصت حرفاً للخطاب ، والاسم (أن ) وحده .

قال: والم يستنكر الناس خطاب الملوك بالكاف في قول

<sup>(</sup>۱) قال محقق الغصائص ١٨٤/٢ : وهو يريد بالحرف الأداة وان كانت اسما في الاصطلاح النحوي ، ومن هذا جعل (كيف) حرفا وهي في عداد الأسماء • وهو يريد اجتماع الحرفين لغير توكيد •

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢/٤٠٣٠

الإنسان (١) مثلاً للملك : ضربت ذلك الرجل ، لهذا المعنى وهو عروها من معنى الاسمية [ هـ ــ ٢٠٤ ] •

قال: فإن قيل: فكان ينبغي أن لا يستنكر خطابه بأنت لما ذكر.

قيل التاء وإن كانت حرف خطاب لا اسماً ، فإن معها نفسها الاسم وهو (أن) من أنت ، فالاسم على كل حال حاضر وليس كذلك قولنا : (ذلك) لأنه ليس للمخاطب بالكاف هنا اسم غير الكاف ، كما كان له مع التاء اسم للمخاطب نفسه وهو (أن°) ، والمقصود إعظام الملوك بأن لا تبتذل أسماؤها فاعرف الفرق بين الموضعين .

ومن ذلك الواو في نحو (أكلوني البراغيث) وقاموا إخوتك ، والألف قاما أخواك والنون في:

۱۸۷ ـ محمد من يعثصر ن السليط أقارب ه

كلها مخلوعة من معنى الاسمية مقتصر فيها على دلالة الجمع والتثنية والتأنث •

ومن ذلك قولنا : ألا قــد كان كـــذا ، وقول الله سبحانــه :

<sup>(</sup>١) في هـ: هو مثلا

<sup>(</sup>۲) انظر الكتاب ۱/ ٥ -

<sup>(</sup>٣) من بيت للفرزدق وهو بتمامه :

ولكن ديافي أبوه وأمه بعوران يعصرن السليط أقاربه وفي د ويعصون \* ديافي : نسبة الى قرية دياف ، السليط : الزيت \* وانظر : الكتباب ١/٣٢١ ـ الأمالي الشجرية ١/٣٣١ ـ شرح المفصل ٣/٨ ، ٧/٧ ـ الغزانة ٢/٢٨٦ ـ ٣٢٣ ، ٤٪٥٥٥ ، ديوانه ٥٠ وابن السرافي الفقرة : ٢٦٠ .

( ألا إنهم يكننون صدورهم ) (١) فأكلا هذه فيها شيئان التنبيه وافتتاح الكلام ، فإذا جاء معها (يا ) خلصت افتتاحاً لا غير ، وصار التنبيه الذي كان فيها له (يا ) دونها وذلك نحو قوله تعالى : ( ألا يسجدوا والله ) (٢) وفول الشاعر :

١٧٩ـــ ألاً يا سنا برق ٍ على قبال الحـمِـــى

لهنشك من برق علي كريسم (٣)

ومن ذلك واو العطف فيها ( معنيان : العطف ) (٤) ومعنى الجمع ، فإذا وضعت موضع ( مع ) خلصت للاجتماع وخلعت عنها دلالة العطف نحو قولهم :

(استوى الماء والخشبة) و (جاء البرد والطيالسة (٥)) ٠

ومن ذلك فياء العطف فيهيا معنيان : العطف والإتبياع ، فإذا

<sup>(</sup>۱) هـود: ٥ •

<sup>(</sup>٢) النمل : ٢٥ • والاستشهاد بالآية على تخفيف ( ألا ) وهي قراءة الكسائي وآبي جعفر وغيرهم ، انظر النشر ٢/٣٣٧ ـ الاتحاف ٣٢٦ ـ معاني القرآن ٢/ ٢٩٠ والبحر المحيط ٧/ ٦١ •

<sup>(</sup>۳) البيت لمحمد بن سلمة وانظر : مجالس ثعلب 117 \_ الخصائص 1/077 \_ العسكريات : 150 \_ شرح المفصل 177 \_ 150 \_ 150 \_ الخزانة 150 \_ 150 \_ مغني اللبيب برقم 113 \_ اللسان : ( لهن قذى ) وانظر رأي سيبويه في ( لهنك ) في الكتاب 1/272 .

 $<sup>^{\</sup>star}$  ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٥) الطيالسة مفردها طيلسان وهو معرب ، وزعم ابن فارس صحته ، انظر معجم مقاييس اللغة ٢٧٥ ـ شفاء الغليل ١٧٥ ـ والمعرب ٢٧٥ -

استعمات في جواب الشرط خلعت عنها دلالة العطف وخلصت الإنباع نحو: إن تقم فأنا أقوم •

ومن ذلك همزة الخطاب في : هاء (١) يارجل ، وهاء يا امرأة كقولك : هاك وهاك ، فإذا ألحقتهاالكاف جردتها من الخطاب لأنه يصير مدها في الكاف ، وتفتح هي أبدا وهو قولك : هاءك وهاء كه وهاءكم

[ومن ذلك (يا) في النداء تكون تنبيها ونداء في نحو يازيد وياعبدالله وقد تجرد من النداء] (٢) للتنبيه البتة نحو قول الله تعالى: ( ألا يا اسجدوا) (٢) كأنه قال: ألا ها اسجدوا ٠

وقول أبي العباس أنه أراد ألا ياهؤلاء اسجدوا ، مردود (٤) عندنا، وكذلك قول العجاج:

۱۸۰ \_ یادار سلمی یا اسلمی ثم اسلمی (ه) .

<sup>(</sup>۱) في د : ياء ٠

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>·</sup> ٣0 : النمل : ٣٥ ·

<sup>(</sup>٤) قال محقق الخصائص: ووجه ردّه أن في حذف المنادى مع حذف الفعل الذي ناب عنه حرف النداء وحذف فاعله إجحافا، وقد بسط الكلام على هذا أبو حيان في البحر ١٩٩٧ وانظر معاني القرآن ١٩٠٢ ـ التسهيل: ١٧٩ ، البيان لأنباري ١٢١/٢٠ .

<sup>(</sup>٥) مطلع ارجوزة له في ديوانه: ١/٤٤٢ وانظر: الانصاف ١٠٢ ــ شرح المفصل ١٠١ ، ١٣ ، ١٣ ، شرح شواهد الشافية ٤٢٨ • العضديات برقم ١٨٠ ص ١٨٠ .

إنها هو كقولك: ها اسلمي ، وكذلك قولهم: هلتم ، في التنبيه على الأمر ، هذا خلاصة ما ذكره ابن جني في هذا الأصل وقال شيخه أبو علي في التذكرة (١) .

وقال أبو البقاء في التبيين (٢) : أصل كان وأخواتها أن تكون دالته على الحدث ثم خلعت دلالتها عليه ، وبقيت دلالتها على الزمان .

<sup>(</sup>۱) في ل بياض بعد هذا القول ، وفي سائر النسخ اتصل الكلام بما بعده ، وربما كان الأصل : وقاله شيخه ·

<sup>(</sup>٢) انظر مسائل خلافية في النحو: ٧١ وسقط كلام أبي البقاء من د ـ م ل٠

# حسرف السراء ( ٦٨ ) الرابط (١)

يُحتاج إليه في أحد عشر موضعا:

الأول: جملة الخبر، ورابطها عشرة أشياء تأتي ( في الفن الثاني النصواط في المبتدأ) (٢) •

الثاني جملة الصفة ، ولا يربطها إلا الضمير .

الثالث: جملة الصلة ولا يربطها غالبا إلا الضمير •

الرابع: جملة الحال ورابطها إما الواو أو الضمير أو كلاهما .

الخامس: المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه نحو زيدا ضربته ، أو ضربت أخاه .

السادس والسابع: بدل البعض ، وبدل الاشتمال ، ولا يربطهما إلا الضمير نحو (عَمُوا وصمّوا كثير منهم ) (٣) (عن الشهر الحرام قتال فيه ) (٤) وإنما لم يحتج بدل الكل الى رابط لأنه نفس المبدل (٥) منه في المعنى ، كما أن الجملة التي هي نفس المبتدأ لاتحتاج الى رابط لذلك .

الثامن : معمول الصفة المشبهة ولا يربطه أيضاً إلا الضمير. •

<sup>(</sup>١). قال في الكليات ٢/٣٩٦: الرابط، هو اللفظ الدال على معنى الاجتماع - بين الموضوع والمحمول •

<sup>(</sup>Y) ما بين المعقوفتين ساقط من م ، ل ·

۲۱ : المائدة : ۲۱ •

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢١٧ والآية: ويسألونك عن الشهر الحرام ٠

<sup>(</sup>٥) في م: المبدلة ٠

التاسع : جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء ولايربطه أيضا الا الضمير نحو (فمن يكفر منكم فإنتي أعذ"به (١)) •

العاشر: العاملان في باب التنازع لابد من ارتباطهما إما بعاطف كما في قام وقعداأخواك ، أو عمل أولهما في ثانيهما نحو ( وأنه كان يقول سفيه نا (٢) ) ( وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا (٣) ) •

الحادي عشر: ألفاظ التوكيد الأول ، وإنما يربطها الضمير الملفوظ به نحو: جاء زيد نفسه ، والزيدان كلاهما ، والقوم كلهم وسائر ما تقدم يجوز أن يكون الضمير فيه مقد را .

#### فائـــدة :

اذا قلت ( مررت برجل حسن الوجه ) ففي الرابط ثلاثة (؛) أقوال :

أحدهما : قول الكوفيين إن (أل) نائبة عـن الإضافة (أي وجهه (ه)) فربطت كما ربطت الإضافة •

الثاني : قول البصريين : إنه محذوف ، أي الوجه منه .

الثالث: قول الفارسي وتبعه ابن الخباز: إنه ضمير في الصفة ، والوجه بدل منه ، ذكره ابن هشام في تذكرته .

#### قاعــدة:

قال الشلوبين في شرح الجزولية: أصل الحذف للرابط، انما هو للصلة لا للصفة.

<sup>(</sup>١) المائدة : ١١٥ -

<sup>(</sup>٢) الجنّ : ٤ -

<sup>(</sup>٣) الجن: ٧

<sup>(</sup>٤) سقط من د ٠

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من م ٠

# الرجوع إلى الأصل أيسر من الانتقـــال عنه

قال أبو الحسين (١) بن أبي الربيع في شرح الايضاح:

إذا أسند الفعل المضارع الى نون الاناث بني لشبهه حيننذ بالماضي وقد كان أصل المضارع أن يكون مبنيا ، وإنما أعرب لشبهه بالاسم من وجهين • العموم والاختصاص فأن (٢) يرجع الى أصله لشبهه بما هو من جنسه أقيس وأولى ، لأن الرجوع الى الأصل أيسر (٣) من الانتقال عنه ، وتشبيه الشيء بجنسه أقرب من تشبيهه بغير جنسه •

قال : وكذلك إذا اتصلت به نون التوكيد أشبه فعل الأمر من وجهين (٤) :

أنه لحق هذا ما لحق هذا ، وأن المعنى الذي لحقت له الأمر هو المعنى الذي لحقت (٥) له المضارع ، فبنته العرب لما ذكرناه وهو أن الرجوع إلى الاصل وهو البناء في الأفعال أيسر من الانتقال عن (٦) الأصل ، وتشبيه الشيء بجنسه أولى من تشبيهه بغير جنسه .

<sup>(</sup>۱) في هم : الحسن والتصويب من د ـ ل وكتب التراجم · واسمه : عبيد الله ·

<sup>(</sup>٢) في م: بأن ٠

<sup>(</sup>٣) سقط من د ٠

 <sup>(</sup>٤) في د ب م ل : جهتين ٠

في ل : فيه •

<sup>(</sup>٦) في د : الي ٠

[ قلت : وظير ذلك أن الا سم منع الصرف اذا أشبه الفعل من وجهين ، ثم يرجع الى الأصل اذا دخله أل أو الإضافة التبي هي من خصائص الأسماء ] (١) ٠

( ۷۰ ) رب شيء يكون ضعيفاً ثم يحسن للضرورة

قال أبو علي الفارسي في البغداديات (٢) في قوله :

١٨١ ـ لاتنجئز عي إن منتفسا أهلكته (٣)

إِن الفعل المحذوف والفعل المذكور مجزومان في التقدير ، وإن الجزم الثاني ليس على البدلية ، إذ لم يثبت حذف المبدل (؛) منه بل على تكرير (إن ) ، أي إِن أهلكت منفسا إن أهلكته ، وساغ إضمار

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من د \_ م

۲) بعض نص الفارس في الغزانة ۱۵۲/۱ -

<sup>(</sup>٣) صدر بيت للنمر بن تولب وعجزه: (وإذا هلكت ععند ذلك فاجز عي) .
انظر الكتاب ١/٢٦ ـ والمقتضب ٢/٢٧ ـ والأمالي الشجرية ١/٣٣٢،
١٤٦ وشرح المفصل ٢٢/١ ـ ٢٨/٢ ـ والخزانة ١٥٢/١، ٤٥٠،
١٥٢/٣ وشرح المفصل ٢٠١١ - ٢٥٧ وشرح أبيات المغني ٤ ـ ٢٠،
والكلام المذكور في كتابنا نقلاً عن البغداديات لم أجده في « البغداديات »
التي حققتها رفاه طرقجي ونالت بها درجة الماجستير من جامعة دمشق .
مع أن البيت ذكر فيها ص ٢٠٤ وانظر ابن السيرافي الفقرة : ١٧٠

<sup>. ££</sup>A \_

( إِن )وان لم يجز إضمار لام الأمر إلا ضرورة ، لاتساعهم فيها بدليل إيلائهم إياها الاسم ، الأن تقدمها مقو للدلالة عليها ، ولهذا أجاز سيبويه: بمن تمرر أمرر ، ومنع من تصرف انزل حتى يقول : عليه .

وقال فيمن قال : مررت برجل صالح إلا (٥) صالح فطالح \_ بالخفض ـ (٢) إنه أسهل من إضمار ( رب ) بعد الواو ، ورب شيء يكون ضعيفا ثم يحسن للضرورة كما في : ضرب غلامه زيدا ، فإنه ضعيف جدا ، وحسن في : ضربوني وضربت قومك ، واستغنى بجواب الأولى عن جواب الثانية كما استغني في نحو : أزيدا (٣) ظننته قائما ، بئاني مفعولي ظننت المذكورة عن ثاني مفعولي المقدرة .

### (Y1)

## رب" شيء يصح" تبعاً ولا يصح" استقلالاً

قال ابن هشام في المغني (٤): (أما ) حرف شرط بدليل لزوم الفاء بعدها نحو: (فأما الذين آمنو فيعلمون أنه الحق من ربتهم وأمّا الذين كفروا فيقولون (٥) الآية ، ولو كانت الفاء عاطفة لم تدخل على الخبر ، إذ لا يعطف الخبر على مبتدئه ، ولو كانت زائدة لصح الاستغناء عنها ،

<sup>(</sup>١) في م: لان لا لاصالح فطالح ، وفي س: أن ٠

۲۰۷۰ أطروحة جامعية ٠ البغداديات : ۲۰۷۰ أطروحة جامعية ٠

<sup>(</sup>٣) في م: زيدا ٠

<sup>(</sup>٤) عن المغنى: ١/٧٥٠

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٦ ، وفي د : فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلا •

ولما لم يصح ذلك وقد امتنع كونها للعطف تعين أنها فاء الجزاء فإن قلت (١): فقد استغنى عنها في قوله:

١٨٢ \_ فأمنا القتال لا قتال لديكم (٢) ٠

قلت: هو ضرورة ، فإن قلت: فقد حذفت في التنزيل في قوله تعالى: ( فأما الذين اسودت وجوهمهم أكفرتم (٤) ) قلت: الأصل فيقال لهم: أكفرتم ، فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف ورب شيء يصح تبعاً ولا يصح استقلالا ، كالحاج عن غيره ، يصلي عنه ركعتي الطواف ، ولوصلي أحد عن غيره ابتداء لم يصح .

ربما كان في الشيء لغتان فاتفقوا على إحداهما في موضع كقولهم : لعمر الله ، وأنت تقول : العُمْرُو العُمْرُ ، ذكره الفارسي في التذكرة .

<sup>(</sup>١) في المغنى : قد •

 <sup>(</sup>۲) وتمام البيت: واكن سيرا في عراض المواكب، وهو للحارث بن خالد،
 وانظر الأغاني ۱۸/۱، وشرح شواهد المغني ۱۷۷/۱ ـ ۱۷۸ ـ وخزانة
 الأدب ۲۱۷/۱ وشعره المجموع: ٤٤٠٠

<sup>(</sup>٣) في د \_ م \_ ن : وأما •

<sup>(</sup>٤) آل عمران ١٠٦ ؛

# حرف الزاي

# (YY)

#### الزيــــادة

#### فيها فوائد:

الأولى: قال ابن دريد في أول الجمهرة (١): لا يستغني الناظر في اللغة عن معرفة الزوائد ، الأنها كثيرة الدخول في الأبنية ، قل ما يمتنع منها الرباعي والخماسي والملحق بالسداسي ، فإذا عرف مواقع الزوائد في الأبنية كان ذلك (٢) حربًا ألا يشذ عليه (النظر فيها (٣)) .

الثانية: قال ابن دريد (٤): الزوائد (٥) عند بعض النحويين عشرة أحرف ، وقال بعضهم: تسعة ، يجمع (٦) هذه الأحرف كلمتان وهو قوله: (اليوم تنساه) وهذا عمله أبو عثمان المازني (٧) ٠

وقال ابن يعيش في شرح المفصل (٨): يحكى أن أبا العباس سأل أبا عثمان عن حروف الزيادة فأنشده:

عن الجمهرة: ١/٩ بتصرف

۲) سقط من م

۳) سقط من د

<sup>(</sup>٤) الجمهرة: ١/٩ -

<sup>(</sup>٥) سقط من د ــ م

 <sup>(</sup>۷) انظر المنصف ۱/۱۹ وشرح المفصل ۹/۱۶۱ •

<sup>(</sup>A) شرح المقصل ٩/١٤١٠

### ١٨٣ - هـويت السمان فشيبتني

# وما كنت م قد ما هـ ويت السمان (١)

فقال له: الجواب ؟ فقال: قد أجبتك مرتين ، يعني: هــويت السمان قال ابن يعيش (٢): وزيادة الحرف (٣) مما يشترك فيه الاسم والفعل ، وأما الحروف فلا يكون فيها زيادة لأن الزيادة ضرب مـن التصرف ، ولا يكون ذلك في الحروف .

قال (٤): ومعنى الزيادة إلحاق الكلمة من الحروف ماليس منها ، إما لافادة معنى كألف ضارب ، وواو مضروب ، واما لضرب من التوسع في اللغة نحو ألف حمار ، وواو عمود ، وإماء سعيد .

قال (٥): وإذا ثبتت زيادة حرف في كلمة في لغة ثبتت زيادتها في الغة أخرى نحو: جؤذر، حكى فيه الجوهري الفتح والضم (١)، الفترة زائدة ، الأنها زائدة في لغة [ هـ - ٢٠٩] من ضم (٧)، اذ ليس في الأصول مثل جعفر بفتح الفاء وضم الجيم .

<sup>(</sup>١) وانظن المنصف ١/ ٨٨ -

<sup>·</sup> ١٤١/٩ شرح المفصل ١٤١/٩ .

<sup>(</sup>٣) في الشرح: العروف • ﴿

 <sup>(</sup>٤) شرح المفصل ٩/١٤١٠

 <sup>(</sup>۵) شرح المفعيل ٩/١٤٦٠

لم أجد نص الجوهري في متن الصحاح ، وإنما وضع محقق الصحاح هذا الرآي في الحاشية ، الصحاح ٢٠٠/٠ .

<sup>(</sup>Y) في الشرح: من فتح •

وإذا ثبتت زيادتها في هذه اللغة كانت زائدة في اللغة الاخــرى الأنها لا [ د ــ ٦٩] تكــون زائدة في لغة ، أصــلا في لغــة أخرى ، هذا محال .

وكذلك (١) (تتفكل) بفتح الفاء وضمها في فتح كانت زائدة لأمحالة لعدم النظير، ومن ضم كانت أيضا زائدة الأنها لا تكون أصلا في لغة (٢) زائدة في لغة أخرى انتهى •

الثالثة : في زيادة حروف المعاني (٣) ، قبال الزمخشري في المفصل : حروف الصلة إن° وأن° وما ولا ومن والباء .

قال ابن يعيش في شرح المفصل (ه): الزيادة والإلغاء من عبارات البصريين والصلة والحشو من عبارات الكوفيين ، ونعني بالزائمد أن يكون دخوله كخروجه من غير إحداث معنى ، وجملة الحروف التي تزاد هي هذه الستة (٦) .

قال (٧): وقد أنكر بعضهم وقوع هذه الأحرف زوائد لغير معنى ، لأنه إذ ذاك يكون كالعبث ، وليس يخلوا إنكارهم لذلك من أنهم لم يجدوه في هذه اللغة ، أو لما ذكروه من المعنى ، فإن كان الأول فقد جاء

۱۵۸/۹ شرح المفصل ۹/۱۵۸

<sup>(</sup>٢) سقط من د ٠

<sup>(</sup>٣) سقط من ل ٠

<sup>(</sup>٤) المفصيل ٣١٢ •

<sup>(</sup>٥) عن شرح المفصل ٨/ ١٢٨ بتصرف •

 <sup>(</sup>٦) في م : الخمسة ٠

۱۲۸ / ۸ تابع لكلامه السابق ۱۲۸ / ۱۲۸

منه في التنزيل والشعر مالا يحصى ، وإن كان الثاني فليس كما ظنوه الأن قولنا : زائد ، ليس المراد أنه دخل لغير معنى البتة ، بل زيد لضرب من التأكيد ، والتأكيد معنى صحيح .

وقال السخاوي: من النحاة من قال في هذه الحروف إذا جاءت صلة لانها قد وصل بها ما قبلها من الكلام • ومنهم من يقول: زائدة ، ومنهم من يقول: لغو ومنهم من يقول: توكيد ، وأبى بعضهم إلا هذا ، ولم يجز فيها أن يقال: صلة ولا لغو ، لئلا يظن أنها دخلت لا لمعنى البتة •

وقال ابن الحاجب في شرح المفصل: حروف الزيادة سميت حروف الصلة الأنها يتوصل بها الى زنة أو إعراب لم يكن عند حذفها •

وقال الأندلسي في شرح المفصل: أكثر ما تقع الصلة في ألفاظ الكوفيين ، ومعناه أنه حرف يصل به كلامه ، وليس بركن في الجملة ولا في استقلال المعنى [ هـ - ٢١٠ ] ٠

وقال (١): والغرض من زيادة الحروف عند سيبويه (٢) التأكيد ، قال عند ذكره ( فبما نقضهم ) (٣) فهي لغو في أنها لم تُحدِّد ث إذ جاءت شيئاً لم يكن قبل أن تجيء من العمل ، وهو توكيد للكلام .

قال السيرافي: بين سيبويه عن معنى اللغو في الحرف الذي يسمونه لغواً ، وبتين أنه للتأكيد لئلا يظن إنسان أنه دخل الحرف لغير معنى البتة لأن التوكيد معنى صحيح ومذهب غيره أنها زيدت طلباً للفصاحة ، إذ ربما لم يتمكن دون الزيادة للنظم والسجع وغيرهما من الأمور اللفظية ، فإذا زيد شيء من هذه الزوائد تأتى له وصلح .

<sup>(</sup>١) انظر شرح المفصل ١٢٩/٨٠

۲۰۰/۲،۹۲/۱ انظر الکتاب ۲/۹۲/۱۰۳۰

۲) النساء ۱۵۰

ومذهب الفراء أن هذه الحروف معتبر فيها معانيها التي وضعت لها وإنما كررت تأكيداً ، فهي عنده من التأكيد اللفظي ، وعند سيبويه تأكيد للمعنى ، ويبطل مذهب الفراء ( بأنه لا يطرد في كل الحروف ، ألا ترى أن من في قواك : ما جاءني من أحد ، ليست حرف نفي ) (١) وقد أكدت النفى وجعلته عاماً .

فإن قلت : العرب تحذف من نفس الكلمة طلباً للاختصار فلا تزيد شيئاً لا يدل على معنى وهل هذا إلا تناقض في فعل الحكيم ؟ .

قات: إنما يكون ما ذكرت لو كان زائداً لا لمعنى أصلاً ورأساً ، أما إذا كان فيه ما ذكرنا من الوجهين: وهي التوسل (٢) إلى الفصاحة والتمكن ، وتوكيد المعنى وتقريره في النفس فكيف يقال إنها تزاد لا لمعنى ؟ •

فإن قلت: فكان ينبغي أن تزاد أن المشددة في هذا الباب وقلت: حروف الصلة (٣) تتبين زيادتها بالإضافة إلى ما لها من المعنى بالإضافة إلى أصل الكلام بخلاف أن وإن فإنه لم يتبسين زيادتهما بالإضافة إلى مالهما من المعنى و انتهى و

وقال اللّبلي (٤): معنى كون هذه الحروف ( زوائد أنك لو حذفتها لم يتغير الكلام عن معناه الأصلي ، وإنما قلنا: لم يتغير عن معناه الأصلي لأن زيادة هذه [ هـ - ٢١١ ] الحروف ) (٥) تفيد معنى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من ل •

۲) في د ـ م: التوصل •

۳) في د ـ م ـ ل : العلة •

<sup>(</sup>٤) في م: الثبلي •

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من م

وهو التوكيد ، ولم تكن الزيادة عند سيبويه (١) لغير معنى البتة ، لأن التوكيد معنى صحيح ، الأن تكثير اللفظ يفيد تقوية المعنى ٠

وقيل: إنما زيدت طلباً الفصاحة ، إذ ربما يتعذر النظم بدون الزيادة وكذلك السجع ، فأفادت الزيادة التوسعة في اللفظ مع ما ذكرنا من التوكيد وتقوية المعنى .

وقال الرضي (٢): فائدة الحرف الزائد في كلام العرب إما معنوية وإما لفظية ، فالمعنوية تأكيد المعنى كما في ( من ) الاستغراقية ، والباء في خبر ليس و ( ما ) •

فإن قيل : فيجب أن لا تكون زائدة إذا أفادت فائدة معنوية •

قيل: إنما سميت زائدة الأنها لا يتغير بها أصل المعنى ، بل لا يزيد بسببها إلا تأكيد المعنى الثابت وتقويته ، فكأنها لم تفد شيئاً لما لم تغاير فائدتها (٣) العارضة الفائدة (٤) الحاصلة قبلها •

ويلزمهم أن يعدوا على هذا (إن ولام (ه)الابتداء وألفاظ التأكيد) أسماء كانت أولا ً زوائد ولم يقولوا به ، وبعض الزوائد يعمل كالباء ومن الزائدتين لا يعمل نحو: (فيما رحمة من الله) (٣) ٠

وأما الفائدة اللفظية فهي تزيين اللفظ وكونه بزيادتها أفصح أو كون الكلمـــة أو الكلام بسببها مهيئاً لاستقامة وزن الشعر أو حسن

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب ۱/۲۲ ·

۲) شرح الكافية : ۲/۲۵۳ •

٣) في هـ: فائدة • وفي د م م ل : فائدته م وأثبتنا الكلمة من الشرخ •

<sup>(</sup>٤) سقط من م

<sup>(</sup>٥) سقطت الواو من م

<sup>·</sup> ١٥٩ : آل عمران : ١٥٩ ·

السجع أو غير ذلك من الفوائد اللفظية ، ولا يجوز خلوها من الفوائد اللفظية والمعنوية معاً ، وإلا لعدت عبثاً ، ولا يجوز ذلك في كالام الفصحاء ولا سيسا كلام الباري تعالى وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام .

وقد يجتمع الفائدتان في حرف ، وقد تنفرد إحداهما عن الأخرى ، وإنما سميت أيضاً حروف الصلة الأنه يتوصل بها إلى زيادة الفصاحة أو إلى إقامة وزن أو سجع أو غير ذلك (١) •

الرابعة: قال ابن عصفور في شرح المقرب: زيادة الحروف خارجة عن القياس فلا ينبغي أن يقال بها إلا أن يرد بذلك سماع أو قياس مطرد، [هـ - ٢١٢] كما فعل بالبناء في خبر (ما) و ( ليس) ومن ثم لم يقل بزيادة الفاء في خبر المبتدأ لأنه لم يجيء منه إلا ما حكي من كلامهم: (أخوك فوجد بل أخوك فجهد) وقول الشاعر: [د/٧٠] •

# ۱۸٤ يموت أناس أو يشيب فتاهم المعالم ما المعالم (٢)

الخامسة: قال ابن إياز (٣): من الزوائد ما يلزم ، وذلك نحو الفاء في : خرجت فإذا زيد ، ذهب أبو عثمان الى أنها زائدة مع لزومها ، واختاره ابن جني في سر الصناعة (٤) • وكذلك قولهم : أفعلة آثر أما ، أي أول شيء ، فما زائدة لا يجوز حذفها وكذلك (٥) الألف واللام في

<sup>(</sup>۱) انتهى كالم الرضى •

<sup>(</sup>٢) البيت لم تعثر على قائله وهو في الهمع 1/11 والدرر 1/1/1 •

<sup>(</sup>٣) المعصول: ق ٧٧ \_ ٧٨ وقد تصرف السيوطي في نقله بعض التصرف -

<sup>(</sup>٤) انظر الصناعة ١/٢٦٢ وفي د - م الفصاحة ·

<sup>(</sup>٥) في المحصول: ولا كذلك •

الآن) زائدة (١) في القول المشهور مع لزومها ، وكذلك الألف واللام في الذي والتي ، وما في مهما ، وأن في خبر عسى ، قال بعضهم : إنها زائدة ، وهي لازمة وحينئذ لا تتقدر بالمصدر ويزول إشكال كيف يقع الخبر مصدراً عن الجثة في قولك : عسى زيد أن يقوم ، حتى احتاج أبو على الى تأويله في ( القصريات ) بحذف المضاف أي عسى زيد ذا القيام • انتهى •

السادسة: قال ابن يعيش (٢): إنما جاز أن تكون حروف النفي (٣) صلة للتأكيد ، لأنه بمنزلة نفي النقيض في نحو قولك: ما جاءني إلا زيد، فهو إثبات قد نفي فيه النقيض وحقق المجيء لزيد ، وكذلك قول العجاج:

١٨٥ في بئر لا حور ٍ سرى وما شعر (٤)

المراد في بئر حور و ( لا ) مزيدة • وقالوا : ما جاءني زيد ولا عمرو ، فالواو هي التي جمعت بين الثاني والأول في نفي المجيء ، ﴿ ( لا ) حققت النفي وأكدته ، ألا ترى أنك لو أسقطت ( لا ) فقلت : ما جاءني زيد وعمرو لم يختلف المعنى •

وذهب الرماني (ه) في ( شرح الأصول ) الى أنك إذا قلت ما جاءني زيد وعمرو ، احتمل أن تكون إنما نفيت أن يكونا اجتمعا في المجيء

<sup>(</sup>١) في المحصول: زائدتان •

<sup>(</sup>٢) عن شرح المفصل ١٣٦/٨ باختصار -

 <sup>(</sup>٣) في ه : أصله ، والتصويب من الشرح وسائر النسخ •

<sup>(3)</sup> انظر دیوان العجاج 1/1 والبیت فی معانی القرآن  $1/\Lambda$  \_ الخصائص  $1/1/\Lambda$  \_ الخزانة  $1/1/\Lambda$  \_  $1/1/\Lambda$  \_ .

 <sup>(</sup>٥) كلام الرماني منقول من شرح المفصل ١٣٧/٨

فهذا يفرق (١) بين المحققة والصلة ، فالمحققة تفتقر إلى تقدم والصلة لا تفتقر إلى ذلك ، فمثال الأول قوله تعالى : (لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا) (٢) فلا هنا المحققة (وقال : (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة) (٣) والمعنى) (١) ولا تستوي الحسنة [هـ - ٢١٣] والسيئة ، لأن (تستوي من الأفعال التي لا تكتفي بفاعل واحد كقولنا : اصطلح واختصم ، وفي الجملة لا تزاد إلا في موضع لا لبس فيه انتهى واصلح واختصم ، وفي الجملة لا تزاد إلا في موضع لا لبس فيه انتهى واحداد كالمناه واحداد كالها كالها واحداد كالها كال

السابعة: قال ابن السراج: لا زائد في كلام العرب ، لأن كل ما يحكم بزيادته يفيد التأكيد ، ونقل عنه ابن يعيش أنه قال (٥): حق الملغى عندي أن لا يكون عاملا ولا معمولا فيه حتى يلغى من الجميع ، ويكون دخوله كخروجه لا يحدث معنى غير التوكيد ، واستغرب زيادة حروف الجر الأنها عاملة ، وقال: دخلت لمعان غير التأكيد ،

#### فائــدة:

قولهم : ( عجبت من لا شيء ) قال الطيبي في حاشية الكشاف : يجوز فيه الفتح وهو ظاهر ، والجر (٦) ، وفيه وجهان :

<sup>(</sup>١) في الشرح: الفرق •

<sup>·</sup> ۱۲۷ : النساء : ۱۲۷

<sup>(</sup>٣) فصلت : ٣٤٠

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٥) شرح المفصل ١٣٧/٨ ، وانظر كتاب الأصول ٢/٢٦٩ .

<sup>(</sup>٦) في م : العروف ٠

<sup>(</sup>V) سقط من د ب م \*

صورة الزائـــدة ومعنى النفي فيه كقـــول النابغــة :
١٨٦ــ ٠٠٠ من أمسى ببلدة لا عم ولا خال (١)
وقول الشماخ :

١٨٧ إذا ما أدلجت وضعت يداها لها إدلاج ليله لا هجوع (٢)

لا هجوع صفـــة ليلة ، أي : لليلة النوم فيهـــا مفقود لأن انهجوع النوم .

والثاني: أن تكون ( لا ) مع الاسم المكرر في موضع جر بمنزلة خمسة عشر وقد بني الاسم بلا .

<sup>(</sup>۱) صدر البیت : ( بعد ابن عاتکة الثاوي لدی أبو کی ) • وهو من قصیدة يرثی بها آخاه • \_ انظر دیوانه : ۲۱۱ •

<sup>(</sup>۲) ديوانه: ۲۲٦ وفيه: (إذا ما أدلجت وصفت يداها) عيقال وصفت الناقة وصوفا إذا أجادت السير عقال البغدادي: في الغزانة ٢/٥٠: وقد لا تعمل (يعني لا) في اللفظ، ويراد بها معنى النفي، فتكون صورتها صورة الزيادة، ومعنى النفي فيه مع هذا صحيح وانظر أساس الملاغة: وصف •

### حرف السين

# ( YT )

# سبب العكم قد يكون سبباً لضده على وجه

عقد لذلك ابن جني باباً في الخصائص (١): فمن ذلك الإدغام يقو ي المعتــل (٢) وهو بعينه يضعف الصحيح (٣) ، ومنه أن الحركة نفسها تقوي الحرف وهي بنفسها تضعفه (١) • [ هـ ــ ٢١٤ ] •

٥٢/٣ : عن الخصائص : ٩٢/٣ م

<sup>(</sup>٢) مثاله في الخميائين ٣/٥٥ : كقولك في فيعيَّل من القول : قيويَّل ٠٠٠

<sup>(</sup>٣) مثل له ابن جني بقوله : ألا تراهم كيف جمعوا حَرَّة بالواو والنون فقالوا : إحرَّون ، لان العين أعلت ابالادغام ، فعوضوا من ذلك الجمع بالواو والنون الخصائف ٣٠/٣٥ .

<sup>(</sup>٤) وضح ذلك مفصلا في الخصائص ٣/٥١ وما بعدها •

### سبك الاسم من الفعل بغير حرف سابك

#### \_ فيه نظائر:

منها إضافة الزمان إلى الفعل وهو في الحقيقة إلى المصدر نحو: (هذا يوم ينفع) (١) ، ومنها: وقوع الفعل في باب التسوية والمراد به المصدر نحو: سواء على أقمت أم قعدت ، ومنها وقوع المضارع بعد الفاء والواو في الأجوبة الثمانية نحو (٢): ما تأتينا فتحدثنا ، أي ما يكون منك إتيان فحديث ، فالفعل الذي قبل الفاء في تأول المصدر ولهذا صح النصب على إضمار (أن ) ليكون من عطف مصدر مقدم على مصدر متوهم ، ومن ثم امتنع الفصل والنصب في نحو: ما زيد يكرم فيكرمه الأنه كما تقرو يكرم فيكرمه أخانا ، يريد ما زيد يكرم أخانا فيكرمه الأنه كما تقرو معطوف على مصدر متوهم من قولك يكرم (٣) ، فكما لم يجز (١) أن يفصل بين المصدر ومعموله فكذلك لا يجوز أن يفصل بين يكرم (ومعموله الأن يكرم في تقدير المصدر .

<sup>(</sup>۱) المائدة : ۱۱۹ ، وانظر الكشاف ۱/۳۶۰ ·

<sup>(</sup>٢) أي بعد النفي والطلب ، ويشمل الطلب : الأمر « بفعل الأمر ، والمضارع المقرون بلام الامر » والعرض ، والحض ، والتمني ، والترجي ، والاستفهام •

<sup>(</sup>٣) سقط من م

<sup>(</sup>٤) في م : لايجوز ٠

<sup>(</sup>٥) في د : مكرم ٠

### حرف الشين

#### (YO)

ويقابله الاطراد ، قال ابن جني في الخصائص (١) : أصل مواضع (طرد) في كلامهم التتابع والاستمرار .

منه : طرد الطريدة إذا اتبعتها واستمر"ت بين يديك .

ومنه: مطاردة الفرسان ، واطراد الجدول إذا تتابع ماؤه بالريح وأما مواضع (شذذ) فالتفرق والتفرد ، وهذا (٢) أصل هذين الأصلين في اللغة ، ثم قيل ذلك في الكلام والأصوات (٣) على سمته وطريقته في غيرهما فجعل أهل علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطرداً ، وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه ، واقورد عن ذلك إلى غيره شاذاً .

قال: والكلام في الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب [ هــ٥١٦]:

١ ــ مطرد في القياس والاستعمال جميعاً ، وهــذا هو الغاية المطلوبة ، وذلك نحو : ( قام زيد ، وضربت عمراً ، ومررت بسعيد ٠

٧ ـ ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال وذلك نحـو ) (١)

<sup>(</sup>١) عن الخصائص ١/١٩ بتصرف واختصار ٠

<sup>(</sup>٢) في هـ: هذا ٠

<sup>(</sup>٣) في م: الاصول •

<sup>(</sup>ت) ما بين المعقوفتين ساقط من م

الماضي من 'يذر ويدع وكذلك قولهم: (مكان مب قيل) ، وهذا هو القياس ، والأكثر في السماع باقل والأول مسموع أيضاً ، ومسايقوى في القياس ويضعف في الاستعسال مفعول (١) (عسى) اسما صريحاً نحو ، عسى زيد قائماً أو قياماً ، هذا هو القياس غير أن السماع ورد بحظره ، والاقتصار على ترك استعمال الاسم هنا ، وذلك قولهم : عسى زيد أن يقوم ، وقد جاء عنهم شيء من الأول في قوله :

١٨٨ ـ لا تعذلكن وإنتى عسيت صائما (١) ٠

وقولهم : [ د/٧١] (عسى العُنُوير أبؤسا) (٣) •

٣ ــ والثالث: المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس نحو قولهم:

<sup>(</sup>۱) يريد بمفعول عسى خبرها ، وفي ل : استعمال مفعول عسى • وكذا في المزهر ٢٢٨/١ •

<sup>(</sup>۲) صدره: «أكثرت في العدل ملحا دائما » والبيت مجهول القائل ، وأنشده أبو علي انظر: الأمالي الشجرية 1/١٦٤ ــ الخزانة ٤/٧٧ ، والمعني برقم ٢٧٣ ، والمهمع 1/١٣٠ والدرر 1/٧٠١ ــ وملحقات ديوان رؤبة المعنديات برقم ٦٤ حس ٤٣ وموضع الشاهد هو ندور مجيء خبر عسى اسما مفردا •

<sup>(</sup>٣) مثل قديم يضرب في التهمة ووقوع الشر ، وقد تمثلت به الزباء حين اطلعت من صرحها على الجمال التي كانت عليها الصناديق •

انظر مجالس ثعلب ٢٥١ \_ ٣٧٢ \_ شرح المفصل ١٢٢/٣ \_ ١٢٣/٥ \_ ١٢٣/٧ مجمع الامثال برقم ٢٤٣٥ \_ المستقصى برقم ٥٤٦ . معجم البلدان: الغوير • المسان: عسا •

استحدوذ ، وأخوص الرمث (١) ، واستصوبت الأمسر ، واستنوق (٢) الجمل واستفيل الجمل ، واستنيست الشاة (٣) وأغيلت المرأة ، وقول زهير:

#### ١٨٩\_ هنالك إن يستخولوا المال يخولوا (٤)

٤ ــ والرابع: الشاذ في القياس والاستعمال جميعاً كتتميم مفعول مما عينه واو أو ياء نحو: ثوب مصورون، ومسك مدورون، وفرس مقوود ورجل معوود من مرضه ، وهذا لا يسوغ القياس ( ولا رد غيره إليه •

واعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشذ عن (ه) القياس )(د) فلا بد من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه ، ولكنه لا يتخذ أصلاً يقاس عليه غيره ، ألا ترى أنك إذا سمعت استحوذ واستصوب ادبتهما بحالهما ولم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما إلى غيرهما ، فلا تقول في استقام : استقوم ، ولا في استباع : استبيع ، ولا في أعاد : أعود ، فإن

<sup>(</sup>۱) الرمث : شجر ترعاه الابل ، وإخواصه أن يبدو فيه ورق ناعم كأنه خوصة •

<sup>(</sup>٢) انظر المستقصى برقم ٦٢٥ ، والمثل منسوب الى طرفة بن العبد •

<sup>(</sup>٣) لفظ المثل: استتيست العنز ، المستقصى برقم ٦١٣ -

<sup>(</sup>٤) ديوان زهير برواية ثعلب ١١٢ ، وتمامه « وان ينسالوا يعطوا وان ينسروا ينغلوا » وفي الديوان : يستخبلوا المال يخبلوا • واستخوال المال أن يسأل ناقة عارية للبنها وأوبارها أو فرساً للغزو عليها وإخوال المال إعطاؤه •

<sup>(</sup>٥) في هـ : في ٠

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من م

الشيء شاذاً في السماع مطرداً في القياس تحاميت ما تحامت العرب منه وجربت في ظيره على الواجب في أمثاله •

من ذلك امتناعك من (وذر) و (ودع) الأنهم لم يقولوهما ، ولا غرو عليك أن تستعمل نظيرهما نحو: وزن ووعد لو لم تسمعهما ، فأما قول أبى الأسود:

# ١٩٠ ليت َ رِشعثري عن ْ خليلي ما الذي غالبه في الحب من ودعيه (١)

[ هـ ــ ٢١٦ ] فشاذ ، فأما قولهم : ودع الشيء يدع إذا سكن فإنه مسموع متبع .

ومن ذلك استعمال (أن) بعد كاد نحو: كاد زيد أن يقوم، وهو قليل شاذ في الاستعمال، وإن لم يكن قبيحاً ولا مأبياً في القياس.

ومن (٢) ذلك قول العرب: أقائم أخواك أم قاعدان ، هكذا كلامهم ، قال أبو عثمان: والقياس يوجب أن تقول: أقائم أخواك أم قاعد هما ؟ إلا أن العرب لا تقوله إلا قاعدان فتصل الضمير ، والقياس يوجب فصله ليعادل الجملة الأولى •

قال (٣): ومما ورد شاذاً عن القياس مطرداً في الاستعمال قولهم: الحوكة (٤) ، والخولة ، فهذا من الشذوذ عن القياس على ما ترى ، وهو

 <sup>(</sup>۱) عيون الاخبار ١٥٦/٣ \_ الخصائص ١/٣٩٦ \_ المحتسب ٢/٤٣٣ \_
 الانصاف ٤٨٥ شرح شواهد الشافية : ٥٠ \_ ديوانه : ٣٦٠

<sup>(</sup>٢) استمرار لقوله السابق ، الخصائص ١٠٠٠ ٠

<sup>·</sup> ١٢٣/١ الخصائص (٣)

<sup>(</sup>٤) في ه : يرسم الخونة ، وسائر النسخ والخصائص : العوكة •

في الاستعمال منقاد غير متأب ، ولا تقول على هذا في جمع قائم: قومة ، ولا في صائم: صومة ، وقد قالوا على القياس: خانه ، ولا تكاد تجد شيئاً من تصحيح هذا في الياء لم يأت عنهم في نحو بائع ، وسائر ، بيعة ولا سيرة ، وإنما شذ ما شذ من هذا مما عينه والو لا ياء نحو: الخونة والحوكة والخول والدول ، وعلته عندي قرب الألف من الياء وبعدها عن الواو، فإذا صححت نحو الحوكة كان أسهل من تصحيح نحو البيعة، وذلك أن الألف لما قربت من الياء أسرع انقلاب الياء إليها وكان ذلك أسوغ من انقلاب الواو إليها لبعد الواو عنها .

وفي شــرح المفصــــل لابن يعيش (١): من الشــاذ في القياس والاستعمال دخول أل على المضارع في قوله:

۱۹۱ ويكستكخرج اليربوع من نافقائه ومن محجره بالشيخة اليتقصع (٢)

قال: والذي شجعه على ذلك أنه رأى الألف واللام بمعني الذي في الصفات فاستعملها في الفعل على ذلك (٣) المعنى ، وقوله (٤):

۲۰/۱ شرح المفصل ۱/۲۰۱

<sup>(</sup>٢) البيت لذي الخرق الطّهوي ، وفي الأشباه : ذي الشيعة ، وذو : وآثرنا رواية الشرح والخزانة • انظر : النوادر ١٧ ، الانصاف ١٥٢ \_ ، مرح المفصل ١٤٣/٣ الخزانة ٢/٨٨٤ • المسائل العسكريات : ٧٧ • الشيخة : اسم موضع • تقصّع البربوع إذا دخل في قاصعاء •

<sup>(</sup>٣) سقط من هـم ٠

 <sup>(</sup>٤) شرح المقصل ٨/٢ ، ٩ .

# ۱۹۲ ـ من أجلك يا التي تيسمت ِ قلبي وأنت بخيلة" بالود" عني (١)

شاذ قياسا واستعمالا ، أما القياس فليما فيه من نداء ما فيه الألف واللام ، وأما الاستعمال فلأنه لم يأت منه إلا حرف أو حرفان .

وقولهم (٢): ياصاح ، وأطرق كرا ، خيم صاحب ، وكروان ، شاذ قياسا واستعمالاً ، أما القياس فلأن الترخيم بابه الأعلام ، وأما الاستعمال فلقلة المستعملين له .

قال: وقولهم من ابنك ؟ شاذ في القياس دون الاستعمال ، وقولهم: من الرجل بالكسر شاذ في الاستعمال صحيح في القياس وهي خبيثة لقلة المستعملين •

قال (٣): وحكى بعضهم أن من العرب يعتقد في أمس التنكسير ويعربه ويصرفه ويجربه مجرى الأسماء المتمكنة فيقول: ذهب أمس بما فيه على التنكير، وهو غريب في الاستعمال دون القياس.

فائسدة:

قال الجابردي في شرح الشافية (؛):

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/-۳۱ ـ المقتضب ٤/١٤٢ ـ الانصاف ٢٠٩ ـ الخزانة ١/٣٥٨ الهمع ١/١٧٤ ـ الدرر ١/٣٥١ ـ والبيت مجهول القائل -

عن شرح المفصل ۲۰/۲ بتصرف •

<sup>(</sup>٣) عن شرح المفصل ٤/١٠٦ بتصرف واختصار ٠

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية ، مخطوط الظاهرية ق ٦٠

اعلم أن المراد بالشاذ في استعمالهم ما يكون بخلاف القياس من غير النظر الى قلة (١) وجوده وكثرت كالقورد ، والنادر ما قبل وجوده وان لم يكن بخلاف القياس كخز عال (٢) والضعيف ما يكون في ثبوته كلام ، كقرطاس بالضم .

<sup>(</sup>۱) سقط من م

<sup>(</sup>٢) في المغطوط: خرعال ، ولا معنى لها ، ويقال: ناقة بها خزعال: أي بها ظلع قال الفراء وليس في الكلام ( فعلال ) بـ مفتوح الفاء بـ من غير ذوات التضعيف الاحرف واحد ، يقال: ناقبة بها خرعال ، اللسان ( خزعل ) • وفي شرح الجار بردي المطبوع ١٩/١: وخزعال نادر •

# الشيء إذا أشبه الشيء أعطي حكماً من أحكامه على حسب قوة الشبه

ذكره ابن يعيش (١) في شرح المفصل قال (٢): وليس كل شبه بين شيئين يوجب الأحدهما حكما هو في الأصل للآخر، والكن "الشبه اذا قوي أوجب الحكم، وإذا ضعف لم يوجب، فكلما كان الشبه أخص كان أقوى، وكلما كان أعم "كان أضعف، فالشبه الأعم كشبه الفعل الاسم من جهة أنه يدل على معنى، فهذا لايوجب له حكما الأنه عام "في كل اسم وفعل، وليس كذلك الشبه من جهة أنه ثان باجتماع السبين فيه، الأنه هذا يخص نوعا من الأسماء دون سائرها، فهو خاص مقرب للاسم من الفعل (٣).

ومن فروع ذلك الحال لما أشبهت الظرف عمل فيها حروف المعاني كليت وكأن • ومنها ألف الالحاق: لما أشبهت ألف التأنيث من حيث إنها زائدة [ هـ ـ ٢١٨ ] وإنها لاتدخل عليها تاء التأنيث كانت من أسباب منع الصرف •

ومنها: سراويل لما أشبه صيغة منتهى الجموع منع الصرف ٠

ومنها: الشبيه بالمضاف ينصب في النداء كالمضاف نحو ياضاربا زيدا ويامضروبا غلامه • قال ابن يعيش (٤): ووجه الشبه بينهما من ثلاثة أوحه:

<sup>(</sup>١) في م : ابن جني ٠

۲) شرح المفصل ۱/۸۰ .

<sup>(</sup>٣) انتهى كلام ابن يعيش ٠

شرح المفصل ١٢٧/١٠

أحدها: أن الأول عامل في الثاني ، كما كان المضاف عامـــلا في المضاف إليه فإن قيل: المضاف عامـــل في المضاف إليه الجر ، وهــــذا عامل نصبا أو رفعا فقد اختلفا .

قيل: الشي إذا أشبه الشيء من جهة فلا بد أن يفارقه من جهات أخر، ولولا تلك المفارقة لكان إياه، فلم تكن المفارقة قادحة في الشبه •

الوجه الثاني: في أن الاسم [د - ٧٧] الأول يختص (١) بالثاني كما أن المضاف يختص بالمضاف (٦) إليه ، ألا ترى أن قولنا: ياضاربا ، رجلا أخص من قولنا: ياضاربا .

الثالث: أن الاسم الثاني من تمام الأول كما أن المضاف إليه من تمام المضاف .

وقال السخاوي في شرح المفصل: إذا أشبه الشيء الشيء في أمرين فما زاد أعطي حكمه ما لم يفسد المعنى ، ولهذا عملت ( ما ) عمل ليس لما أشبهتها في النفى مطلقا وفي (٣) نفى الحال خاصة .

وقال ابن هشام في المغني (؛) : قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه ، أو لفظه أو فيهما ، فأما الأول فله صور كثيرة :

الحداها: دخول الباء في خبر (أن) في قوله تعالى (أو َلَمَ " يَرَوا أَنَ" الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر (٥) ) لأنه

<sup>(</sup>١) في د \_ م ، ل والشرح: مختص ٠

<sup>(</sup>٢) في الشرح: يتخصص

<sup>(</sup>٣) في م: ولا •

<sup>(</sup>٤) عن مغني اللبيب ٢/ ٧٥١ بتصرف واختصار ٠

۵) الأحقاف : ۳۳ ·

في معنى : (أوليس الله بقادر) وفي (كفى بالله شهيدا (١)) لما دخله من معنى اكتف بالله شهيدا ، وفي قوله :

۱۹۳ - لايكقش أن بالستور (٢)

لأنه عار من معنى التقرب [ هـ \_ ٢١٩ ] ٠

الثانية : جواز حذف خبر المبتدأ في نحو : إن زيدا قائم وعمرو ، اكتفاء بخبر إن ، لما كان إن زيد قائم في معنى زيد قائم ، ولهذا لم يجز : ليت زيدا قائم وعمرو .

الثالثة : جواز : أنا زيدا غير ضارب ، لما كان في معنى أنا زيدا لا أضرب ، ولولا ذلك لم يجز ، اذ لايتقدم المضاف اليه على المضاف فكذا لا يتقدم معموله ، لا تقول : أنا زيدا أول ضارب ، أومثل ضارب.

الرابعة : جواز (غير ُ قائم الزيدان ) لما كان في معنى : ما قائم الزيدان ، ولولا ذلك لم يجز لأن المبتدأ إما أن يكون ذا خبر ، أو ذا مرفوع يغنى عن الخبر .

الخامسة : إعطاؤهم (ضارب زيد الآن أو غداً ) حكم (ضارب ويداً ) في التنكير الأنه في معناه ، فلهذا (٣) وصفوا به النكرة ونصبوه

<sup>(</sup>۱) الرعد : ٤٣ وفي غيرها • في د : وكفى •

<sup>(</sup>Y) جزء من بیت ، و هو بتمامه :

هن الحرائل لا ربات أحمرة سود المحاجر لايقرأن بالسور ولم يعرف قائله على وجه التحديد انظر : مجالس ثعلب ٣٦٥ ـ المخصص ١٤/٠٤ ـ المغنى : رقم الشاهد ٣٢ ،

۱۲۷ ، ۱۱۳۹ ، ديوان القتال : ۵۳ .

<sup>(</sup>٣) في المغني : ولهذا •

على الحال وخفضوه برب وأدخلوا عليه أل ، ولا يجوز شيء من ذلك إذا أريد المضي لأنه حينئذ ليس في معنى الناصب .

السادسة: وقوع الاستثناء المفرغ في الإيجاب نحو ( وانها لكبيرة إلا على الخاشعين (١) ) ( لما كان المعنى: وإنها لاتسهل إلا على الخاشعين ولايريد الله إلا أن يتم نوره (٣) ) •

السابعة: العطف بـ (ولا) بعد الايجاب في نحو قوله:

١٩٤ - أبي الله أن أسمو بأم ولا أب (٤)

لما كان معناه : قال الله لي : لاتسم بأم ولا أب .

الثامنة: زيادة ( لا ) في قوله تعالى ( ما مَـنَـعَـكُ أَنْ لاتسجد (٥) ) قال ابن السيد: المانع من الشيء آمر لممنوع أن لايفعل ، فكأنه قيل: ما الذي قال لك لاتسجد.

التاسعة: تعدّى رضى بعلى في قوله:

١٩٥ \_ إذا رضيت على بنو قشير (٦)

لما كان رضى عنه بمعنى أقبل عليه بوجه ودَّه ، وقال الكسائي :

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٥٠

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٣٢ -

ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٤) عجز بيت لعامر بن الطفيل وصدره « فما سو دتني عامر عن وراثة » • والبيت في المحتسب ١٠٢/١ ، وشرح المفصل ١٠٠٠ ــ ١٠٠ الخزانة ٣٢٧/٣ ــ ديوانه : ١٠٠ •

<sup>(</sup>٥) الاعراف: ١٢٠

<sup>(</sup>٦) سبق ذكره برقم ١٦٠٠

إنما جاز هذا حملا على نقيضه وهو سخط ٠

العاشرة : رفع المستثنى على إبداله من الموجب في قراءة بعضهم : ( فشربوا منه إلا قليل منهم (١) ) لما كان معناه : فلم يكونوا منه ، بدليل : فمن شرب منه [ هـ ـ - ٢٢٠ ] فليس (٢) مني ٠

الحادية عشرة: تذكير الإشارة في قوله تعالى (فذانك برهانان) (٣) مع أن المشار اليه اليد والعصا، وهما مؤنثان، ولكن المبتدأ عين الخبر في المعنى، والبرهان مذكر •

ومثله : ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا (؛) ) فيمن نصب الفتنة وأنت الفعل (ه) •

الثانية عشرة قوالهم : ( علمت زيد من هو ) برفع زيد جوازا لأنه نفس ( مَن ° ) في المعنى ٠

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۲٤۹، والقراءة المشار إليها هي قراءة عبد الله وأبيي والأعمش، البعر ٢٢٦٦، قال الزمخشري معقبا على هذه القراءة: وهذا من ميلهم مع المعنى والاعراض عن اللفظ جانبا، وهو باب جليل من علم العربية الكشاف ٢٢٤/١٠

 <sup>(</sup>۲) الآية السابقة •

<sup>·</sup> ٣٢ : القصص : ٣٢

۲۳ : الأنعام : ۲۳ •

<sup>(</sup>٥) قال في (تكن فتنتهم) فنافع وأبو عمرو وشعبه ، من غير طريق العليمي و أبو جعفر وخلف في اختياره به بتاء التأنيث فتنتهم بالنصب خبر مقدم و (الاأن قالوا) اسم مؤخر لانه أعرف وأنث الفعل لتأنيث الخبر وانظر الكشاف ٢/٩ به والبحر المحيط ٤/٩٥ .

الثالثة عشرة قولهم : إن أحدا لا (١) يقول ذلك ، فأوقع أحد في ( الإثبات ، لأنه نفس الضمير المستتر في يقول ، والضمير في سياق النفي فكان أحد كذلك (٢) ) •

والثاني (٣): وهو ما أعطي حكم الشيء المشبه له في لفظـــه دون معناه • له صور كثيرة •

إحداها زيادة (إن) بعد (ما) المصدرية الظرفية وبعد ما التي بمعنى الذي الأنهما بلفظ ما النافية كقوله:

١٩٦ ـ ورج " الفتي للخير ما إن رأيته (٤) •••••••

وقوليه:

۱۹۷ - يرجسي المرء ما إن° لايراه (ه) و و و ١٩٠٠

<sup>(</sup>١) في هـ: الا ٠

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٣) المغنى ٢/٢٥٧ •

<sup>(</sup>٤) صدر بيت للمعلوط القريعي ، وتمامه : (على السن خيرا لا يزال يزيد) انظر البيت في : الكتاب ٢/٦٠٣ ـ الخصائص ١/١١٠ الغزانة ٣/٨٥٥ ـ شرح المفصل ٨/١٣٠ ـ المغني برقم ٢٧ ، ٥٦ ، ٥٦٥ ـ ١١٥٠ ـ الهمع ١/٥٢١ الدرر ١/٧٩ • البغداديات : ٨٧ ـ ١٧٤ شرح أبيات المغني ١ : ١١١ • اللسان : آنن •

<sup>(</sup>٥) البيت لجابر بن رألان (أو دألان) وتمامه « وتعرض دون أدناه الخطوب» انظر الهمع ١/٥١١ ــ الدرر ١/٥١١ ــ الدرر ١/٢٠ والتصريح ٢/٠٢٠ و والبنداديات : ويعرض دون أبعده خطوب .

فهذان محمولان على نحو قوله :

۱۹۸ \_ ما إن وأيت ولا تسمعت مشله (۱) ۱۹۸

الثانية : دخول لام الابتداء على (ما) النافية حملا لها في اللفظ على (ما) الموصولة الواقعة مبتدأ كقوله :

١٩٩ \_ لما أغفلت شكرك فاصطنعني (٢) ٠

فهذا محمول في اللفظ على نحو قولك ( لما تصنعه حسن ) •

الثالثة: توكيد المضارع بالنون بعد لا النافية ، حملا لها في اللفظ على لا الناهية نحو ( واتقوا فتنه ً لا تصيبن ّ الذين ظلموا منكسم خاصة ) (٣) •

الرابعــة : حذف الفاعل في نحو ( اسمع بهم وابصر ) (؛) لما كان (أحسن بزيد) مشبهاً في اللفظ لقولك امرر بزيد .

الخامسة : دخول لام الابتداء بعد (إن") التي بمعنى نعم ، نشبهها في اللفظ إِن المؤكدة ، قاله بعضهم في قراءة (إن هذان لساحران) (٥) .

<sup>(</sup>۱) البيت لدريد بن الصمة ، انظر شرح شواهد المغني ۹۵۰ والأغاني ۱۰۰ ۲۲/۱۰ و تمامه : (كاليوم هانيء أينق جرب) •

<sup>(</sup>۲) صدر بیت للنابغة و تمامه : « فیکف و من عطائك جل مالي » انظر شرح شواهد المغنی 807 – دیوانه : 807 – البغدادیات 807 – دیوانه : 807 –

۲۰ : الأنفال : ۲۰

<sup>(</sup>٤) مريم : ٣٨٠

<sup>· 77: 46 (0)</sup> 

السادسة: قولهم: (اللهم اغفر لنا أيتها العصابة) (١) بضم أية ورفع صفتها كما يقال: يا أيتها العصابة، وكان حقه النصب كقولهم: نحن العرب أقرى الناس [هـ - ٢٢١] للضيف، ولكنه لما كان في اللفظ بمنزلة المستعمل في النداء أعطي حكمه وإن انتفى موجب البناء .

السابعة: بناء باب حذام تشبيهاً له بنزال .

الثامنة : بناء حاشا في ( وقلن حاش َ الله ) (٢) لشبهها في اللفظ بحاشا الحرفية .

التاسعة: قول بعض الصحابة (قصرنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كنا (٣) قط وآمنه (١) فأوقع (قط) بعد (ما )(٥) المصدرية كما تقع بعد ما النافية •

العاشرة : إعطاء الحرف حكم مقاربه في المخرجحتى أدغم فيه نحو: ( خلق كل شيء ) (٦) و ( لك قصوراً ) (٧) وحتى اجتمعا رويين كقوله :

• • ٣- بني إن البر شيء هيتن المنطق اللتين والطعيم (٨)

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱: ۴۸۳ •

<sup>(</sup>۲) يوسف : ۳۱ ٠

<sup>(</sup>٣) في د \_ م : ما كان •

<sup>(</sup>٤) في صعيح البخاري باب الصلاة بمعني ١٢٦/١ عن حارثه بن وهب ، آمن ما كان بمنى ركعتين ، في صحيح مسلم باب قصر الصلاة بمنى ١٤٧/٢ عن حارثة بن وهب ٠٠ أمن ماكان الناس وأكثره ركعتين ٠٠

<sup>(</sup>٥) سقط من هـ ٠

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ١٠١٠

<sup>(</sup>٧) الفرقان: ١٠٠

<sup>(</sup>A) لم نقف على قائله : وانظر شرح شواهد الشافية 27/2 •

والثالث: وهو ما أعطي حكم الشيء لمشابهته له لفظاً ومعنى ، نحو اسم التفضيل وأفعل في التعجب ، فإنهم منعوا أفعل [ د/٧٧] التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه بأفعل في التعجب ( وزناً وأصلاً وإفادة لسبالغة وأجازوا تصغير أفعل في التعجب ) (١) لشبهه بأفعل التفضيل فيما ذكرنا .

وقال الأبذي في شرح الجزولية: حذفت (أن) مع عسى تشبيها بد (كاد) وزعم ابن السيد أن الأحسن أن يقال: شبهت عسى بلعل لأن كلاً منهما رجاء، وكما حملوا لعل على عسى فأدخلوا في خبرها أن نحو: ٢٠١ لعلك يوماً أن تلم ملمة (٢) •

وقال أبن الصائغ: هذا الذي قاله ممكن ، وتشبيه الفعل أولى من تشبيهه بالحرف .

# **(YY)**

## الشيئان إذا تضاد"ا تضاد العكم الصادر' عنهما

ذكر هذه القاعدة ابن الدهان في الغرّة • قال : ولهذا نظائر في المعقولات وسائر المعلومات مشاهدا ومقيساً ، ألا ترى أن الإعراب لما كان ضد البناء ، وكان الإعراب أصله الحركة والتنقل ، كان البناء أصله الثبوت والسكون ، وكذلك الابتداء لما كان أصله الحركة ضرورة كان الوقف أصله السكون [هـ - ٢٢٢] •

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ساقط من د •

<sup>(</sup>٢) تمامه : (عليك من اللائي يد عنك أجدعا) وهو لمتمم بن نويرة من قصيدة له في رثاء أخيه مالك · انظر شرح شواهد المغني : ٥٦٧ ·

# الشروط المتضادة في الأبواب المختلفة

قال ابن هشام (١): العرب يشترطون في باب شيئاً ، ويشترطون في باب (٢) آخر نقيض ذلك الشيء على ما اقتضته حكمة لغتهم ، وصحيح أقيستهم فإذا لم يتأمل المعرب اختلطت عليه الأبواب والشرائط.

من ذلك: اشتراطهم الجمود لعطف البيان ، والاشتقاق للنعت ، والتعريف لعطف البيان ونعت المعرفة ، والتنكير للحال والتمييز ، وأفعل من، ونعت النكرة وتعريف العلمية بخصوصه لمنع الصرف ، وتعريف اللام الجنسية لنعت الإشارة وأي في النداء ، وفاعل (٣) نعم وبئس ، والإبهام في ظروف المكان (٤) ، والاختصاص في المبتدأ وصاحب الحال ، والإضمار في مجرور لولا ووحد ولبتى وسعدى وحناني ، وفي مرفوع والإضمار في مجرور لولا ووحد كاد زيد يموت ولا يجوز يموت أبوه ، ومرفوع اسم التفضيل في غير مسألة الكحل ، والإظهار في تأكيد الاسم ومرفوع اسم التفضيل في غير مسألة الكحل ، والإظهار في تأكيد الاسم المظهر والنعت والمنعوت وعطف البيان والمبين ، والإفراد في الفاعل

الغنى ٢/ ١٣٠ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) سقط من ه٠

 <sup>(</sup>٣) في المغني ٦٣٦ : فاعلى •

<sup>(</sup>٤) المغنى ٦٣٧٠

 <sup>(</sup>٥) المفني ١٣٥ \_ ١٤٠ .

<sup>(</sup>٦) المغنى : ٢٦٤ •

ونائمه ، والحملة في خبر أن المفتوحية إذا خففت وخبر القول المحكي نحو قولي : ( لا إله إلا الله ) وخبر ضمير الشأن ، والجملة الفعلية في الشروط غير لولا وفي جواب لولا والجملتين بعد لما ، والجمل التالية لا حرف التحضيض ، وجملة أخبار أفعال المقاربة ، وخبر أن المفتوحة بعد لو عند الزمخشري ومتابعيه نحو ( ولو أنهم آ منوا ) (١) والاسمية بعد إذا الفجائية وليتما على الصحيح فيهما ، والأخبار في الصلة والصفة والحال والخبر وجواب القسم غمير الاستعطافي والانشاء في جواب القسم الاستعطافي ، والوصف في مجرور رب إذا كان ظاهراً وأي في النداء ، والجماء في قولهم ( جاءوا الجمّاء الغفير ) (٢) وما وطيء بــه من خبر أوصفة أو حال ، وعدم الوصف في فاعل نعم وبئس والأسماء المتوغلة في شبه الحرف الا ( من ) و ( ما ) النكرتين والضمير ، والتقديم في الاستفهام والشرط وكم الخبرية والتأخير في الفاعل ونائبه ومفعول التعجب والمفعول الذي هو أي الموصولة ، والمفعول الذي هو ( أنْ وصلتها والمبتدأ الذي هو أن° وصلتها ، والحذف في أحد معمولي لات ، وعدم الحذف في الفاعل ونائبه [ هـ ـ ٢٢٣ ] والجار ٣) الباقي عمله ، والرابط في المواضع الأحد عشر السابقة وعدم الرابط في الجملة المضاف إليها نحو : يوم قام زيد والإضافة (؛) في بناء أي الموصولة ، والقطع عنها في بناء قبل وبعد وغير .

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٠٣، انظر المغنى ٢/٦٤٣٠

<sup>·</sup> ٦٤٩/٢ المغني ٢/ ٦٤٩ ·

 <sup>(</sup>٩) في م : الحال وهو خطأ ، انظر المغنى ٢ / ٦٥٤ .

<sup>(</sup>٤) المغنى ٢/٢٥٦ •

# حرف الصاد

# (Y4)

# صلد الكلام

صدر الكلام • قال الرضي (١):

كل ما يغير معنى الكلام ويؤثر في مضمونه وإن كان حرفاً فعرتبته الصدر ، كحروف النفي والتنبيه والاستفهام والتحضيض وإن وأخواتها وغير ذلك ، وأما الأفعال كأفعال القلوب والأفعال الناقصة فإنها وإن أثر"ت في مضمون الجملة (٢) لهم تلزم التصدر إجراء لها مجرى سائر الأفعال .

وقال في البسيط:

الأسماء المتضمنة للمعاني تقتضي الصدر وإن لم تكن معارف، ولهذا تقدم الإشارة على العلم في قولك : هـنا زيد، وإن كان العلم أعرف لتضمنه معنى الإشارة .

ضابط:

قال ابن يعيش : لا يعمل في الاستفهام ما قبله من العوامل

۳۲۳/۲ شرح الكافية ۲/۳۲۳ ٠

<sup>(</sup>٢) في الشرح: فلم •

اللفظية إلا حروف الجر ، وذلك لئلا يخرج عن حكم الصدر ، وإنما عمل فيه حروف الجر" دون غميرها لتنزلها مما دخلت عليه منزلة الجزء من الاسم •

وفي أمالي ابن الحاجب: سئل: العرب تجعل صدر الكلام كل شيء دل على قسم من أقسام الكلام كالاستفهام والنفي والتحضيض وإن وأخواتها سوى أن ، فقولهم: زيداً ضربت ، وضربت زيداً ، يقال عليه: انه إذا قيل (زيداً) ألبس على السامع أن يكون المذكور بعده ضربت أو أكرمت أو نحوه (وإذا قيل: ضربت ، ألبس على السامع أن يكون زيداً وأن يكون عمراً) (١) ونحوه فأجاب بأمور:

أحدها: أن هذا لا يمكن أن يكون إلا كذا ، لأنه لا بد من تقديم مفرد على مفرد ، فمهما قدمت أحد المفردين فلا بد من احتماله ، كما (٢) يقدر تجويزه في الآخر (٣) .

الثاني: أن هذا إلباس (٤) في آحاد المفردات وذاك إلباس في أصول أقسام [ هـ \_ ٢٢٤] الكلام فكان أهم ٠

الثالث: أن تلك الألفاظ(٥)وضعت للدلالة عليه وكانتقديمها مرشدا إلى ما وضع له ، بخلاف هذه فإنه ليس لها ألفاظ غير لفظها ، ولو كان لها ألفاظ غير لفظها لأدى إلى التسلسل وهو محال .

<sup>(</sup>١) سقط من م

<sup>·</sup> كلما : كلما •

<sup>(</sup>٣) في م : الاخير •

<sup>·</sup> في م \_ ل : الالباس ·

<sup>(</sup>a) في د\_ ل: الفاظ ·

#### مسألــة:

قال ابن هشام في تذكرته: زعم بدر الدين بن مالك أن اللام لا تلاخل على خبر إن إذا تقدم معموله عليه فلا تقول: إن زيداً طعامك لآكل ، وكأنه [د/٤٧] رأى أن اللام لا يتقدم معمول ما بعدها عليها لأن لها الصدر والحكم فاسد ، والتعليل كذلك على تقدير أن يكون رآه (١) • أما فساد الحكم فلأن السماع جاء بخلافه قال (٢) تعالى: (وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون) (٣) وقال الشاعر:

# ٢٠٢ - • • • • • • • • فإني إلى قوم سواكم لأميل (٤)

وأما فساد التعليل فلأن هذه اللام مقدمة من تأخير ، فهي إنها تحمي ما هو في حيزها الأصلي أن يتقدم عليها ، لا ما هو في حيزها الآن، وإلا لم يصح: ان زيداً قائم ، ولا إن في الدار لزيداً ، ألا ترى أن العامل في خبر (إن) هو (إن) عند البصريين والعامل في اسمها هي بإجماع النحاة ، فلو كانت اللام تمنع العمل لمنعت (إن) (ه) .

<sup>(</sup>١) في هـ: رآه الامام ـ ولامعنى له • ولعل في النص سقطاً •

<sup>(</sup>٢) في هـ: وقال ٠

<sup>(</sup>٣) الروم: ٨٠

<sup>(</sup>٤) عجز مطلع لامية العرب للشنفرى وصدره: « أقيموا بني أمي صدور مطيكم» انظر (اللاميتان) شرح الزمخشري: طبع وزارة الثقافة بدمشق.

 <sup>(</sup>٥) ساقطة من ل

## حرف الضاد

## (· / · )

### الفـــــرورة

قال أبو حيان (١): لم يفهم ابن مالك معنى (٢) قول النحويين في ضرورة الشعر فقال في غير موضع: ليس هذا البيت بضرورة الأن قائله متمكن من أن يقول كذا ، ففهم أن الضرورة في اصطلاحهم هو الإلجاء إلى الشيء فقال: إنهم لا يلجأون إلى ذلك إذ يمكن أن يقولوا كذا ، فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلا ، الأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها وظم تركيب آخر غير ذلك التركيب [هـ - ٢٢٥] واإنسا يعنون بالضرورة: أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به ، ولا يقع في كلامهم النثري ، وإنما يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام ولا يعني النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ ، وإنما يعنون ما ذكر فاه وإلا كان لا توجد ضرورة الأنه ما من (٣) لفظ إلا ويمكن الشاعر أن يغيره ، انتهى .

وقال ابن جني في الخصائص (٤) :

سألت أبا علي هــل يجوز لنا في الشعر من الضـرورة ما جــاز للعرب أو° لا؟ •

<sup>(</sup>١) في م: في شرح التسهيل •

٠ من م اسقعا من م

<sup>(</sup>٣) سقطت (ما) من ل •

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/٣٢٧ -

فقال: كما جاز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم ، فكذا يجوز النا أن نقيس شعرنا على شعرهم ، فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا ، وما حظرته عليهم حظرته علينا ، وإذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراتهم ، فليكن من أحسن ضروراتنا ، وما كان من أقبحها عندهم عليكن من أقبحها عندنا ، وما بين ذلك بين ذلك .

فائـــدة:

قــال الأندلسي: يجوز للشاعر استعمال الأصــل المهجور كما استعمله من قال:

۲۰۳ کأن بین فکتها والفك (۱)

فائــدة:

قال الشلويين : علية الضرائر التشبيه لشيء بشيء أو الرد

قاعــدة:

ما جاز للضرورة يتقــدر بقدرها (٢) ، ومن فروعــه : إذا دعت

<sup>(</sup>۱) الرجز لمنظور بن مرثد • وموضع الشاهد أن أصل المثنى العطف بالواو فلذلك يرجع اليه الشاعر في الضرورة كما هنا ، والقياس بين فكيها انظر : المخصص ۲۹/۱۳ ۲۰۰/۱۱ شرح الفصل ۱۳۸۶ ـ ۱۳۸۸ ـ ۹۱/۸ مرح

<sup>(</sup>٢) قاعدة فقهية ، وقد شرحها السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعية ٩٣ وكذلك ابن نجيم في الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة ٨٦ ٠

الضرورة إلى منع صرف (١) المنصرف المجرور فإنه يقتصر فيه على حذف التنوين وتبقى الكسرة عند الفارسي ، الأن الضرورة دعت إلى حذف التنوين ، فلا يتجاوز محل الضرورة بإبطال عمل العامل ، والكوفي يرى (٢) فتحه في محل الجر قياساً على مالا ينصرف لئلا يلتبس بالمبنيات على الكسرة (ذكره في البسيط) .

ومنها: لا يجوز الفصل بين أما والفاء بأكثر من اسم واحد (لأن الفاء [ هـ - ٢٢٦] لا يتقدم عليها ما بعدها ، وإنما جاز التقديم للضرورة وهي مندفعة باسم واحد ) (٣) فلم يتجاوز قدر الضرورة ، ذكره السيرافي والرضي (١) •

قاعــدة:

مالا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها •

قال ابن النحاس في التعليقة: قول الشاعر:

٢٠٤ ـ لاه ابن عمك (٥) ٠

اختلف الناس فيه ، هل المحذوف لام الجر دون الأصلية واللام التي هي موجودة مفتوحة أو المحذوف اللام الأصلية ، والباقية هي لام الجر؟ •

<sup>(</sup>۱) سقط من م ٠

<sup>·</sup> ن في م : يروى ·

<sup>(</sup>٣) سقط من م

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الكافية ٢٤٢/٢، ٣٦٩ ·

<sup>(</sup>٥) لذي الاصبع العدواني ، وتمامه : لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني · سبق ذكره برقم ٦٤ ·

والأظهر أن الباقية هي لام الجر ، لأن القول بحذفها مع بقاء عملها يؤدي إلى أن يكون البيت ضرورة ، والقول بحذف الأصلية لا يؤدي إلى ضرورة ، ومالا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها .

# $(\lambda)$

## الضمائر ترد" الأشياء إلى أصولها

هذه القاعدة متفق عليها وفيها فروع:

منها: قال ابن جني: الباء أصل حروف القسم، والواو بدل منها، ولهذا لا تجر (١) إلا الظاهر، فإذا أدخلت على المضمر ردّت إلى الأصل وهي الباء فيقال: بك لأفعلن لأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها.

ومنها : إذا أريد وصل مثل : لم يك و ( لكد ) بالضمير عادت النون المحذوفة فيقال : لم يكنه ، ومن لدنه ، لأن الضمير يرد الأشياء إلى أصولها •

ومنها: قال الأندلسي: إنها التزم دخول تاء التأنيث في الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي دون المسند إلى ظاهره لأن الأصل إلحاق العلامة ، والضمير (٢) يرد الشيء إلى أصله ، فوجب أن لا تحذف العلامة لأن ذلك خلاف مقتضاه .

ومنها: إذا اتصل بالماضي ضمير بني على السكون نحو: ضربت وضربنا ، وعلله ابن الدّهان بأن أصله البناء وأصل البناء السكون ، والضمير يرد أكثر الأشياء إلى أصولها • [هـ - ٢٢٧] •

<sup>(</sup>۱) في ل : إلا يجوز •

<sup>·</sup> المضمر (٢) في ل: المضمر

قال ابن إياز (١) وهذا أحسن من التعليل بكراهـــة توالي أربع متحركات الأنه يطرد في استخرجت وأشباهه .

ومنها قال : ابن إياز (٢) : زعم بعضهم أن (لولا) صريحة في التعليل كقولك : لولا إحسانك لما شكرتك ٠

قال ابن بري في أماليه:

ولهذا جروا بها المضمر تنبيهاً على هذا المعنى لأن المضمر يعيد الشيء إلى أصله .

ومنها: قال ابن فلاح في المغني: فإن قيل لم اختلف كلا وكلتا مع المضمر عند البصريين وليس اختلافه للتثنية (٣) الأن الإعراب مقدر عندهم مطلقاً ؟

قلنا: لشبهه بد: لدى (٤) وعلى وإلى ، فإنها مع المنظّهر بالألف ومع المضمر بالياء فرقاً بين المتمكن نحو ألف عصا ، وألف غير المتمكن نحو: لدى ، ووجه المشابهة بينهما ملازمة الإضافة فيهما ، ولم تقلب في الرفع لأن المشبه به ليس له حالة رفع ، وخص التغيير مع المضمر دون المظهر لأن المضمر يرد الشيء إلى أصله (٥) •

<sup>(</sup>١) عن المحسول ق ٥٧ بتصرف •

<sup>(</sup>٢) عن المحصول ق ١٤١، ونص ابن إياز « إن لولا في المعنى بمنزلة اللام في كونها للعلة ألا ترى أن قولك : « لولا اكرامك لما أتيت كقولك : لاكرامك أتيت » وأسند ابن إياز كلامه الى سيبويه .

 <sup>(</sup>٣) في د \_ م : للتنبيه •

<sup>(</sup>٤) في هد لدا ٠

<sup>(0)</sup> في م: الأشياء الى أصولها •

ومنها قسال الأندلسي في شرح المفصل : نحو قوله تعالى : (أنُكُوْ مُكموها) (١) ردّ فيه الواو الساقطة في الوصل ، إذ كان الضمير يُرد الشيء إلى أصله كما تفتح لام الجر في قولك : لك مال ، حتى أنهم فتحوا لام الاستغاثة [ د/٥٥] لوقوع المنادى موقع المضمر .

ومنها: قال الأندلسي: قيل إنها لم تدخل الكاف على مضمر الترددها بين الاسم والحرف ، وذلك اشتراك فيهما ، والاشتراك فرع ، والضمير يرد الأشياء إلى أصولها ولا أصل لها ، ولهذه العلة امتنع دخول (حتى) أيضاً على المضمر .

ومنها: قال ابن فلاح في المغني: بني المضارع مع ضمير جمع المؤنث على السكون منبهة على أن أصل الأفعال البناء على السكون ، لأن الضمير برد الشيء إلى أصله •

ومنها قال ابن يعيش (٢): فائدة الاتساع في الظرف تظهر إذا كنيت عنه [هـ - ١٢٨] فإن كان ظرفاً لم يكن بد من ظهور (في) مع مضمره نحو: اليوم قمت فيه ، لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها ، وإن اعتقدت أنه مفعول به على السعة لم تظهر (في) معه الأنها لم تكن منوية مع الظاهر ، فتقول: اليوم قمته ، قال الشاعر:

٢٠٥ ويوم شهدناه (٣)

لم يظهر ( في ) حين أضمره ، لأنه جعله مفعولاً به مجازاً ، ولو جعله ظرفاً على أصله لقال : شهدنا فيه .

<sup>(</sup>۱) هو د : ۲۸۰۰

عن شرح المفصل ٢/٢٤ بتصرف •

<sup>(</sup>٣) لرجل من بني عامر وتمامه ٠٠٠٠٠ سليماً وعامراً ٠٠٠ قليل سوي، الطعن النهال نوافله ، وقد سبق ذكره ص ٣٧ برقم ٦٠٠٠

: نبيـــه

قال السهيلي (١) : قول عبد المطلب :

٢٠٦ وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك .

فيه رد على ابن النحاس والزبيدي ومن قال بقولهما ، حيث منعا إضافة آل إلى الضمير لأنه يرد الشيء إلى أصله ، وأصله أهل وما وجدنا قط مضمراً يرد معتلاً إلى أصله إلا أعطيتكموه ، وليس من هذا الباب في ورد ولا صدر .

تنبيـه:

قال السخاوي في سفر السعادة (٢):

لا يدخل على المقسم به غير الباء إذا كان مضمراً الأنها الأصل ، وقال أبو الفتح: الأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها في كشير من المواضع ، تقول: أعطيتكم درهما ثم (٣) تقول: الدرهم أعطيتكموه وما حكاه يونس من قولهم: أعطيتكمه شاذ وقال أبو بكر محمد بن عبد الملك النحوي: إنما يرد الإضمار الأشياء إلى أصولها الأسباب توجب الرد لا الأجل الإضمار ، فلا يقاس عليه مالا سبب فيه مع أن الشيء إذا جاء على أصله ولم يمنعه مانع فلا سؤال فيه والا يحتاج إلى تعليل ، إلا أن يخالف الاستعمال فقوله: أعطيتكم درهما ، أصله: أعطيتكمو ، فأسكنوا الميم تخفيفاً وكرهوا الإسكان مع الهاء لخفائها وقربها من الساكن ولذلك كان: عليه مال ، أحسن من قولك: عليهي مال ،

عن الروض الأنف ١/٠٧ بتصرف ٠

 <sup>(</sup>۲) سفر السعادة ق ۱۳۲ مخطوط دار الكتب المصرية • وفي المطبوع ۲/۲۲۷ بتحقیق الأستاذ محمد الدالي •

۳) سقط من م

وكذلك : اليوم سرت فيه ، الأن الإضمار يبطل كونه ظرفاً فاحتاجوا فيه إلى (في) كسائر الأسماء التي ليست ظروفاً •

قال السخاوي (١): قوله (٢): «إنما يرد الإضمار الأشياء إلى أصولها لأسباب توجب [هـ م ٢٢٩] الرد لا لأجل الإضمار (٣)» كلام متناقض يقتضي أن الإضمار يرد ولا يرد و وقوله: مع أن الشيء إذا جاء على أصله ولم يمنعه مانع فلا سؤال فيه ، فأقول: بلى فيه سؤال لأن قولنا: بك لأفعلن ، قد جاء على أصله وفيه من السؤال لم لم يجز أن يقول (٤): وك ولا تك ، فاختصاص الباء بهذا لا بد له من سبب ولا سبب إلا أن الباء الأصل (٥) ، ولهذا تقول: أقسم بالله ، ولا تقول: أقسم والله ، ولا أقسم والله ، ولا أقسم والله ، ولا أقسم والله ، ولا أقسم عالله ، انتهى •

#### تنبيـه:

قال ابن عصفور في شرح المقرب: خرج قول الفرزدق:

۲۰۷ مند ۱۰۰۰ والذ ما مثلهم بشر (۱)

<sup>(</sup>۱) سفر السعادة ق ۱۳۳ - وانظرين المطبوع ۲ : ۷۲۷ بتحقيق الأستاذ محمد الدالي -

<sup>(</sup>٢) في سفر السعادة: قلت •

افي م: لا لأجل الرد •

<sup>(</sup>٤) في م : نحو أن تقول وك ٠

<sup>(</sup>٥) في م: أصل

<sup>(</sup>٦) والبيت: فأصبحوا قد أعاد الله انعمتهم، إذ هم قريش وإذا ما مثلهم بشر انظر: الكتاب ٢٩/١ ـ المقتضب ٤/١٩١ ـ مجالس ثعلب ١١٣، المغني: برقم ١٢٨، ٦٨٠ ، ١٩١ الخزانة ٢/١٠٠ ـ ديوانه ٢٢٣ ـ البغداديات: ٩٠ ـ ٢٧٧ ـ ٢٨٣ ابن السيرافي الفقرة (٧٢) شرح أبيات المغنى ٢/٨٥٠ برقم ١١٨٠ .

على أن ( مثلهم ) مرفوع إلا أنه بني على الفتح لإضافته إلى مبني كقوله تعالى : ( مثل ما أنكم تنطقون ) (١) فإن قيل : كيف يسوغ ذلك والمبني الذي أضفت إليه مضمر والمضمر يرد الأشياء إلى أصولها فكيف يكون سبباً في إخراج ( مثل ) عن أصلها من الإعراب إلى البناء ؟

فالجواب أن المضمر لا يلزم رد"ه الأشياء إلى أصولها في جميع المواضع ألا ترى أن التاء بدل من الواو في تكأة لأنه من توكأ ، ثم إذا أضافوها إلى مضمر قالوا: هذه تكأتك ولم يردوها إلى أصلها .

#### تنبيــه :

قال الأبذي في شرح الجزولية: بنيت أي في نحو قول عالى: (أيهم أشد ) (٢) عند سيبويه (٤) لخروجها عن نظائرها ، وكان حقها أن تعرب لتمكنها بالإضافة ، ولا سيما وهي مضافة إلى مضمر ، والمضمرات ترد الأشياء إلى أصولها ولذلك تقول: زيد ضربتم أخاه ثم تقول: وضربتموه ، ولا تقول: وضربتمه .

#### مسألـة:

قال ابن النحاس في التعليقة : أجمع النحاة على أنك إذا قلت عساي وعساك وعساه ، ولولاي ولولاك ولولاه ، أن هنا شيئاً قد تجوز فيه باستعماله على غير أصله ، واختلف فيما وقع المجاز فقال سيبويه (٤) :

<sup>(</sup>۱) الذاريات : ۲۳ •

<sup>·</sup> ٦٩ : مريم : ٦٩ -

۳۹۸ – ۳۹۷ / ۲۹۸ – ۳۹۸ •

۲۸۸/۱ الکتاب (٤)

إن عسى خرجت عن عمل (كان) [هـ - ٢٣٠] وعملت عمل (لعل) نشبهها بلعل في الطمع (١) ، فالضمير منصوب على أنه اسمها ، ولولا قد صارت حرف جر والضمير معها مجرور ، وقال الأخفش : إن عسى على بابها من عملها عمل كان ، ولولا على بابها من أنها غير عاملة ، واستعرنا في عسى ضمير المنصوب للمرفوع ، فالضمير عنده في (عسى ) في موضع رفع لا في موضع نصب ، والضمير في لولا أيضاً وإن كان صورة ضمير الجر مستعار للرفع ، فهو عنده أيضاً في لولا في موضع رفع على الاابتداء لا في موضع جر (٢) ،

وقال ابن النحاس:والوجه(٣) ماذكره سيبويه الأن التجوز في الفعل أو الحرف أحسن من التجوز في الضمير ، لأن المضمرات ترد" الأشياء إلى أصولها فلا أقل من أن لا تخرج هي عن أصلها وموضعها .

## $(\lambda Y)$

## الضمير أطلب بالاضافة (1) من الظاهر

بدليل جواز الإضافة والنصب في : (ضارب زيداً) ، في الحال والاستقبال والاقتصار على الإضافة في نحو : ضاربك وضاربه ، على مسندهب سيبويه أنه مضاف ليس إلا ، ذكر و الشلوبين في (شرح الجزولية) .

<sup>(</sup>١) انظر أيضا الكتاب: ٣١١/٢ -

<sup>· (</sup>٢) في م : آخر · وفي ل : لا في جر ·

<sup>(</sup>٣) في م : الوجه ٠

<sup>(</sup>٤) كذا في ها وفي سائر النسخ •

## حرف الطاء

 $(\lambda T)$ 

# الطارىء يزيل حكم الثابت

عقد له ابن جني باباً في الخصائص (١) وفيه فروع:

منها: لام التعريف والإضافة إذا دخلت على المنون حذف لها تنوينه.

ومنها: ياء النسبة إذا دخلت على ما فيه تاء التأنيث حذفت لها التاء ، وإذا دخلت على ما فيه (٢) ياء مثلها نحو: كرسي وبختي ، حذفت لأجلها ،

ومنها: علامة الجَمَعْ بالألف والتاء، إذا دخلت على ما فيه التاء حذفت لأجلها نحو: تمرة وتمرات، ولو سميت رجلاً أو امرأة بهندات لقلت في الجمع أيضاً هندات بحذف الألف والتاء الأوليين لا الأخريين •

[ د/٧٦] ومن (٣) ذلك نقض الأوضاع إذا طرأ عليها طارى، كلفظ الاستفهام إذا طرأ عليه معنى التعجب استحال خبراً ، كقولك : مررت برجل أي رجل ، أو أيما [ هـ - ٢٣١] رجل ، فأنت الآن مخبر بتناهي الرجل في الفضل ولست مستفهماً ، وإنما كان كذلك لأن أصل الاستفهام الخبر والتعجب ضرب من الخبر ، فكأن التعجب لما طرأ على الاستفهام إنما أعاده إلى أصله من الخبرية .

<sup>(</sup>١) عن الخصائص ٦٢/٣ بتصرف واختصار ٠

<sup>(</sup>۲) فى ل: ما قبله •

<sup>(</sup>٣) انتقل السيوطي الآن الى ص ٢٦٩ من الجزء نفسه من الخصائص (باب نقض الأوضاع إذا ضامتها طارىء عليها) •

ومن ذلك أيضاً لفظ الواجب إذا لحقته همزة التقرير صار (١) نفياً ، وإذا لحقه لفظ النفي عاد إيجاباً نحو (آلله أذن لكم) (٢) أي لم يأذن (ألست بربكم) (٣) أي أنا كذلك ومن (٤) ذلك أن تصف يأذن (ألست بربكم) (٣) أي أنا كذلك ومن (٤) ذلك أن تصف انعكم ، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أخرجته به عن حقيقة ما وضع له فأدخلته (٥) معنى لولا الصفة لم تدخله (٦) إياه ، وذلك أن وضع العكم أن يكون مستغنياً (٧) بلفظه عن عدة من الصفات ، فإذا أنت وصفته فقد سلبته (٨) الصفة له ما كان في أصل وضعه مراداً فيه من الاستغناء بلفظه عن كثير من صفاته ، انتهى .

وقال ابن يعيش (١): فإن قيل: هل التعريف الذي في (يا زيد) في النداء في النداء تعريف العلمية (بقي على حاله بعد النداء كما كان قبل النداء أم تعريف حدث فيه غير تعريف العلمية) (١٠).

فالجواب أن المعارف كلها إذا نوديت تنكرت ثم تكون معارف

<sup>(</sup>١) في الخصائص وسائر النسخ ( عاد ) •

<sup>(</sup>٢) يونس: ٥٩٠

۱۷۲ : الأعراف : ۱۷۲ •

<sup>(</sup>٤) الخصائص : ٣٠ / ٢٧٠ -

<sup>(</sup>٥) في الاشباه: فأدخله ٠

أ في هـ : يدخله ٠ ٠

<sup>(</sup>V) في الاشباه: مستغنى ·

<sup>·</sup> سلبت : سلبت ·

<sup>(</sup>٩) شرح المفصل ١٢٩/١ -

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من م

بالنداء ، هـذا قول المبرد ، وهو الصواب كإضافة الأعـلام وخالفه ابن السراج .

وقال الشلوبين: إذا جمع المؤنث الحقيقي جمع تكسير ، جاز ترك التاء من فعله نحو: قام الهنود ، لأنه ذهب منه لفظ (١) المفرد فكان الحكم للطارىء •

وقال ابن الدهان في الغرة: المقصور المنصرف يلحقه التنوين وهو ساكن، والألف ساكنة، فيستحيل الجمع بينهما ويجحف الأمر بحذفهما، ولم نر ساكنين التقيا حذفا معا (٢)، ولا يجوز تحريك (٣) التنوين لأنه تحريك (٤) للساكن إذا كان بعده لا له إذا كان قبله، ولا تحريك الألف لأنها تعيد عن صورتها فيقع اللبس بين المقصور وغيره من المهموز ولا يجوز حذف التنوين الأنه لمعنى فإذا زال زال المعنى، وأيضاً فإن الطارى، يزيل حكم الثابت لأنه لو علم أنه إذا جي، به [ه - ٢٣٢] حذف لم يُجان به فلم يبق إلا حذف الألف،

<sup>(</sup>١) في م .. د : حكم ٠

<sup>·</sup> ل معا ) ساقطة من ل ·

<sup>(</sup>٣) في د \_ ترك ٠

<sup>(</sup>٤) في م ل : تحريك ٠

# ( 12)

#### طرد البـــاب

قال أبو البقاء في التبيين : إذا ثبت الحكم لعليّة اطلّرد حكمتُها في الموضع الذي المتنبع فيه وجود العلة ، ألا ترى أنك ترفع الفاعل وتنصب المفعول في موضع يقطع بالفرق (١) بينهما من طريق المعنى كما لو قلت (ضَرَب الله مشلاً) (٢) فإنك ترفع الفاعل (٣) وتنصب المفعول (٤) ، مع أن الفاعل والمفعول معقول قطعاً •

قال: وظيره من المشروع أن الرَّمل في الطواف شرع في الابتداء لإِظهار الجلد ثم زالت العلمة ، وبقي الحكم •

ومثل ذلك العد"ة عن النكاح شرعت لبراءة الر"حم ، ثم ثبتت في مواضع ليس فيها شغل الرحم ، قال : وسبب ذلك أن النفوس تأنس بثبوت الحكم فلا ينبغى أن يزول ذلك الأنس .

قال : و تظیره في التصریف أن الواو في مضارع وعد ، ووزن حذفت منه لوقوعها بین یاء و کسرة نحو یعید ثم حذفت مع بقیة حروف المضارعة مع عدم العلة لیکون الباب علی سنن واحد وله تظائر أخر و انتهی و

<sup>(</sup>١) في م: الفرق ٠

<sup>(</sup>۲) سورة ابراهيم : ۲٤.٠

<sup>(</sup>٣و٤) سقط من د \_ م \_ ل : وانفردت به ه ٠

وقال ابن عصفور في شرح الجثمل: الإعراب أصل في الأسماء لأنه يفتقر إليه للتفرقة بين المعاني نحو: ما أحسن زيداً ، بنصب زيد إن أردت التعجب من حسنه ، وبرفعه إن أردت نفي الإحسان عنه ، وبرفع أحسن وخفض زيد إن أردت الاستفهام عن الأحسن (١) ألا ترى أن هذه المعاني لولا الإعراب لالتبست .

فإن قيل: إن الإعراب قد يوجد في الأسماء غير مفتقر إليه نحو: شرب محمد" الماء ، وركب افرس عمرو ، وأشباه ذلك ، ألا ترى أن انفاعل ههنا لا يلتبس (٢) بالمفعول إذا أزيل الإعراب ؟ فالجواب أن الإعراب لما افتقر إليه في بعض الأسماء حمل سائرها [هـ - ٢٣٣] على ذلك ، كما أن العرب لما حذفت الواو من (يعد) لوقوعها بين ياء وكسرة ، حذفت من أعد ونعد وتعد حملا على ذلك .

وقال أبو البقاء في التبيين: إذا جرى اسم الفاعل والصفة المشبهة على غير ذلك من هما له ، وجب إبراز الضمير فيهما مطلقاً عند البصريين لأن ترك إبرازه يفضي إلى اللبس في بعض المواضع نحو: زيد عمرو ضاربه هو ، واللبس يزول بإبراز الضمير فيجب أن يبرز نفياً للبس مثم يطرد الباب فيما لا يلبس نحو: زيد هند ضاربته هي ، كما فعلوا ذلك في كثير من المواضع نحو: نعد وتعد وأعد ، فإنهم حذفوا منها الواو كما حذفوها من يعد ، وكذلك يكرم ونكرم وتكرم ، محمولة على أكرم .

<sup>(</sup>۱) سقط من م ، وبياض في د ·

<sup>·</sup> في م : اللتبس ·

وقال ابن القواس في شرح ألفية ابن معط:

قدر الكسر (١) في المنقوص لاجتماع الأمثال إذ الياء بكسرتين والضم حثمل على الكسر للمناسبة فيهما بدليل اجتماع أصليهما ردفين دون الألف ، ولأن الضمة أثقل من الكسرة بدليل قلب الواو ياء إذا اجتمعتا (٢) مطلقاً ، وظهر النصب لخفة الفتحة ، ولم تعد الواو في : رأيت غازياً وداعياً فيقال : غازواً وداعواً ، لثبوت القلب رفعاً وجرآ تغليباً للحالتين وطرداً للباب .

وقال عبد القاهر: هذا أقيس من حمل أعد ونعد وتعد لأن الحمل المؤدي لإعلال اللام أولى من المؤدي لإعلال الفاء ، لأن اللام محل التغيير ، والأن المنقوص حمل فيه حالة على حالتين ، وباب يعد حمل فيه ثلاثة أشياء على شيء (٣) واحد .

وقال أبن النحاس في التعليقة : من أجاز تقديم خبر ليس عليها ، ودليله أن ليس فعل ناقص مثل أخواتها (٤) ، فإذا جوزنا (٥) في كان وأخواتها يجوز في ليس أيضاً طرداً للباب .

وقال ابن يعيش في شرح المفصل (٦): الأصل في نرى ويرى وترى: نرأى ويرأى لأن الماضي منه رأى ، وإنما حذفت الهمزة لكثرة

<sup>(</sup>١) في هـ: الكسرة •

<sup>(</sup>٢) في م: اجتمعا ٠

<sup>(</sup>٣) سقط من م ٠

<sup>(</sup>٤) في م : وأخوتها •

<sup>(</sup>۵) في م : جاوزنا •

<sup>(</sup>٦) عن شرح المقصل ١١٠/٩ بتصرف 🔭

الاستعمال [ ه - ٢٣٤ ] تخفيفاً لأنه إذا قيل أرأى اجتمع همزتان بينهما ساكن ، والساكن حاجز غير حصين ، فكأنهما قد توالتا فحذفت الثانية على حد حذفها في أكرم ، ثم اتبع سائر الباب وفتحت [ د/٧٧] الراء لمجاورة الألف التي هي لام الكلمة ، وغلب كثرة الاستعمال هنا الأصل حتى هجر ورفض •

وقال ابن فلاح في المغني: قلبت الهمزة في (صحراء) واواً في الجمع نحو صحراوات كراهة الجمع بين علامتي تأنيث، وقلبت في انتثنية طرداً للباب على سنن واحد.

وقال ابن عصفور في شرح المقرب: لما (١) ألحقوا نون الوقاية التقي الفعل من الكسر حملوا على ذلك: يضربانني ويضربونني ، كما حملوا تعد وأخواته غير ذي الياء ، وأكرم وأخواته غير ذي الهمزة على يعد وأكرم .

وقال بعضهم: إنما بنيت المضمرات لشبهها بالحرف وضعاً في (٢) كثير منها ، ثم حمل ما ليس كذلك طرداً للباب على سنن واحد ، وبهذا بدأ ابن مالك في شرح التسهيل •

وعبارة ابن إياز (٣): الأن وضع المضمر بالأصالة وضع الحرف

<sup>(</sup>١) في م: اذا ٠

<sup>(</sup>٢) في م: على •

<sup>(</sup>٣) المعصول ق ١٦٠ وعبارة المعصول: قال ابن العاجب: هو ما وضع لتكلم أو مغاطب أو غائب، وهو مبني لوجوه: أحدها: أن وضعه بالأصالة وضع العروف، ألا تراه على حرف واحد كالتاء في ضربت والكاف في ضربك، ثم حمل على ذلك في البناء ما هو على أكثر من عدته نحو: نحن وإياك، لأن الجميع من باب واحد،

الواحد ألا تراه على حرف واحد في ضربت وضربك ، ثم حمل على ذلك في البناء ما هو على أكثر نحو: نحن وإلياك ، لأن الجميع من باب واحد .

وقال ابن فلاح في المغني: إنها سكنوا آخر الفعل عند اتصال ناء (١) الفاعل به ، نحو ضربت فراراً من اجتماع أربع حركات (لوازم، ثم طرد الباب في ما لم يجتمع فيه أربع حركان) (١) نحو دحرجت، تعميماً للحكم ، لأن الأفعال شرع واحد بدليل تعميم الحكم في حذف الواو من أعد ونحوه والهمزة من نكرم ونحوه وإن انتفت علة الحذف،

وقال ابن القواس: ذهب الأكثرون إلى أن متعلق الظرف والمجرور إذا كان خبراً يقدر بفعل لأنه إذا وقع صلة أو صفة يقدر بالفعل اتفاقاً فيجب أن يقدر في محل الخلاف طرداً للباب •

وقال ابن إياز (٣) المضاف لا يكون إلا اسماً ، لأن الغرض الأهم بالإضافة [هـ ــ ٢٣٥] تعريف المضاف والفعل لا يتعرف •

فإن قيل : هلا أضيف (؛) الفعل للتخصيص إذ قد يصح ذلك فيه ، ألا ترى أن سوف والسين يخصصانه بالحال ؟

فالجواب أنه لما امتنع منه الغرض الأهم وهو التعريف امتنع الآخر طرداً للباب وهذا من قواعدهم •

وقال الأندلسي في شرح المفصل: الموجب لبناء أسماء الإشارة

<sup>(</sup>۱) سقط من م

ما بين المعقوفتين سقط من م ٠

عن المحصول: ق ١٥٤ بتصرف

<sup>(</sup>٤) في م: اضفت ٠

تضمنها معنى (١) الحرف وذلك أن الإشارة معنى كالاستفهام وغيره ، فحقه أن يوضع له حرف ، فلما أدى هذا الاسم هذا المعنى نيابة عن الحرف في ذلك ناسب الحرف فبني ، ويدل على أنه تضمن هذا المعنى أنهم لم يضعوا للإشارة حرفاً ، وكان هذا الاسم المسموع مبنياً يفيد معنى الحرف ، فوجب اعتقاد تضمينهم إياه هذا المعنى طرداً لأصولهم وإقامة سبب لبنائه .

قال ابن جني: بني أولاء الأنه تضمن حرف الإشارة ، الأن الإشارة معنى لم يستعملوا لها حرفاً فتضمنها هذا الاسم فبني (٢) .

وقال ابن إياز (٣): وأما اسم الإشارة فبني لتضمنه معنى حرف الإشارة معنى ، والموضوع لإفادة المعاني الحروف ، فلما أفادت هذه الأسماء الإشارة علم أنها كان القياس (٤) يقتضي أن يكون لها حرف فلما تضمنت معناه بنيت وهذا قول السيرافي .

قال الأصفهاني: فلو قيل: إن ذلك إنما يتصور في أولاء دون هؤلاء لظهور الحرف وهو (ها) لأمكن أن يقال فيه: إن الحرف الذي هو (ها) غير ذلك الذي تضمن معناه وإن هذا زائد، كما أن الألف واللام في (الأمس) عند من بناه زائدة، وإن الاسم بني لتضمنه معنى ألف ولام أخرى .

<sup>(</sup>١) سقط من د ٠

۲) سقط من م

<sup>(</sup>٣) المحمول ق : ٤٧ -

<sup>(</sup>٤) سقط من م ٠

## حرف الظاء

# ( 40 )

## الظرف والمجـــرور

فيهما مباحث (١):

الأول: لا بد من تعلقهما بالفعل ، أو ما يشبهه ، أو ما أو ل هـ ــ ٢٣٦] بما يشبهه أو ما يشير إلى معناه ، فإن لم يكن شيء من هذه الأربعة موجوداً قدر •

مثال الأول والثاني (أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم) (٢) •

والثالث : ( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ) (٣) لأنه مؤول بمعبود ٠

والرابع: نحو ( فلان حاتم" في قومه ) ، تعلق بما في حاتم من معنى الجود .

ومثال المتعلق بالمحذوف: (وإلى ثمود أخاهم صالحاً) (٤) بتقدير وأرسلنا ولم يتقدم ذكر الإرسال ، ولكن ذكر النبي والمرسل إليهم بدل على ذلك ، وهل يتعلقان بالفعل الناقص؟ فيه خلاف •

<sup>(</sup>١) اختصره السيوطي من مغني اللبيب ٢/٤٨٤ وما بعدها ٠

۲) الفاتحة ۷ – ۸ ·

<sup>(</sup>٣) الزخرف : ٨٤ ـ وعبارة (وفي الارض إله) اليست في د ، ل •

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٧٣ \_ وهود: ٦١ ·

والثاني (١): يستثنى من قولنا: لا بــد لحرف الجر من متعلق ستة أمور:

أحدها: الحرف الزائد كالباء ومن في (وكفى بالله شهيدا) (٢) (هل من خالق غير الله) (٣) وذلك لأن معنى التعلق الارتباط المعنوي، والأصل أن أفعالا قصرت عن الوصول إلى الأسماء فأعينت على ذلك بحروف الجر، والزائد إنما دخل في اكلام تقوية وتوكيداً ولم يدخل للربط.

الثاني والثالث (٤): لعل ، ولولا ، عند من جر بهما . الرابع (ه): رب ، في قول الرماني وابن طاهر .

الخامس: كاف التشبيه عند الأخفش وابن عصفور .

السادس: حرف الاستثناء وهو (خللا، وعلما، وحاشا) إذا خفضن فإنهن لتنحية الفعل عما (٦) دخلن عليه، كما أن (إلا) كذلك، وذلك عكس معنى التعدية الذي هو إيصال معنى الفعل إلى الاسم •

الثالث (٧): يجب تعلقهما بمحذوف في ثمانية مواضع:

<sup>(</sup>١) المغنى: ٤٩١٠

 <sup>(</sup>٢) النساء: ١٦٦، وفي المغني (كفي بالله شهيدا) الرعب : ٤٣ ـ
 الاسراء ٩٦٠٠

<sup>(</sup>٣) فاطر: ٣٠

<sup>(</sup>٤) المغنى: ۲/۲۲ ع ٠

۵) المغني ۲ / ٤٩٣ ٠

<sup>(</sup>٦) في د : لما ٠

<sup>(</sup>Y) المُغني ٤٩٦/٢ · أي المبعث الثالث ·

- ١ \_ أن يقعا صفة نحو (أو كصيب من السماء) (١)
  - ٢ ــ أو حالاً نحو (فخرج على قومه في زينته) (٢)
- ٣ ـ أو صلة نحو ( وله من في (٣) السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون ) (٤) ٠
  - ٤ ــ أو خبراً (٥): نحو: زيد عندك أو في الدار .
- ه ـ أو مثلاً: نحو قولهم للمعرس: (بالرفاء والبنين) بإضمار أعرست •
- [هـ - ٢٣٧] زيد ٠
- ٧ ــ أو يكون المتعلق محذوفاً على شريطة التفسير نحو: أيوم الحمعة صمت •
- ٨ ــ الثامن : القسم بغير الباء نحو : ( والليــ ل إذا يغشى ) (٧). ( و تالله الأكيدن أصنامكم ) (٨) ٠

الرابع (٩) : هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف ؟ لا خلاف

البقرة : ١٩٠ (1)

القصص : ٧٩ **(Y)** 

سقط من هـ •  $(\Upsilon)$ 

الانبياه: ١٩٠ (٤)

المغنى ٢/٧٩٤ . (0)

ابراهيم: ١٠٠ (7)

الليل: ١ -**(Y)** 

الأنبياء: ٥٧ ، وفي هـ : تالله - $(\Lambda)$ 

المغنى ٢/٨٩٤ . (9)

في تعيين الفعل في بابي القسم والصلة ، لأن القسم والصلة لا يكونان إلا جملتين • واختلف في الخبر والصفة والحال فمن قدر الفعل – وهم الأكثرون – فلأنه الأصل في العمل ، ومن قدر [ د/٧٨] الوصف فلأن الأصل في الثلاثة الإفراد ، وأما في الاشتغال فيقدر بحسب المفسر ، فيقدر الفعل في نحو : أيوم الجمعة يعتكف فيه ، والوصف في : أيوم الجمعة أن معتكف فيه ، والوصف في : أيوم الجمعة أن معتكف فيه (١) •

وقال ابن النحاس في التعليقة : إذا وقع الظرف والمجرور خبرين فلا بد لهما من عامل واختلف النحاة في تقدير العامل ما هو ؟ فذهب بعضهم إلى أن العامل المقدر فعل تقديره استقر "أو كان أو وجد أو ثبت.

قالوا : لأن بنا حاجة إلى تقدير عامل ، وتقدير ما هو أصل في العمل ـ وهو الفعل ـ أولى من تقدير ما ليس بأصل .

قالوا: ولأن لنا موضعاً يجب فيه تقدير الظرف والمجرور (بالفعل، وهو ما إذا وقع الظرف أو المجرور (٢)) صلة لأن الصلة لاتكون مفرداً ، فإذا وجب هنا (٣) تقديره بالفعل فإن لم يكن في الخبر واجباً فلا أقل من رجحانه •

وذهب بعضهم إلى أن العامل المقدر هنا اسم لا فعل تقديره كائن أو مستقر أو موجود أو ثابت .

قالوا: لأن بنا حاجة إلى جعل الظرف أو المجرور خبراً ، والأصل في الخبر المفرد ، فيقدر العامل الذي وقع الظرف موقعه مفرداً على ما هو الأصل في الخبر •

<sup>(</sup>١) انتهى الاختصار من المننى •

ما بين المعقوفتين ساقط من م وفي هـ: والمجرور •

۳ سقط من م

قالوا: ولأن لنا موضعاً يتعين فيه تقدير الظرف والمجرور بالمفرد ، وهو ما إذا وقع الظرف أو المجرور بين أما وفائها نحو: أما عندك فزيد، وأما في الدار فزيد ، فهنا يجب تقديره بالمفرد ، لأن (أما وفاءها) لا يفصل بينهما بجملة ، وإذا وجب تقديره هنا بالمفرد فلا أقبل من الرجحان فيما إذا وقع خبراً وهو رأي ابن عصفور ، ويترجح هذا بأن تقديره بالفعل لزم في حال كونه غير خبر ، وتقديره بالمفرد لزم [هر علم المفرد لزم في حال كونه غير خبر ، وتقديره بالمفرد لزم أولى ،

وقال: واعلم أنه على كل تقدير سواء قلنا: العامل فيه فعل أو اسم ، أنا نعتقد آنا حذفنا ذلك العامل لما اعتزمنا أن نجعل الخبر في اللفظ نفس الظرف والمجرور لا الاستقرار ، ولذلك التزمنا حذف العامل بعد نقل الضمير (الذي كان في العامل إلى الظرف أو المجرور واستتاره فيه ويبقى الضمير ) (٢) مرتفعاً بالظرف أو بالجار والمجرور كما كان مرتفعاً بذلك العامل لنيابة الظرف أو المجرور عن ذلك العامل ، ولا يجوز اظهار ذلك العامل حينئذ ، قال أبو على : إظهار عامل الظرف شريعة منسوخة .

الخامس: في كيفية تقديره (٣) ، أما في القسم فتقديره أقسم ، وأما في الاشتغال فتقديره كالمنطوق به ، وأما في الله فيقدر بحسب المعنى وأما في البواقي فيقدر كونا مطلقاً وهو كائن أو مستقر أو مضارعهما إن أريد الحال أو الاستقبال .

افي د ـ م : بالخبر ٠

<sup>(</sup>Y) ما بين المعقوفتين ساقط من م -

<sup>(</sup>٣) رجع السيوطي الى التلخيص من مغنى اللبيب ٢/ ٤٩٩٠ ·

تال ابن هشام (١): ويقدر كان أو استقر أو وصفهما إِن أريد المضي ، هذا هو الصواب وقد أغفلوه مع قولهم في نحو: ضربي زيداً قائماً ، إِن (٢) التقدير: إِذ كان ، إِن أريد المضي و (إِذا كان) إِن آريد (٣) المستقبل ولا فرق ، وإذا جهل المعنى قدر الوصف فإنه صالح في الأزمنة كلها ، وإِن كانت حقيقته الحال ، ولا يجوز تقدير الكون الخاص كقائم وجالس إلا لدليل ويكون الحذف حينئذ جائزاً لا واجباً •

قال ابن هشام (٤): وتوهم جماعة امتناع حذف الكون الخاص ، ويبطله أنا متفقون على جواز حذف الخبر عند وجود الدليل وعدم وجود معمول فكيف يكون وجود المعمول مانعاً من الحذف مع أنه إما أن يكون هو الدليل أو مقوياً للدليل ، واشتراط النحويين الكون المطلق إنها هو لوجوب الحذف لا لجوازه .

ومما خُرَّج على ذلك قوله تعالى ( فطلتّقنُوهنُ لِعدتهن ) (٥) أي مستقبلات ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) (٦) الآية أي : تقتل وتفقأ وتصلم وتقلع ، أو مقتولة ، ومفقوءة ومكمُلُومكة ومكَثَلُومكة ومكثَلُوعكة [ هـ ٣٣٩ ] •

٠١) المغنى ٢/٩٩٤٠

<sup>(</sup>٢) سقط من م ٠

<sup>(</sup>٣) في المغني : به المستقبل •

<sup>(</sup>٤) المغنى ٢/٥٠٠ ٠

<sup>(</sup>٥) الطلاق: ١ -

<sup>(</sup>٦) المائدة : ٤٥ وتمام الآية : والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص •

قال (١) : ويلزم كمن قد ر المتعلق فعلا أن يقدره مؤخرا في جسيع المسائل لأن الخبر إذا كان فعلا لا يتقدم على المبتدأ .

قال (٢) ومن هنا لا نحتاج إلى ما ذكره ابن مالك وجماعة أنه يتعين تقديره وصفاً بعد (أما) نحو: أما في الدار فزيد، وإذا الفجائية نحو: (إذا لهم مكر) (٣) لأن (إذا) الفجائية لا يليها الفعل، و (أما) لا يليها فعل إلا مقروناً بحرف اشرط نحو: (فأما إن كان من المقربين) (٤) قال: وهذا على ما بيناه غير وارد لأن الفعل يقدر مؤخراً •

#### تنبيــه:

قال ابن النحاس في التعليقة: اختلف النحاة في تقدير عامل الظرف والمجرور إذا قدما (ه) على اسم إن • فقال قوم: يقدر الاستقرار بعد اسم إن لئلا نكون قد فصلنا بين إن واسمها بعير الظرف والمجرور، ولا نعتد بهذا فصلاً لكونه لازم الإضمار ولا يجوز إظهاره •

السادس: في الفرق بين الظرف المستقر والظرف اللغو ( قال الشيخ سعدالدين التفتازاني في حاشية الكشاف وفي شرح المفصل للأندلسي) (٦) قال الخوارزمي في الظرف المستقر بفتح القاف \_ كذا سماها في

<sup>(</sup>۱) المغني ۲/۱۰۰ .

<sup>(</sup>٢) المغنى ٢/٢٠٥٠

<sup>(</sup>٣) يونس : ٢١٠

<sup>(</sup>٤) الواقعة : ٨٨ -

<sup>(</sup>٥) في م: قدمها ٠

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من د -

المفصل وفي الكشاف ، والمراد به الموضع ولفظ ابن السراج (١) : إذا كان الظرف غير محل سماه الكوفيون الصفة الناقصة وجعله البصريون لغوا (٢)، ويريدون بالمستقر ماكان خبراً محتاجاً إليه، وسمتي مستقرات لأنه يتعلق بالاستقرار (٣) والاستقرار فيه ، فهو مستقر فيه ، ثم حذف (فيه) اختصاراً ، وباللغو ما كان فضلة ، وسمي لغوا لأنه لو حذف لكان الكلام مستغنياً عنه لا حاجة به (١) إليه ، انتهى .

السابع (ه): أنهم يتسعون في الظرف [ ٧٩/٥] والمجرور مالا يتسعون في غيرهما، فلذلك فصلوا بهما الفعل الناقص من معموله نحو: كان في الدار \_ أو عندك \_ زيد جالساً ، وفعل التعجب من المتعجب منه نحو: (ما أحسن \_ في الهيجاء \_ لقاء ويد، وما أثبت عند الحرب زيداً) وبين الحرف الناسخ ومنسوخه نحو:

٢٠٨ فلا تكاعني فيها فإن بحبتها

أخاك مصاب القلب جم بلابله (١)

[هـ ــ ٢٤٠] وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن كقوله: ٢٠٩ـــ أبعد مُبعثد تقول الدار جامعة (٧)

<sup>(</sup>١) الأصول ١/٢٤٧ .

<sup>(</sup>۲) انتهى كلام ابن السراج •

 <sup>(</sup>٣) ني م : بالأستقرار فيه •

 <sup>(</sup>٤) زيادة من د ـ ل ٠

<sup>(</sup>٥) المغنى ٢/٣٧٣ •

<sup>(</sup>٦) البيت مجهول القائل وهو في الكتاب ١/٠٢٠ ـ والخزانة ٣/٢٧٥ ٣/٧٢٥ والهمع ١/١٣٥ والدرر ١١٣/١ ٠

<sup>(</sup>Y) لم نعش على قائله ، وتمامه : (شملي بهم أم تقول البعد محتوما) انظر أوضح المسالك ، الشاهد : ۱۹۷/ ۱۹۷۷ .

وبين المضاف وحرف الجر ومجرورهما نحو :

• ٢١٠ - • • • • • • • • • • الله در اليوم كمن لامها (١)

واشتريته \_ بوالله \_ درهم ، وهذا غلام ً \_ والله \_ زيد ، وبين إذن ولن ومنصوبها نحو:

٢١١ ـ إذن والله نرميهم بحرب (٢)

وقولسه (۳):

وقدموهما خبرين على الاسم في باب إن نحو: ( إِن لدينا انكالا)(٥) ( إِن في ذلك لعبرة ) (٦) ومعمولين للخبر في باب ( ما ) نحو (٧) :

<sup>(</sup>۱) الشاهد ليس في موضعه من المغني ، وهـو عجـن بيت لعمرو بن قميئة وصدره : ( لما رأت ساتيدما استعبرت ) والبيت في : الكتاب ١/١١ \_ ١/١٩ \_ المتضب ٤/٢٧ مجالس ثعلب ١٥٢ ، والانصاف ٤٣٢ ، وشـرح المفصـل ٢٠٢٦ ، ٣/٢٤ ، ٣/٣٠ \_ ٢٠ \_ ٢٧ ، ٨/٢٠ \_ المخزانة ٢٤٧/٢ معجم البلدان : ساتيدما · ابن السيرافي الفقرة ١٨١ ديوانه : ٢٢ ·

<sup>(</sup>۲) صدر بیت ینسب لحسان بن ثابت وعجی « یشیب الطفل مین قبل الشیب » والبیت فی الشدور : (7) و البیت فی الشدور : (7) و البیت فی الشدور : (7)

 <sup>(</sup>٣) زيادة من المفنى ٢/٤٧٧ -

<sup>•</sup> البيت لم نعثر على قائله وانظر شرح الاشموني 7/2 • (٤)

<sup>(</sup>a) المنزمل: ۱۲ ·

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ١٣٠

<sup>(</sup>Y) في المغنى ورد ما يلي : وقوله : « فما كل حين من تؤاتي مؤاتيا » فان كان المعمول غيرهما بطل عملها كقوله : «وماكل من وافي مني أناعارف»

۲۱۳ ـ ۲۰۰ من من وماكل من وافي مني أنا عارف (۱)

وما في الدار زيد جالسا ، (٢) ، وصلة أل نحو : ( وكانوا فيه من الزاهدين (٣) ) •

وعلى الفعل المنفى بما نحو:

٢١٤ - ٠٠٠٠٠٠٠٠ ونحن عن فكضالك مااستغنينا (؛)

وعلى (إن) معمولا لخبرها نحو: أما بعد فإني أفعل كذا • وعلى العامل المعنوي في قوالهم: أكل يوم لك ثوب •

وقال الخفاف في شرح الإيضاح: الظرف والمجرور اتسع فيهما ، ووجه ذلك أن جميع الأفعال وماكان على معانيها يدل على الزامان والمكان دلالة قائمة وإن لم يذاكر ا، فإذا ذكرا فعلى التأكيد، وماكان بهذه الصفة فهو كالمستغنى عنه أو في حكمه ، فكأنك إذا فصلت بظرف أو مجرور لم تعصل بشيء (ه) •

<sup>(</sup>۱) عجز بين لمزاحم العقيلي وصدره « وقالوا تعرفها المنازل من منى » والبيت في الكتاب ٢١/١ ، ٣٧ \_ الخصائص ٢٥٣/٢ ، ٤٥٣ \_ شدوز الذهب ١٩٥ • شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١ : ٣٤ الفقرة : ١٩ • والمغني برقم ١١٨٣ ، ١١٠٨ ، ١١٠٨ والبيت هو الثامن والعشرون من قصيدة له طويلة وردت برقم ١٧ في شعره للجموع بمجلة مهد المخطوطات م ٢٢ سنة ١٩٧٦ •

<sup>(</sup>٢) في المغنى : ومعمولين لصلة ( أل ) ·

**<sup>(</sup>۲)** يوسف : ۲۰ ·

<sup>(</sup>٤) رجن منسوب لعبد الله بن رواحة، وبعده ( فثبت الأقدام ان لاقينا) انظى سيرة ابن هشام ٢: ٣٢٨ ومغنى اللبيب ١: ٣٠٨ ٠

<sup>(</sup>٥) في د \_ م: بشيء أصلا •

فائد:

قال الجزولي: بنو تميم لا تلفظ بخبر (لا) إلا أن يكون ظرفا . قال الشلوبين: هذا استثناء طريف لا أعلمه عن أحد ولا نقله أحد ولا أدري من أبن نقله وإن كان له وجه من اتساعهم في الظروف ما لم يتسع به في غيرها ، ولكنه غير منقول وهذا ليس موضع القياس (١) لأنه اتساع والاتساع إنما (٢) هو منقول .

الثامن: في تذكرة ابن الصائغ قال:

<sup>(</sup>١) في م : قياس ٠

<sup>(</sup>٢) سقط من م ٠

<sup>(</sup>٣) في د : ينبغي ٠

<sup>·</sup> م نم سقط من م

<sup>(°)</sup> في د ـ م : يقدر ·

# 

### فيه مباحث:

الأول: العمل أصل في الافعال فرع في الأسماء والحروف، فما وجد من الأسماء والحروف عاملا فينبغي أن يسأل عن الموجب ليعمله، كذا في شرح الجمل.

### وقال صاحب البسيط:

أصل العمل للفعل ثم لما قويت مشابهته له وهو اسم الفاعل واسم المفعول ، ثم لما شبع بهما من طريق التثنية والجمع والتذكير والتأنيث وهي الصفة المشبهة • وأما افعل التفضيل: فإنه إذا صحبته من ، امتنعت منه هذه الأحكام فيبعد (١) لذلك عن شبه الفعل ، فلذلك لم يعمل في الظاهر •

# وقال ابن السراج في الأصول (٢):

إنما أعملوا اسم الفاعل لما ضارع الفعل ، وصار الفعل سببا له وشاركه في المعنى وإن افترقا في الزمان ، كما أعربوا الفعل لما ضارع الاسم ، فكما أعربوا هذا أعملوا ذاك والمصدر أعمل كما أعمل السم الناعل (٣) إذا كان الفعل مشتقا منه .

<sup>·</sup> في م ل : فبعد ·

<sup>(</sup>۲) الأصول: ١/٥٥·

<sup>(</sup>٣) عبارة الأصول: والصدر حكمه اسم الفاعل ، أعمل كما أعمل ، إذ كان الفعل مشتقا منه •

ثم قال (٤): واعلم أن الاسم لايعمل في الفعل ولا في الحرف ، بل هو المعرّض للعوامل من لأفعال والحروف ، قال : والأصل عندنا أن الأسماء لا تعمل في الأسماء إلا (١) ما ضارع الفعل منها ، ولولا معنى الحرف ما جرر الثاني إذا أضيف إليه (٢) الأول .

## وقال الجرجاني:

الأصل في الأسماء أن لا تكون عاملة ، وباعتمادها لا يذهب عنها بوصف الاسمية ، فإن قيل : إذا كان الاعتماد لايوجب لها صف [هـ - ٢٤٢] زائدة فلم عملت ؟ أو لم اشتراط الاعتماد ؟ • قيل : الاسم الصريح الذي هو يصح أن يحدث عنه بوجه من الوجوه ، والصفة إذا اعتمدت لم يصح أن بخبر عنها بل هي بمنزلة خبر ، لأن الاسم الصريح ليس فيه إلا تمييز (٣) ذات عن ذات ، واذا عرفت ذلك تبين أن الاسم يكتسب بهذا الاعتماد تحقيقا في شبه الفعل ، إذ هو واقع في موضع هو عاص بالفعل ، والاستفهام والنفي أيضاً من حيث إنهما يطلبان الفعل وهما أخص به ، حتى بلغ من قوة طلبه للفعل أن قدروا قبل الاسم فعلا يعمل في الاسم كقوله تعالى : (أبشراً منا واحدا تتبعه (١)) والنفي أخو يعمل في الاسم كقوله تعالى : (أبشراً منا واحدا تتبعه (١)) والنفي أخو

### وقال ابن النحاس في التعليقة:

الأفعال أصل في العمل ( من حيث كان كل فعل يقتضي العمل \_ القله في الفاعل (٥) ) وللحروف المختصة أصالة في العمل من حيث كانت

<sup>(</sup>۱) الأصول: ۱/۷۰ · «۳) سقط من م·

کی م : اما ۰
 کی د م : تمین ۰

<sup>(</sup>٥) القمر : ٢٤ -

<sup>(</sup>٦) سقط من م عبارة (أقله في ) سقطت من د٠

إنما تعمل لاختصاصها بالقبيل الذي تعمل فيه ، وإنما كان الاختصاص موجباً للعمل ليظهر أثر الاختصاص كما أن الفعل لما اختص بالاسم كان عاملاً فيه ، فعرفنا أن الاختصاص موجب للعمل وأنه (١) موجود في الحرف المختص فكان الحرف المختص عاملاً بأصالته في العمل لذلك ، ولا كذلك الاسم لأنه لا يعمل منه شيء إلا بشبه الفعل أو الحرف وهو المضاف إذا قلنا إنه هو العامل ومعنى [ د/٨٠] الأصالة أن يعمل بنفسه لا بسبب غيره ، انتهى .

الثاني: عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال وإلا لبطل الاختصاص الموجب للعمل ، ومن ثم كان الأصح في (كي) أنها حرف مشترك ، تارة يكون حرف موسولا ينصب يكون حرف موسولا ينصب المضارع ، لا أنها حرف واحد يجر وينصب (١) ، وكان الأصح في (حتى ) أنها حرف جر فقط وأن نصب المضارع بعدها إنما هو بأن مضمرة لا بهالما ذكر ،

الثالث: العامل المعنوي قيل به في مواضع:

أحدها: الابتداء عامل في المبتدأ على الصحيح واختلف في تفسيره فقيل هو التعري من العوامل اللفظية، وقيل: هـو التعري وإسناد الفعل إليه [هـ ٢٤٣] •

قال ابن يعيش (٣): والقول على ذلك أن التعرّي لا يصلح أن يكون سببا ولا جزءا من السبب ، وذلك أن العوامل توجب عملا (٦) ،

<sup>(</sup>١) في م: فانه ٠

في ه : تجر وتنصب ، والعبارة مأخوذة بتصرف من شرح التسهيل 0/5 ع •

۳) شرح المفصل ۱/۱۸، ۸۵ .

<sup>(</sup>٤) في الشرح: والعدم لايوجب عملا ٠

إذ لا بد للموجب والموجب من اختصاص يوجب ذلك، ونسبة العدم إلى الأشياء كلها نسبة واحدة .

فإن قيل: العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة تأثيرا حسيا كالإحراق للنار، والبرد للماء، وإنما همي أمارات ودلالات، والأمارة (١) قد تكون بعدم الشيء كما تكون بوجوده (٢).

قيل: هذا فاسد لأنه ليس الغرض من قولهم: إن التعري عامل أنه معرف للعامل إذ لو زعم أنه معرف لكان اعترافا بأن العامل غير التعري • وكان أبو إسحاق يجعل العامل في المبتدأ ما في نفس المتكلم يعني من الإخبار عنه ، قال لأن الاسم لما كان لا بد له من حديث يحدث به عنه ، صار هذا المعنى هو الرافع للمبتدأ •

قال ابن يعيش (٣):

والصحيح أن الابتداء اهتمامك بالاسم وجعلك إياه أولا لثان يكون خبراً عنه ، والأولية معنى قائم به يكسبه قو"ة إذ كان غيره متعلقاً به ، وكانت رتبته مقدمة على غيره ، وقيل : إنه عامل في الخبر أيضاً .

ثم قال ابن يعيش:

والذي أراه أن العامل في الخبر (ه) : ( هوالا بتداء وحده كما كان عاملاً في المبتدأ بلا واسطة ، وعمله في الخبر

<sup>(</sup>١) في هـ: الامارات ٠

<sup>·</sup> في د : لعدم (٢)

۳) شرح المقصل ۱/۸۰

في د ب م: والاصح •

<sup>(</sup>٥) في د: (في الخبر بواسطة المبتدأ) ·

بواسطة المبتدأ) (١) ، فالابتداء يعمل (٢) في الخبر عند وجود المبتدأ ، وإن لم يكن للمبتدأ (٣) أثر في العمال ، إلا أنه كالشرط في عمله كما لو وضعت ماء في قدر (١) ووضعتها على النار فإن النار تسخن الماء ، فالتسخين حصل بالنار عندوجود القدر لابها فكذلك ههناه

الثاني (٥): عامل الرفع في الفعل المضارع معنوي على الصحيح ، بل ادعى بدر الدين بن مالك في تكملة شرح التسهيل: أنه (١) لا خلاف فيه وليس كذلك ، بل الخلاف فيه موجود فقد ذهب الكسائي الى أن عامله لفظي وهو حروف المضارعة ، وعلى أنه معنوي اختلف فيه فقيل: هو تجرده من الناصب والجازم وعليه الفراء ، وقيل: هو تعريه من العوامل اللفظية مطلقا وعليه جماعة من البصريين [ هـ - ٢٤٤] منهم الأخفش ،

وقال الأعلم: ارتفع بالإهمال (٧) ، قـــال أبو حيان: وهو قريب من الأول •

وقال جمهور البصريين: هو وقوعه موقع الاسم كقولك (٨): زيد يقوم ، كونه وقع موقع قائم هو الذي أوجب له الرفع ٠

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين : ساقط من د •

<sup>(</sup>٢) كلمة ( يعمل ) ساقطة من الشرح · عبارة ( فالابتداء يعمل ) ساقطة من ابن يعيش ·

<sup>(</sup>٣) في أصول الأشباء للابتداء وآثرنا عبارة الشرح •

<sup>(</sup>٤) في الشرح: قدرة ٠

<sup>(</sup>٥) كان المفروض أن نجد الكلام حول عوامل رفع المضارع في أول الجزء الخامس من شرح التسهيل ( نسخة الاحمدية ) لكن أوراقا أو ورقة قد سقطت ففاتتنا المقارنة وانظر التسهيل: ٢٢٨ -

<sup>(</sup>٦) سقط من م

 <sup>(</sup>٧) في د،م، ل: بالأفعال •

<sup>(</sup>٨) في د ، م : فقولك •

وقال ثعلب: ارتفع بنفس المضارعة .

وقال بعضهم: ارتفع بالسبب الذي أوجب له الإعراب لأن الرفع نوع من الإعراب .

قال أبو حيان : فهذه سبعة مذاهب في الرافع للفعل المضارع ، واحد منها لفظي وثلاثة معنوية ثبوتية وهي الأخيرة ، وثلاثة عدمية وهي التي قبلها .

قال : وليس لهذا الخلاف فائدة ولا ينشأ عنه حكم نطقي •

الثالث: الخلاف، جعله الفراء وبعض الكوفيين عاملاً للنصب في انفعل المضارع بعد (أو)، وبعد (الفاء)، وبعد (الواو)، في الأجوبة الثمانية، يريدون بذلك مخالفة الثاني للأول من حيث لم يكن شريكا له في المعنى ولا معطوفا عليه، فهو عندهم ظير: لو تركت والأسدد لأكلك، نصبت لما لم ترد عطف الأسد على الضمير، إذ لا يتصور أن يكون التقدير لو تركت وترك الأسد ، لأن الأسد لا يقدر عليه فيترك وكذلك عندهم: زيد أمامك وخلفك، إنما انتصب بالخلاف لأن الظرف خلاف المبتدأ، ولذلك لم يرفع كما يرفع قائم من قولك: زيد قائم، وقد يرفعون أيضاً على المخالفة كقوله:

# ٢١٥ ـ على الحكم الماتي يوما إذا قضى قضيته أن لا يجور ويتق صد (١)

<sup>(</sup>۱) البيت لعبد الرحمن بن الحكم أو لأبي اللحام التغلبي ، قال الأعلم : الشاهد في رفع يقصد وقطعه ، لأن المعنى وينبغي له أن يقصد ، ولم يحمله على أول الكلام وفيه معنى الأمر ، الكتاب ١/٢١٦ ، وانظر البيت في الكتاب ١/٢١١ والمحتسب ١/١٤٩ ، ٢١/٢ ، شرح المفصل ٣٨/٧ ، هم المغني ١/٣٩٧ ، المغزانة ٣/٣١ ـ اللسان «قصد » وابن السيرافي الفقرة ٤٤٩ .

قال الفراء: هو مرفوع على المخالفة •

قال ابن يعيش (١) : معنى الخلاف عندهم عدم الماثلة .

قال ابن يعيش (٢): ذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب على الخلاف،وذلك أنا إذا قلنا: (استوى الماء والخشبة ) لايحسن تكرير الفعل فيقال: استوى الماء واستوت الخشبة ، لأن الخشبة لم تكن معوجة فتستوي ، فلما خالفه ولم يشاركه في الفعل نصب على الخلاف ، قالوا: وهذه قاعدتنا في الظرف نحو: زيد عندك ، الرابع: عامل قالوا: وهذه قاعدتنا في الظرف نحو: زيد عندك ،

الرابع: عامل الفاعل (٣):

نهب قوم من الكوفيين الى أن الفاعل ارتفع (٤) بإحداثه الفعل ، وذهب خلف الأحمر الى أن العامل في الفاعل معنى الفاعلية ، كذا نقله عنه ابن عمرون وابن النحاس في التعليقة ، وذهب هشام الى أنه يرتفع بالإسناد •

قال ابن فلاح: ورُدُدٌ ذلك بأن العامل اللفظي مجمع عليه ، والمعنوي مختلف فيه • مختلف فيه • والمصير الى المجمع عليه أولى من المصير الى المختلف فيه •

الخامس: عامل المفعول، ذهب خلف الأحمر الى أن العامل في المفعول معنى المفعولية (ه) نقله ابن فلاح في المغني •

السادس: عامل الصفة والتأكيد وعطف البيان ، ذهب الأخفش(٢)

 <sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۲/۲۶ • (۲) شرح المفصل ۲/۶۹ •

۳) انظر شرح المفصل ۱/۲۲ ، ۷۰ ـ شرح الكافية ۱/۲۲ ، ۳۳ .

٤) في م : يرتفع · (٥) انظر شرح الكافية : ١١٦/١ ·

<sup>(</sup>٦) انظر شرح الكافية ١/٢٧٦٠

الى أنه معنوي ، وهو كونها تابعة بمنزلة عامل المبتدأ ، أو الفعل المضارع ، ذكره في البسيط .

فأئدة:

قال ابن الحاجب في أماليه:

العوامل اللفظية مطلقة على كان وأخواتها ، وعلى ظننت وأخواتها ، ولمن واخواتها والمخواتها والخواتها والخواته

المبحث (١) الرابع:

كل حرف اختص بشيء ولم ينزل منزلة الجزء منه فإنه يعمل، ذكره الحزولي في حواشيه ونقله ابن الخباز في شرح الدرة الالفية (٢) ، قال:

وقوله: والم ينزل ٠٠٠ الى آخره ، يحترز به من قد ، والسين ، وسوف ، ولام التعريف ، فإنهن مختصات ولم يعلمن الأنهن (٣) كالجزء مما يلينه ، وسبقه الى ذلك ابن السراج في الاصول (١): وفي بعض شروح الجمل مثله ، وزاد: إن الدليل على ذلك في (سوف) دخول

<sup>(</sup>١) كلمة مبعث ساقطة من ل •

۲) شرح الدرة : ق ۷ •

<sup>(</sup>٣) في د \_ م : كأنهن •

<sup>(3)</sup> الأصول: ١/ ٠٠ ونص الاصول: وكذلك الجواب في السين وسوف ان سأل سائل نقال: لم لم يعملوها في الأفعال إذ كانتا لا تدخلان إلا عليها؟ فقصتهما قصة الألف واللام في الاسم، وذلك أنها إنما هي بعض أجزاء الفعل، فتفهم هذه الأصول والفصول.

اللام عليها في قوله تعالى ( ولسوف يعطيك (١) ربتك ) فلولا أنها بمنزلة حرف من حروف الفعل لما جاز الفصل بها بين اللام والفعل ، فأل : فإن وأخواتها وحروف الجر إنما عملت في الأسماء لانفرادها بها ، وكان والنواصب والجوازم ، إنما عملت في الأفعال لانفرادها بها ، وكان القياس في ( ما ) النافية أن لاتعمل إلا أنها لما كان لها [ هـ - ٢٤٦] شبهان : شبه عام وشبه خاص عملت ، فشبهها العام شبهها بالحروف غير المختصة في كونها تلي الأسماء والأفعال ، وشبهها الخاص شبهها بليس المختصة في كونها تلي الأسماء والأفعال ، وشبهها الخاص شبهها بليس فدلك ، وتخلص الفعل المحتمل للحال كما أن ليس كذلك ، وتخلص الفعل المحتمل للحال كما أن ليس كذلك ، فمن راعي الشبه العام أعملها وهم الحجازيون ،

وقال النيلي: الحق أن يقال: الحرف يعمل فيما يختص به ولم يكن مخصصاً له ، كلام التعريف وقد والسين وسوف ، لأن المخصص المشيء كالوصف له ، والوصف لا يعمل في الموصوف وهذا أولى من خولهم: ولم ينزل منزلة الجزء منه لأن (أن°) المصدرية تعمل في الفعل المضارع وهي بمنزلة الجزء منه لأنها موصولة .

وفي شرح التسهيل لأبي حيان : إنها أعملت (٣) (إذن ) وإن كانت غير غير مختصة بالمضارع لشبهها بأن ، كما أعمل (١) أهل الحجاز (ما ) إعمال ليس ، وان كانت غير مختصة بالأسماء لشبهها بها ، ووجه الشبه

<sup>· (</sup>١) الضعى : ٥، في د ــ م : فترضى ·

<sup>﴿</sup>Y) في م: ما ·

۳) فی د ـ ل : : عملت •

نى ل : اعملته •

أن كل واحد منهما حرف آخره نون ساكنة قد دخل على مستقبل، وبعض العرب ألغى ( إذن ) مراعاة لعدم الاختصاص ألغى بنو تميم ( ما ) فلم يعملوها لعدم الاختصاص •

(وفيه: قال بعض أصحابنا: إنما لم تعمل أدوات التحضيض (٤) لأنها بجواز تقديم الاسم فيها على الفعل صارت كأنها غير مختصة بالفعل (٢)).

وفيه: إن لولا ولوما ، لم تعملا وإن كان لايليهما إلا الاسم ، لأنهما ليستا مختصت بن بالأسماء ، إذ لو كانتا مختصت بالاسم لكانتا عاملتين فيه ، وكان يكون عملهما الجر إعطاء للمختص بالاسم المختص في الاعراب وهو الجر على ما تقرر في العوامل ، أو يكونان كإن وأخواتها من الحروف المختصة بالأسماء ، وإنما هما حرفان يدخلان على الجمل ، لكن تلك تكون اسمية ، وقد لاحظ معنى الاختصاص من «هب الى أن تاليهما مرفوع بهما ، وهو مذهب الفراء وابن كيسان ، وعزاه أبو البركات ابن الانباري الى اللكوفيين وقال : انه الصحيح (٣) وعزاه صاحب ( الإيضاح (١) ) الى جماعة من البغدادايين ،

وقال أبو الحسن الأبذى: الصواب مذهب البصريين أنه مرفوع

<sup>(</sup>١) في م: التخصيص ٠

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ل •

<sup>(</sup>٣) الانصاف ، المسألة ٩٧ •

<sup>(</sup>٤) في هد: الافصاح ، والصواب الايضاح كما في ل وسائر النسخ وانظر الايضاح للفارسي لوحة ( ٨ ) مخطوطة الظاهرية رقم ٨٥١٣ عام •

بالابتداء لأن كل حرف اختص باسم مفرد فإنه يعمل فيه الجر إن (١) استحق العمل فلو كانت لولا عاملة لجرت .

قال أيضا: والصواب أن الحروف لا تعمل بما فيها من معنى الفعل ، إذ لو كانت كذلك لعملت الهمزة التي للاستفهام لأنها بمعنى أستفهم ، وما النافية لأنها بمعنى أتفي ولا بالنيابة مناب الفعل ، نعم (٢) تزاد كالعوض ولاينسب إليها العمل .

قال ابن يعيش (٣): لم تعمل حروف العطف جراً ولا غيره لأنها لا اختصاص لها بالأسماء ، والحروف التي تباشر الأسماء والأفعال لا يجوز أن تكون عاملة إذ العامل لا يكون إلا (٤) مختصاً بسا يعمل فيه .

قال (ه): وكذلك ( إلا ) في الاستثناء لا تعمل لأنها تباشر الأسماء والأفعال والحروف ، تقول: ما جاءني زيد قط إلا يقرأ ، ولا رأيت بكراً إلا في المسجد ، والعامل لا يكون إلا مختصاً .

قال (٦): واعلم أن ( لا ) من الحروف الداخلة (٧) عـلى الأسماء والأفعال فحكمها أن لا تعمل في واحــد منهما ، غــير أنها أعملت في

<sup>(</sup>١) في ل : لايستحق ٠

<sup>(</sup>٢) في د ــ م: فلم ٠

 <sup>(</sup>٣) شرح المفصل ٢/٤٤٠

<sup>(</sup>٤) سقط من م ٠

عن شرح المفصل ۲/۲۷ بتصرف •

<sup>(</sup>٦) المفصل ٢/٠٠٠ -

<sup>(</sup>V) سقط من م ·

النكرات خاصة لعلية عارضة وهي (١) مضارعتها (إن )كما أعملت (ما ) في لغة أهل الحجاز لمضارعتها ليس والأصل أن لا تعمل •

وقال أبو الحسين بن أبي الربيع في شرح الإيضاح: اعلم أن الحروف إذا كان لها اختصاص بالاسم أو بالفعل فالقياس أن تعمل فيما تختص به ، فإن لم يكن لها اختصاص فالقياس أن لا تعمل ، فمتى وجدت مختصاً لا يعمل أو غير مختص يعمل فسبيلك أن تسأل عن العلة في ذلك فإن لم تجد فيكون ذلك خارجاً عن القياس •

وقال: وإذا (٢) صحت هذه القاعدة فأقول: إن ( ما ) النافية ليس لها اختصاص فيجب ألا تعمل ، والذلك لم يعملها بنو تميم فهي عندهم على القياس ، فلا سؤال في كونها لم تعمل ، الأن الشيء إذا جاء على قياسه وقانونه لا يسأل عنه ، وأما أهل الحجاز فأعملوها لشبهها [ هـ ٧٤٨] بليس من وجوه ، وذكر الأوجه السابقة .

وقال أبو حيان في شرح التسهيل (٣) : أصل عمل الحرف المختص بنوع من المعرب أن يكون مختصاً بنوع من الإعراب الذي اختص به ذلك المعرب ، ولذلك لما كان الجزم نوعاً من الإعراب مختصاً بالمضارع ، والحرف الجازم مختص به أعطي المختص للمختص (١) وكذا القول في حروف الجر • انتهى •

<sup>(</sup>١) في الانسباد: هو ٠

 <sup>(</sup>۲) في ل \_ د : فاذا وفي م : فان ٠

 <sup>(</sup>٣) عن شرح التسهيل ٥/ق ٦٦ بتصرف •

<sup>(2)</sup> في الشرح: للمختص، وهذه الحروف أحدثت في الافعال معنى وهو النقل من الاحتمال في التخصيص، وعوامل الجزم مقابلة لعوامل الجرم، فعملت عليها في كثير من أحكامها • وفي ل: فأعطى المختص للمختص المختص المختص

وقال ابن عصفور في شرح المقرب: لم يجيء من الحروف المختصة باسم واحد ما يعمل فيه غير خفض إلا ( ألا ) التي للتمني ، فإن الاسم المبني معها في موضع نصب بها في مذهب سيبويه ، وذلك نحو قولك: ألا مال ، وسبب ذلك أنها تضمنت معنى ما ينصب وهو تمنيت .

### ضابط:

قال ابن إياز (١): ليس في كلامهم حرف يرفع ولا ينصب ، ولهذا بطل قول من قال : إن لولا هي الرافعة للاسم .

وقال الشلوبين: قول من قال: إن أصل [ د/ ٨٢] عمل الحروف الجرخطأ، وإنما القول الصحيح أن أصل الحرف (٢) أن لا يعمل رفعاً ولا نصباً لأن الرفع والنصب إنما هما من عمل الأفعال من حيث كان كل مرفوع فاعلاً أو مشبها به، وكل منصوب مفعولاً أو مشبها به، فإذا عملهما الحرف فإنما يعملهما لشبه الفعل ولا يعمل عملاً ليس له بحق الشبه إلا عمل الجرإذا كان مضيفاً للفعل أو لما هو في معناه إلى الاسم،

# الخامس:

وقال السهيلي (٣) : أصل الحروف أن تكون عاملة لأنها ليست لها معان في أنفسها وإنما معانيها في غيرها ، وأما الذي معناه في نفسه وهو الاسم فأصله أن لا يعمل في غيره ، وإنما وجب أن يعمل الحرف في كل ما دل على معنى فيه لأنه اقتضاه معنى فيقتضيه عملاً (١) لأن

<sup>(</sup>١) المحصول: ق ١٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) في م: العروف ٠

 <sup>(</sup>٣) عن بدائع الفوائد ١/٠٠ بتصرف واختصار • وانظر نتائج الفكر : ٧٤
 وما بعدها ويبدو أن ابن القيم تصرف في نقل النص •

<sup>(</sup>٤) في هـ: لفظا •

الألفاظ تابعة للمعاني ، فكما (١) تشبث الحرف بما دخل عليه معنى وجب أن يتشبث به لفظاً وذلك هو العمل ، فأصل للحرف أن يكون عاملاً ، فنذكر الحروف التي لم تعمل وسبب سلبها العمل :

فمنها: (هل) فإنها تدخل على جملة قد عمل بعضها في بعض وسبق إليها [هـ م ٢٤٠] الابتداء أو الفاعلية ، فدخلت لمعنى في الجملة لا لمعنى في اسم مفرد فاكتفي بالعامل (٢) السابق قبل هذا الحرف وهو الابتداء و نحوه ٠

وكذلك (الهمزة) فإنها حرف دخل لمعنى في الجملة ، ولا يمكن الوقوف عليه ولا يتوهم انقطاع الجملة عنه ، لأنه حرف مفرد لا يوقف عليه ، ولو توهم ذلك فيه لعمل في الجملة ليؤكدوا بظهور أثره فيها تعلقه بها ودخوله عليها واقتضاءه لها ، كما فعلوا في (إن) وأخواتها حيث كانت كلمات من ثلاثة أحرف فصاعداً ، يجوز الوقوف (٣) عليها : كأنه وليته ولعلته ، فأعملوها في الجملة إظهاراً لارتباطها وشدة تعلقها بالحديث (٤) الواقع بعدها ، وربما أرادوا توكيد تعلق الحرف بالجملة إذا (٥) كان مؤلفاً من حرفين نحو : (هل) فربما توهم الوقف عليه ، أو خيف ذهول السامع عنه ، فأدخل في الجملة حرف زائد ينبه السامع عليه ، وقام ذلك الحرف مقام العمل (٥) نحو : هل زيد بذاهب ، عليه ، وقام ذلك الحرف مقام العمل (٥) نحو : هل زيد بذاهب ،

<sup>(</sup>١) في ه : فلما ٠

<sup>·</sup> لفاعل الفاعل الفاعل الفاعل

 <sup>(</sup>٣) في ل : الوقف ، وكذا في البدائع ونتائج الفكر •

<sup>·</sup> في م : بالعدث •

<sup>(</sup>٥) في البدائع : اذ ﴿ وفي نتائج الفكر : إذا -

<sup>(</sup>٦) في ه : القلب ٠

وما زيد بقائم ، فإذا سمع المخاطب الباء وهي لا تدخل في الثبوت تأكد عنده ذكر النفي والاستفهام وأن الجملة غير منفصلة عنه (١) . ولذلك أعمل أهل الحجاز (ما) النافية لشبهها بالجملة .

ومن العرب من اكتفى في ذلك التعلق و تأكيده بإدخال الباء في الخبر، ورآها نائبة (۲) في التأثير عن العمل الذي هو النصب، (وإنما اختلفوا في (ما) ولم يختلفوا في همل لمشاركة (ما) لليس في النفي ، فحين أرادوا أن يكون لها أثر في الجملة يؤكد تشبهها (۳) بها جعلوا ذلك الأثر كأثر ليس وهو النصب (٤) ، والنصب (٥) في باب ليس أقوى لأنها كلمة ليس وهو النصب (٤) ، والوهم إلى انفصال الجملة عنها أسرع منه إلى توهم انفصال الجملة عن ما وهل ، فلم يكن بد من إعمال ليس وإبطال معنى الابتداء السابق ، وكذلك إذا قلت : ما زيد إلا قائم فلم يعملها أحد منهم الأنه لا يتوهم انقطاع زيد عن (ما) الأن (الا) لا تكون أيجاباً إلا بعد نفي ، فلم يتوهم انفصال الجملة عن (ما) ولذلك (٢) لم يعملوها عند تقدم (٧) الخبر نحو : ما قائم زيد ، إذ ليس من رتبة النكرة أن تكون مبتدأ (٨) بها مخبراً عنها (إلا مع الاعتماد على ما قبلها ،

<sup>(</sup>١) في نسخ الأشباه ( عنده ) والتصويب من نتائج الفكر ٠

 <sup>(</sup>٢) في نتائج الفكر ( نائبة ) وفي البدائع وسائر نسخ الأشباه : ثابتة -

<sup>(</sup>٣) في هـ : نفيها ٠

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقونتين ساقط من م

<sup>(</sup>o) في البدائع: والعمل - في ل: واهمل - في م: والعامل ·

افى م : وكذلك •

<sup>· (</sup>Y) في م: والبدائع ول: تقديم

هي البدائع: مبدؤا وكذا في م

فلم يتوهم المخاطب انقطاع الجملة عما قبلها ) (١) لهذا السبب (٢) فلم يحتج [ ه - ٢٥٠ ] إلى إعمالها وإظهارها وبقي (٣) الحديث كما كان قبل دخولها مستغنياً عن تأثيرها فيه .

وأما حرف ( لا ) فإن كان عاطفاً فحكمه حكم حروف العطف ، ولا شيء منها عامل فإن (٤) لم تكن عاطفة نحو لا زيد قائم ولا عمرو ، فلا حاجة إلى إعمالها في الجملة لأنه لا يتوهم انفصال الجملة بقول ، ولا عمرو ، لأن الواو مع ( لا ) الثانية تشعر (٥) بالأولى لا محالة ، وتربط الكلام بها فلم يحتج إلى إعمالها وبقيت الجملة عاملاً فيها الابتداء كما كانت قبل دخول (لا) (١) إلا أنهم في النكرات قد أدخلوها على المتدأ والخبر تشبيهاً (٧) بليس ، لأن النكرة أبعد في باب (٨) الابتداء من المعرفة ، والمعرفة أشد استبداداً بأول الكلام ، وأما التي النبرئة (١) فللنحويين فيها اختلاف أهي عاملة أم لا ؟ ، فإن كانت عاملة فكما أعملوا (إن ) حرصاً على إظهار تشبثها (١٠) بالحديث ، وان لم تكن عاملة فلا كلام (١٠) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من م

 <sup>(</sup>٢) في هـ : لهذا السبب الحديث • وكلمة الحديث المعنى لها •

<sup>(</sup>٣) في هـ : ونفي ٠

<sup>(</sup>٤) في البدائع ول : وان

<sup>(</sup>a) في م: فتشعر ·

<sup>(</sup>٦) حذف ابن القيم عدة أسطر من كلام السهيلي •

 <sup>(</sup>Y) في البدائع: تشبيها لها، وكذلك في نتائج الفكر •

<sup>(</sup>٨) سقط من البدائع ٠

<sup>(</sup>٩) في الفوائد : للتنزيه ٠

<sup>(</sup>١٠) في الاشباه: نسبتها •

<sup>(11)</sup> عبارة السهيلي : وإن كانت غير عاملة ـ كما ذهب إليه سيبويه ، والاسم بعدها مركب معها مبني على الفتح \_ فليس كلامنا في المبنيات .

وأما حرف النداء فعامل في المنادى عند بعضهم والذي يظهر خلافه ولو كان عاملاً لما جاز حذفه وإبقاء عمله (١) •

فإن قلت: فلم عملت النواصب والجوازم في المضارع والفعل بعدها جملة (٢) ، ثم إن المضارع قبل دخولها كان مرفوعاً بعامل معنوي ، فهلا منع هذا العامل هذه الحروف من العمل كما منع الابتداء الحروف الداخلة على الجملة من العمل إلا (٣) أن يخشى انقطاع الجملة كما خيف في إن وأخواتها ؟ •

### فالجواب من وجهين :

أحدهما أن الابتداء أقوى من عامل المضارع وإن كان كل منهما معنوياً ، لأن عامل المضارع هو وقوعه موقع الاسم المخبر عنه فهو تابع له فلم يقو قوته ، فلم يمنع شيئاً من الحروف اللفظية عن العمل •

وأما (إلا)(٣) في الاستثناء فقد زعم بعضهم أنها عاملة ، والصحيح أنها موصلة" الفعل إلى العمل في الاسم بعدها كتوصيل واو المفعول معه الفعل إلى العمل فيما بعدها ، فاستغنوا بإيصالها العامل عن إعمالها عملاً آخر ، وكأنها هي العاملة ومثلها في ذلك حروف العطف .

<sup>(</sup>١) كلام السهيلي منقول بتصرف واختصار انظر نتائج الفكر: ٧٧ ، ٧٨ ٠

<sup>(</sup>٢) عبارة السهيلي: والفعل مع فاعله جملة قد عمل بعضها في بعض ا

<sup>(</sup>٣) في د : لا أن ٠

<sup>(</sup>٤) في م: ما ٠

<sup>(</sup>a) سقط من م ·

ويقاس على ما تقدم ( لام التوكيد ) وتركهم اعمالها في الجملة ، مع أنها لا تدخل لمعنى في الجملة فقط بل لتربط ما قبلها من القسم بما بعدها .

قال: وهذا الأصل محيط بجميع أصول إعمال الحروف(١) وغيرها من العوامل وكاشف عن أسرار العمل للأفعال وغيرها من الحروف في الأسماء ، ومنبهة على سر امتناع الأسماء أن تكون عاملة في غيرها ، هذا [ د/٨٣] لفظ السهيلي (٢) •

وقال الشلوبين: الحروف لا تعمل بما فيها من معنى الأفعال خاصة ، لأنها لو عملت بذلك لعملت الحروف كلها إذ ليس حرف معنى يخلو من معنى الفعل ، فلو عملت بما فيها من معنى الفعل لعملت كلها ، وإسا يعمل منها ما توفرت فيه أشباه الفعل ، كتوفرها في أن وأخواتها وما الحجازية ، ولهذا لم تعمل (يا) في النداء ، لأن تلك الأشباه ليست موجودة فيها .

# السادس: قال السهيلي (٣):

الفعل لا يعمل في الحقيقة إلا فيما يدل عليه لفظه كالمصدر والفاعل والمفعول به ، أو فيما كان تابعاً لواحد من هذه نعتاً أو توكيداً أو بدلاً، لأن التابع هو الاسم الأول في المعنى فلم يعمل الفعل إلا فيما دل عليه لفظه ، لأنك إذا قلت : ضرب ، اقتضى هذا اللفظ ضرباً وضارباً ومضروباً ، وما عدا ذلك إنما يصل إليه الفعل بواسطة حرف كالمفعول معه والظرف .

<sup>(</sup>١) في نتائج الفكر : ٨١ : حروف الجر •

<sup>(</sup>٢) انتهى النقل من بدائع الفوائد ٠

<sup>(</sup>٣) عن بدائع الفرائد ١٠٦/٢ بتصرف -

السابع:

إذا أمكن نسبة العمل إلى الموجود لم يصر إلى مجاز الحذف ، ومن ثم ضعّف بعضهم قول من قال إن ناصب المعطوف في قول الشاعر :

٢١٦\_ هــــل أنت َ باعث دينـــار ٍ لحاجتنا أو عبد َ رب ٌ أخا عون ِ بن ِ مخراق (١)

فعثل" يدل عليه اسم الفاعل ، وقال : بل الناصب له اسم الفاعل الموجود لأن التنوين فيه مراد ، وإذا أمكن نسبة العمل إلى الموجود لم يصر إلى مجاز الحذف [هـ ٢٥٠] • ذكره في البسيط •

وقال أيضاً: ذهب الكوفيون إلى أن (٢) أمثلة المبالغة لا تعمل لأن اسم الفاعل إنما عمل لجرياته على الفعل في حركاته وسكناته ، وهذه غير جارية فوجب امتناع عملها والمنصوب بعدها محمول على فعل يفسره (٢) الصفة ، قال صاحب البسيط: وهذا ضعيف لأن النص مقدم على القياس ، وتقدير ناصب غيرها على خلاف الأصل ، فلا يصار إليه ما أمكن إحالة العمل على الموجود •

<sup>(</sup>۱) أبيت في الكتاب ١/٧٨ والمقتضب ٤/١٥١ والغزانة ٣/٤٧٦ ، ونسب البيت الى عدد من الشعراء ولم يعرف قائله على التحقيق ، وانظر أيضاً الهمع ٢/١٤٥ ، والدرر ٢/٤٠٢ وابن السيرافي الفقرة ١٩٧ .
قال ابن السيرافي في شرح آبيات سيبويه ٢/٣٦٥ : الشاهد فيه نصب (عبد رب) وعطفه على موضع (دينار) ويجوز آن تنصب باضمار فعل.

<sup>(</sup>٢) سقط من م

<sup>(</sup>٣) في د ب م : يفسر

فاعدة:

قال ابن فلاح في المغني: المصدر المؤكد لا يعمل لعدم تقديره (بأن) والفعل فإن كان مما التزم حذف فعله كقولهم: سقيا زيداً ورعيا له ، ففيه وجهان:

أحدهما : أن العامل هو الفعل الناصب للمصدر قياساً على غيره من المصادر التي لا تقدر بأن والفعل .

والثاني: أن المصدر هو العامل لنيابته عن الفعل وقيامه مقامه ، ونظير هذا: زيد في الدار واقفاً ، هل العامل الظرف لنيابته عن الفعل ( أو نفس الفعل ) (١) هو العامل والأكثر على أن العامل الظرف، انتهى.

الثامن: إذا امتزج بعض الكلمات بالكلمة حتى (٢) صار كبعض حروفها تخطاها العامل، ولذلك تخطى لام التعريف، وها التنبيه، في قولك: مررت بهذا (وما) المزيدة في قوله تعالى (فبما رحمة) (٢) (عما قليمال) (١) و (لا) في نحو: جنت بلا زاد، وغضبت من لا شيء، و (لئلا يكون للناس) (٥) و (إن لا تفعلوه) (١) .

التاسع (٧) : قال الكوفيون : لا يمتنع أن يكون الشيء عاملاً في

<sup>(</sup>١) سقط من م

<sup>(</sup>٢) في ل : التي ٠

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٥٩ · وفي هـ : فيما رحمة من ربك ، وفي سائر النسخ ( فيما رحمة ) والآية الكريمة هي « فيما رحمة من الله لنت لهم » ·

<sup>(</sup>٥) النساء : ١٦٥ -

٤٠ : ١٤٠ المؤمنون : ٤٠ ٠

۲۳ : الأنفال : ۲۲ •

 <sup>(</sup>Y) الكلام هنا منقول من الانصاف 1/33 مسألة رقم ٥٠

نسيء ، والآخر عاملاً فيه ، وبنوا على ذلك أن المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ فهما يترافعان •

قالوا: وإنما قلنا ذلك لأنا وجدنا المبتدأ لا بدله من خبر ، والخبر لا بدله من المبتدأ فلما كان كل واحد منهما لا ينفك عن الآخر ، ويقتضي صاحبه عمل كل واحد منهما في صاحبه .

قالوا: وقد جاء لذلك ظائر:

منها قوله تعالى (أياً ما تدعوا فله الأسماء الحُسسْنى) (١) فنصب أياً بتدعوا [هـ – ٢٥٣] وجزم (تدعو) (بأياً) فكان كل واحد منهما عاملاً في الآخر ومثله (أينما تكونوا يدرككم الموت) (٢) فأينما منصوب بتكونوا وتكونوا مجزوم بأينما ، وذلك كثير في كلامهم (٣) .

وقال ابن النحاس في التعليقة : حكى ابن جني في كتاب له يسمى ( المدمشقيات ) غير المدمشقيات المشهورة له بين الناس قولاً عن الأخفش : إن فعل الشرط وفعل الجواب يتجازمان كما قيل عن مذهب الكوفيين في المبتدأ والخبر •

وقال ابن الدهان في الغرة: قول الكوفيين فاسد من وجهين:

أحدهما : أن الخبر إذا كان عاملاً فرتبته التقديم ، وإذا كان معمولاً فرتبته التأخير والشيء الواحد لا يكون مقدماً ، ومؤخراً من كل وجه .

والثاني: أن الاسم ليس من حقه العمل وإنما يعمل بشبه الفعل: الرفع والنصب ، وبشبه الحرف: الجر والجزم ، وليس فيهما شبه ،

<sup>(</sup>١) الاسراء: ١١٠٠

۲۸ : النساء : ۲۸ •

<sup>(</sup>٣) انتهى النقل من الانصاف ٠

وأما (أياً ما تدعوا) (١) فإن (تدعوا) عمل في (أي) بحكم الأصل، و (أي) عمل في (أي) بحكم الأصل، و لأرامهم و (أي) عمل في (تدعوا) بحكم النيابة عن الحرف الشرطي، ويلزمهم أيضاً أن لا يعملوا (إن") و (كان) و (ظننت) لأن العامل موجود فكيف يجمع بينهما؟ •

العاشر: فرق بين العامل والمقتضى ، قال ابن يعيش في شرح المفصل (٢): ليست الإضافة هي العاملة للجر ، وإنما هي المقتضية له ، والمعني بالمقتضى هنا أن القياس يقتضي هذا النوع من الإعراب ، لتقع المخالفة بينة وبين إعراب الفاعل والمفعول فيتميز عنهما إذ الإعراب إنما وضع للفرق بين المعاني ، والعامل هو حرف الجر أو تقديره ، فالإضافة معنى وحروف (٣) الجر لفظ وهي الأداة المحصلة له كما كانت الفاعلية والمفعولية معنيين يستدعيان الرفع والنصب في الفاعل والمفعول ، والفعل أداة محصلة لهما فالمقتضى غير العالمل ، انتهى ،

# الحادي عشر:

قال ابن النحاس في التعليقة: هنا نكتة لطيفة ، وهو أن الاسم العامل ومعموله يتنزل منزلة المضاف والمضاف إليه في باب النداء وباب لا [ ه ـ ٢٥٤ ] فكما يحذف المضاف ويقام ( المضاف إليه ) (٤) مقامه كذلك يحذف العامل ويبقى معموله الا أنه لما كان الأكثر إذا حذف المضاف يعرب المضاف إليه بإعرابه ولا كذلك العامل والمعمول ، كثر حذف المضاف وقل حذف العامل .

<sup>(</sup>١) الاسراء: ١١٠٠

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل ۲/۱۱۷ .

<sup>(</sup>٣) في الأشباه : وحرف ، آثرنا ( العروف ) من الشرح •

٤) سقط من م

الثاني عشر: قال ابن يعيش:

قد يكون للحرف عمل في حال لا يكون له (١) في حال أخرى وفيه ظائر :

الأول: لولا ، تعمل الجرفي المضمر ولا تعمله في (٢) المظهر • الثاني: لدن ، تنصب غدوة ولا تنصب غيرها •

الثالث: عسى ، تنصب المضمر نحو عساك وعساي وعملها مسع الظاهر الرفع .

الرابع: لات ، تعمل عمل ليس في الأحيان ومع غيرها لا يكون لها عمل ، هذا [ د/٨٤] ما ذكره ابن يعيش ٠

وذكر أبو الحسين بن أبي الربيع في شرح الإيضاح مثله ، وزاد في النظائر تاء القسم ، تختص باسم الله (٣) ، وكاف التشبيه تختص بالظاهر وكذا واو القسم ومذ منذ .

وقال أبو البقاء في التبيين:

من الحرف ما يعمل في موضع ولا يعمل في موضع آخر ، ألا ترى أن واو القسم تجر في القسم ولا تجر (٣) في موضع آخر ، و ( ما ) النافية تعمل في موضع آخر ، وكذلك ( حتى ) تجر في موضع ولا تجر في موضع آخر وذلك كثير ، ولما ذكر سيبويه (٤) ( لولا ) وأنها تجر المضمر دون غيره واستأنس لها بنظائر منها لدن

 <sup>(</sup>۱) زیادة من م ـ ل •

<sup>(</sup>٢) في ل: مع ٠

<sup>(</sup>٣) سقط من م

<sup>(</sup>٢) سقط من د \_ م

۲۸۹/۱ الکتاب (٤)

ولات قال : ولا ينبغي لك أن تكسر الباب وهو مطرد وأنت تجد له نظائر (١) •

### الثالث عشر:

لا يجوز اجتماع عاملين على معمول واحد ، ولهذا رد قول من قال : إن الابتداء والمبتدأ معاً عاملان في الخبر ، وقول من قال : إن المتبوع وعامله معاً عاملان في التابع ، وقول من قال : إن " (إن ) وفعل الشرط معاً عاملان في الجزاء ، وقول من قال : إن الفعل والفاعل معاً عاملان [ هـ ـ ٢٥٥ ] في المفعول ، حكاه أبو البقاء في التبيين عن بعض عاملان [ هـ ـ ٢٥٥ ] في المغنى عن الفراء .

وقال ابن النحاس في التعليقة : إذا جعلنا مجموع (حلو حامض) خبراً ، فالعائد ضمير من طريق المعنى لأن المعنى : هذا مز ، ولا يكون ذلك العائد في أحدهما لأنه حينئذ يكون مستقلاً بالخبرية ، وليس المعنى عليه ولا فيهما لأنهما حينئذ يكونان قد رفعا ذلك الضمير فيلزم اجتماع العاملين على معمول واحد وذلك لا يجوز .

الرابع عشر : مرتبة العامل أن يكون مقدماً على المعمول ، قال ابن عصفور في شرح المقرب فإن قيل : يناقض ذلك قولهم : إن (٣) العامل في أسماء الشرط وأسماء الاستفهام لا يجوز تقديمه عليها •

فالجواب : إن أسماء الشرط تضمنت معنى (إن) وأسماء الاستفهام تضمنت معنى الهمزة فالأصل في : 'من ضربت ؟

<sup>(</sup>١) في الكتاب : تجد له وجها ٠

<sup>(</sup>٢) في م: فلان ٠

<sup>·</sup> ل سقط من ل · (٣)

ثم حذفت الهمزة في اللفظ وتضمن الاسم معناها وإذا (١) كان الأصل كذلك فتقديم العامل في أسماء الشرط والاستفهام عليها سائغ بالنظر إلى الأصل ، وإنما امتنع تقديمه عليها في اللفظ لعارض وهو تضمن الاسم معنى الشرط والاستفهام .

الخامس عشر: قال ابن إياز (٢):

العامل اللفظي وإن ضعف تعلقه أولى من العامل المعنوي بدليل اختيارهم: زيداً ضربت على : زيد ضربت ، وقولهم : إن زيداً ضرب ، ولا يجوز إلا في الضرورة •

السادس عشر: قال الشلوبين في شرح الجزولية:

العوامل لا يليها إلا الجوامد لا الصفات ، إلا أن تكون خاصة فجنس بها ، فيجوز حينئذ حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، فأجرى الاسم الذي بعد اسم الإشارة مجراه دون اسم الإشارة ، فكما أنه ليس بمستحسن : مررت بالحسن ، ولا مررت بالجميل ، لأنه لا يخص جنساً من جنس ، فكذلك ليس بمستحسن ، مررت بهذا الحسن ، ولا بهذا الجميل ، ولكن المستحسن إنما هو : مررت بهذا انضاحك ، كما يستحسن : مررت بالضاحك ، لأنه يخص جنساً من جنس فيعلم الموصوف هنا • [هـ ٢٥٦] •

السابع عشر: قال ابن عصفور:

العامل الضعيف لا يعمل فيما قبله ، ولهذا لا يتقدم أخبار (إن") وأخواتها عليها • انتهى • ولا المجرور والمنصوب والمجزوم على الجار

<sup>(</sup>١) في م: اذا ٠

 <sup>(</sup>۲) عن المحصول: ق ۲۶ بتصرف يسير •

والناصب والجازم ولا الحال على عامله الضعيف غير الفعل المتصرف وشبهه كاسم الاشارة ، وليت ولعل وكأن ، وكالظروف المتضمنة معنى الاستقرار ، ولا التمييز على عامله الجامد إجماعاً ، ولا معمول المصدر وفعل التعجب واسم الفعل .

الثامن عشر: قال أبو البقاء في التبيين:

العامل مع ( المعمول كالعلة العقلية مع المعلول ) (١) ، والعلة لا يفصل بينها وبين معلولها فيجب أن يكون العامل مع المعمول كذلك ، إلا في مواضع قد استثنيت على خلاف هذا الأصل لدليل راجح .

التاسع عشر: قال أبو الحسين بن أبي الربيع في شرح الإيضاح:

الحروف لم يأت فيها تعليق ، وقد جاء التعليق في الأفعال ، وقد جاء في الأسماء قليلاً ، قالوا : مررت بخير وأفضل من زيد ، فمن مخفوضة (٢) في الثاني ، والأول معلق وأنشد سيبويه :

٢١٧ ـ ٠٠٠ من بين ذراعي وجبهة الأسد (٣)

العشرون : قال ابن هشام (٤) : العامل الضعيف لا يحذف ، ومن

<sup>(</sup>١) سقط من م

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۱ : ۸۹

 <sup>(</sup>٣) عجز بيت للفرزدق وأوله (يا من رأى عارضا أسر به) •
 وانظر الكتاب ٩٢/١ ، المقتضب ٤/٢٩٤ ، الخصائص ٢/٩٤ •

شرح المفصل ۲۱/۳ بـ الخزانة ۱/۳۱۹ ـ ۲۲۳۲ ـ المغني برقم : ۱۰۵۰ ديوانه : ۲۱۰ عن سيبويه ٠

ا) مغنى اللبيب ٢/٢٤ -

\_ 049 \_

ثم لا يحذف الجار والجازم والناصب للفعل إلا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها استعمال تلك العوامل ولا يجوز القياس عليها .

الحادي والعشرون: قال ابن جني:

يدل على ضعف عوامل الأفعال عن الأسماء أن جواب الشرط جزم بإن وفع لل الشرط كخبر المبتدأ بالمبتدأ والابتداء ، فجرت إن مجرى الابتداء .

#### $(AY_{i})$

#### العارض لا يعتـــد به

#### فيه فـــروع :

منها: أفعل الوصف إذا طرأت عليه الاسمية (١) فهو باق على (منع صرفه ولا يعتد بالعارض كأدهم ، وأفعل الاسم إذا طرأت عليه الوصفية فهو ) (٢) باق على الصرف ولا يعتد بعارض الوصفية كأربع في قولك: مررت بنسوة أربع ٠

ومنها: قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في شرح الإيضاح: العرب [ هـ ٧٥٠] لا انتقض أصولها للبس يعرض •

ومنها: قولهم : صيد ، وحول ، بتصحيح الياء والواو وإن تحركا وانفتح ما قالهما مراعاة للأصل وإهمال العارض .

ومنها: الأصل في التقاء الساكنين أن يحرك الأول بالكسرة ، فإن كان بعده ضمة لازمة حرك بالضم اتباعاً ، ولا عبرة بالضمة العارضة كضمة الإعراب نحو: لم ميضرب ابن زيد فإنك تكسر الباء لا غير وإن كانت النون من ابن مضمومة لعروض ضمتها .

ومنها: قال الشلوبين في شرح الجزولية:

إذا اتصل بالمضارع نون النسوة فإنه يبنى عند الجمهور ، وقال

 <sup>(</sup>١) في م: الرصفية •

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين ساقط من م

قوم: هو باق على إعرابه ، وإنها (١) منع من ظهور الإعراب فيه مانع كما منع من ظهور الإعراب فيه مانع كما منع من ظهور الإعراب في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ، وهذا قول قد ذهب إليه طائفة قليلة من المتقدمين حكاه ابن [ د/٨٥] السراج (٢) واختاره أبو بكر بن طلحة وقال: إنه هو الحق ، وإن مذهب أكثر المتقدمين في ذلك خطأ .

قال: وحجة الجمهور أن هذه النون لما أوجبت (٣) دهاب الإعراب من الفعل، وكان أصل الفعل البناء، رجع إلى أصله إذ قد ذهب ذلك الأمر الطارىء عليه الذي هو الإعراب.

قال هؤلاء: وهذا فرق (٤) بين المضارع الذي يتصل به النون ، وبين الاسم الذي يتصل به ياء المتكلم ، إذ الاسم ليس أصله البناء إنما أصله الإعراب فلا ينبغي أن ينتقل عن إنما أصله الإعراب فلا ينبغي أن ينتقل عن الأصل ما وجدنا السبيل إليه ( بوجه ، وقد وجدنا السبيل) (٥) بأن نقول: إن ذهاب الإعراب هنا عارض والعارض لا يعتد به .

ومنها: قال أبو البقاء في التبيين:

يجوز حذف الحرف الرابع من الاسم الرباعي في الترخيم مطلقاً ، ومنعه الكوفيون إذا كان قبل الطرف ساكن ، فإنه إذا حذف وحده كان الباقي ساكناً ، وذلك حكم الحروف ولا تظير له في الأسماء المعربة .

<sup>(</sup>١) في م : وإذا امتنع •

<sup>(</sup>۲) كتاب الأصول ۱: ۲۰ •

<sup>(</sup>٣) في م: وجبت

<sup>(</sup>٤) في د : فرع ٠

<sup>(</sup>٥) سقط من م

وأجيب بأنه عارض ، ألا ترى أن ترخيم حارث يصيره إلى بناء لا تظير [ ه \_ ٢٥) اله في الأصول (١) وهو ( فاع ) (٢) ومع ذلك جاز أن يبقى على هذا المثال لأن الترخيم عارض فلا اعتداد به في هذا المعنى .

ومنها: قال أبو البقاء أيضاً:

إذا كان ما قبل آخر الاسم ساكناً مثل يكر ، جاز في الوقف أن تنقل الضمة والكسرة إليه ، واختلفوا في المنصوب الذي فيه الألف واللام نحو: رأيت البكر ، فمذهب البصريين أنه لا تنقل فتحة الراء إلى الكاف بل يوقف عليها بغير نقل ، ووجهه أن هذا الاسم له حالة في الوقف تثبت فيه الألف والفتحة قبلها نحو: رأيت بكرا ، فلما كانت كذلك اطرد حكمها حتى صارت في حال التعريف مثل حالها في التنكير ، لأن حالها حال واحدة (٣) ، وهذا تظير امتناع الخرم (١) في متفاعلن في الكامل لئلا يفضي إلى حال يلزم فيه الابتداء بالساكن ، ويؤيد ذلك أن التنكير هو الأصل والتعريف عارض ، فوجب ألا يعتد بالعارض ، وأن يستمر حكم التنكير ،

ومنها: قال بعضهم: كان ينبغي أن تثبت الياء في (جوار) في

<sup>(</sup>١) في د \_ م: الى ترخيم بناء ليس في الاصول -

<sup>(</sup>Y) في هـ: مانع ·

<sup>(</sup>٣) في ب م : حالة واحدة ، وفي ل : حال واحدة وهو الصواب ، وفي ه : حال واحد .

<sup>(</sup>٤) في د : الجازم وفي ه : الجزم والصواب الغرم \_ بالخاء \_ وهو حذف آول متحرك من الوتد المجموع في أول البيت · الكافي للتبريزي ١٤٣ ·

حال الجركما تثبت في حال النصب ، لأن حركته في الجر الفتح فينبغي أن لا تحذف .

قال ابن النحاس في التعليقة:

فالجواب (١) أن النظر إلى أصل الحركة لا إلى العارض (٢) بعد منع الصرف ، لأنه لالتقائه مع تنوين الصرف نظر الى ما يستحقه الاسم في الأصل •

ومنها: قال ابن النحاس:

قاعدة الإعراب أن يثبت وصلاً ويحذف وقفاً ، ( فإن قيل : فإن في الإعراب ما يثبت وقفاً ويحذف وصلاً ) (٣) وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير جمع المذكرين أو المخاطبة المؤنثة وأكد ، فإنه يحذف منه الضمير ، ونون الرفع لنون التوكيد ، فإذا وقف عليه حذفت نون التوكيد للوقف وأعيد الضمير ونون الإعراب اللذان حذفا لنون التوكيد فهذا إعراب يثبت وقفاً ويحذف وصلاً .

قيل: الحذف هنا إنما كان لعارض فأعيد عند زوال العارض .

ومنها: قال ابن يعيش (٤):

إذا لحقت تاء التأنيث الفعل المعتبل اللام حذفت [ هـ \_ ٢٥٩ ] اللام للالتقاء الساكنين نحو : رَمَت ْ فإن لقيها ساكن بعدها حركت بالكسر لالتقاء الساكنين نحو رمت المرأة ، ولا يرد الساكن المحذوف

افي د : والجوابالجواب

۲) في م ، ل : العارضة •

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من د ٠

۲۸ \_ ۲۷ / ۹ ... شرح المقصل ۹ / ۲۷ \_ ۲۸ -

في م : لأن •

إذ الحركة عارضة وكذلك تقول: المرأتان رمتا ، فلا ترد الساكن وإن انفتحت التاء لأنها حركة عارضة ، إذ ليس بلازم أن يسند الفعل إلى اثنين ، فأصل التاء السكون وإنسا حركت بسبب ألف التثنية ، وقد قال بعضهم: رماتا (١) ، فرد الألف الساقطة لتحرك التاء وأجرى الحركة العارضة مجرى اللازمة من نحو: قولا وبيعا وخافا وذلك قليل رديء من قبيل الضرورة ،

#### ومنها: قال الشلوبين:

النحويون إنها يعقدون (٢) أبداً قوانينهم على الأصول لا على العوارض ،ولذلك حد والإعراب بأنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة (٣) عليها ، ومن الأسماء المعربة مالا تغيير فيه ولا اختلاف كالمصادر والظروف الملازمة للنصب ، فإن الأصل فيها أن تغير ، لكن منع من ذلك قلة تمكنها (٤) ، فهي في حكم ما يتغير نظرا إلى الأصل وإلغاء للعارض .

ومنها: قال الشلوبين:

قول من قال : إن الضمة في الخاء من (جاءني أخوك) هي ضمة الرفع ، وإنها منقولة عن حرف الإعراب ، وكذا الكسرة في (مررت بأخيك) فاسد وذلك أن فيه كون الإعراب فيما قبل الآخر في الرفع والخفض ، وهذا لا نظير له إلا في الوقف على بعض اللغات فيما قبل

<sup>(</sup>١) في م : رمتا ٠

<sup>(</sup>٢) في ل : يعتقدون ·

<sup>(</sup>٣) ستط من ل ٠

<sup>(</sup>٤) في م : : تمكينها ٠

آخره ساكن والوقف عارض والعارض لا يعتد به ، وهذا في الوصل والوصل ليس عارضاً بل هو الأصل •

ومنها: قال الشلوبين: إنما لحق الفعل علامة التأنيث إذا كان فاعله مؤنثاً ، ولم تلحقه علامة التثنية والجمع إذا كان فاعله مثنى ومجموعاً • لأن الأكثر لزوم التأنيث فاعتدوا به ، وعدم لزوم التثنية والجمع فلم يعتدوا به لاعتدادهم باللازم وعدم اعتدادهم بالعارض ، فإنه لا يعتد به في أكثر اللغة •

## ومنها: قال ابن يعيش (١):

قولهم: يتضع ويهدع م إنتما حذفت الوالو منهما لأن الأصل: يوضع ويودع لأن ( فعل ) من هذا إنما يأتي مضارعه على يفعل بالكسر، وإنما فتح في يضع ويدع لمكان حرف الحلق ، فالفتحة إذن عارضة والعارض لا اعتداد (٢) به لأنه [ هـ - ٢٦٠] كالمعدوم فحذفت الوالو فيهما لأن الكسرة في حكم المنطوق به •

ومنها: قال الشلوبين:

ذهب بعضهم إلى أن الضمير في نحو: رب رجل (٣) وأخيه ، نكرة لأن العرب أجرته مجراها فهو في معنى رب رجل ورب أخي رجل وسيبويه أبقاه على معرفته لأن أصل وضع ضمير النكرة أن يكون معرفة لا نكرة ، فأجراه سيبويه على أصله ولم يبال بهذا الذي طرأ عليه من جهة معنى الكلام لأنه أمر طارىء في هذا الموضع ، والنكرة في كل

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۱۰/۱۳.

<sup>(</sup>٢) في د \_ م: لا يعتد ٠

<sup>(</sup>٣) م: الرجل •

موضع ليست كذلك فلذلك جعل سيبويه ضمير النكرة في هذا الموضع معرفة (١) •

ومنها: قال الشلويين:

أوجه اللغتين في باب (قاضي) أنه يقال فيه في الوقف [د - ٨٦] في حالي الرفع والجرهذا قاض ومررت بقاض ، ويقال في الأخرى: هذا قاضي ومررت بقاضي ، (ووجه هذه اللغة أن حاذف الياء في الوصل (٢) إنما كان التنوين لالتقائها معه وقد سقط في الوقف فرجعت الياء) (٣) ووجه اللغة الأولى أن حذف التنوين في الوقف عارض ، والعارض لا يعتد به فبقيت الياء محذوفة وسكن ما قبلها لأنه لا يوقف على متحرك ، وهذه اللغة أوجه اللغتين لأنها مبنية على عدم الاعتداد بالعارض وهو الأكثر ،

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب ۱ / ۲٤٤

<sup>·</sup> للصل العلم الاصل العلم العل

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ل •

## حرف الغيين

# $(\lambda\lambda)$

# الغالب واللازم

## يجريان في العربية مجرى واحدأ

ذكر هذه القاعدة الرماني ، وبنى عليها أن وزن الفعل الذي يغلب عليه يجري فيه منع الصرف مجرى الوزن الذي يخص الفعل .

قال ابن النحاس في التعليقة:

لكن شرط (١) جريان الغالب مجرى اللازم هنا الزيادة في أوله ، والمراد بالزيادة أحد حروف المضارعة .

<sup>(</sup>١) في م ل: بشرط ٠

#### حرف الفساء

## الفرع أحط وتبة من الأصل

ومن ثم لم يجز إعمال اسم الفاعل عند البصريين من غير اعتماد ، [ هـ - ٢٦١ ] قال في البسيط: لأنه فرع عن (١) الفعل في العمال ، والقاعدة حط الفروع عن رتب الأصول ، فاشترط (٢) اعتماده على أحد الأمور الستة (٣) ليقوى بذلك على العمل .

وقال ابن يعيش (٤) : قال الكسائي في قوله تعالى (كتاب الله عليكم) (٥) إنه نصب بعليكم على الإغراء ، كأنه قال : عليكم كتاب الله ، فقدم المنصوب • قال : ومثله قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) في ل : على -

۲) في هـ: فاشتراط •

<sup>(</sup>٣) الأمور الستة هي : الاستفهام اللفظي أ والمقدر ، النداء ، النفي ، ان يقع نعبًا لمنعوت مذكور ، أو يقع حالاً ، أو يقع خبسراً لمبتدأ أو لناسخ آخر •

عن شرح المفصل ١١٧/١ بتصرف .

<sup>(</sup>٥) النساء : ٢٤ ، قال في البعر ١/٢١٤ ، انتصب \_ أي كتاب \_ بإضمار فعل • وهو فعل مؤكد لمضمون الجملة السابقة ، ثم ذكر رأي الكسائي •

۲۱۸ ـ يا أيها المائح دلوي دونكا (۱) أي : دونك دلوي .

قال: وما قاله ضعيف لأن هذه الظروف ليست أفعالاً ، وإنما هي نائبة عن الأفعال ، وفي معناها ، فهي فروع في العمل على الأفعال ، والفروع أبداً منحطة عن درجات الأصول فإعمالها فيما تقدم عليها تسوية بين الأصل والفرع وذلك لا يجوز .

وقال أيضاً (٢): إذا قلت: عندي راقود" خلاً ، ورطل" زيتاً ، فلا يحسن أن يجرى وصفاً على ما قبله لأنه اسم جامد غير مشتق ، ولا إضافته لأجل التنوين فنصب على الفضئلة تشبيها بالمفعول وتنزيلاً للاسم الجامد منزلة اسم الفاعل، من جهة أنه إذا نون نصب فعمل النصب، وانحط عن درجة اسم الفاعل فاختص عمله في النكرة دون المعرفة ، كما انحط اسم الفاعل عندنا عن درجة الفعل ، حتى إذا أجري على غير من هو له وجب إبراز ضميره نحو قولك: زيد" هند" ضاربها هو ،

وقال أبو البقاء في التبيين:

اسم القاعل والصفة المشبهة إذا جريا على غير من هما له (٣) وجب إبراز الضمير فيهما لأنهما فرعان على الفعل في العمل وتحمل الضمير ،

<sup>(</sup>۱) الرجز مجهول القائل ، وهو في أمالي القالي ٢٤٤/ ، أمالي الزجاجي ٢٣٧ الانصاف ٢٢٨ ـ الخزانة ١٠٤٣ ـ المغني برقم ١٠٣٣ ـ ١٠٤٥ ـ المغني برقم ١٠٣٣ و المقاييس : ميح وانظر الرجز مع قصته في شرح آبيات المغني ٧ : ٢٧٥ ، ٢٧٦ وما بعدها ٠

۲) شرح المفصل ۲/۲۲ .

<sup>(</sup>٣) فيم: به ٠

وقد انضم إلى ذلك جريانه على (١) غير من هو له ، فقد انضم فرع إلى فرع ، والفرع يقصر عن الأصل ، فيجب أن يبرز الضمير ليظهر أثر القصور ويمتاز الفرع عن الأصل .

وقال ابن يعيش (٢):

لا يجوز تقديم خبر إن وأخواتها ولا اسمها عليها ، ولا تقديم الخبر فيها على الاسم ، لكونها فروعاً عن الأفعال في العمل فانحطت عن درجة الأفعال .

وقال ابن فلاح في المعني:

إنما حمل نصب جمع المؤنث السالم على جره [ هـ - ٢٦٢] مع إمكان دخول النصب فيه لئلا يكون الفرع أوسع مجالاً من الأصل ، مع أن الحكمة تقتضي انحطاط الفراوع عن رتب الأصول والأنه يشارك المذكر في التصحيح فشاركه في الإعراب ، والمذكر معرب بحرفين فأعرب هذا بحركتين وخص " بالحركة لاضطاطه عن رتبة (٣) الأصل .

وقال ابن النحاس في التعليقة:

إنما اختص الجر بالأسماء لأنه لو دخل الأفعال وقد دخلها الرفع والنصب والجزم ، وهي فرع في الإعراب على الأسماء ، لكان المرع أكثر تصرفاً في الإعراب من الأصل ، والفروع أبداً تنحط عن الأصول في التصرف لا تزيد (٤) عليها فمنع (٥) الجر من الأفعال لذلك .

٠ الى • في د : الى •

من شرح المفصل ۱۰۳/۱ بتصرف •

<sup>(</sup>٣) في م: مرتبة ، وفي ل: طلبا لانعطاطه عن رتبة الاصل •

<sup>(</sup>٤) في م : و لا ·

<sup>(</sup>٥) في م: كمنع -

وقال ابن عصفور في شرح الجمل:

لما كان جعل (الواو) بمعنى (مع) في المفعول معه فرعاً عن كونها عاطفة ، لم يتصرفوا في الاسم (١) الذي بعدها فلم يقدموه على العامل ، وإن كان متصرفاً (٢) ولا على الفاعل ، لا يقولون : والطيالسة جاء البرد ، ولا جاء والطيالسة البرد ، لأن الفروع لا تحتمل من التصرف ما تحتمله الأصول .

وقال أبو الحسين بن أبي الربيع في شرح الايضاح:

إنما لم تعمل (٣) (ما) عمل ليس مطلقاً بل بالشروط المعروفة ، وهي أن يكون الخبر مؤخراً وأن يكون منفياً ، وأن لا يقع بعد ما (أن) فإن (أن°) تكف ماعن العمل كما تكف ما إن عن العمل لأنها في الدرجة الثالثة في العمل ، لأن ما مشبهة بليس ، وليس مشبهة بالفعل ، وكل ما هو في الدرجة الثالثة فلا تجده يعمل أبداً إلا مختصاً ليفرق بينهما ، ألا ترى أن تاء القسم اختصت باسم الله وإن كانت بدلاً من الواو ، والواو تخفض في القسم كل ظاهر ، وإنما كان الاختصاص باسم الله في التاء لأنها مبدلة من الواو والواو بدل من الباء (٤) في الدرجة الثالثة فلا اختصت .

وكذلك الصفة المشبهة باسم الفاعل (عملت تشبيها باسم الفاعل)(٥)

<sup>(</sup>١) في د : بالاسم ٠

<sup>(</sup>٢) في م: منصوبا ٠

<sup>(</sup>٣) ل: لالم تعمل ما ٠

<sup>(</sup>٤) في م: التاء ٠

<sup>(</sup>٥) سقط سن م

واسم الفاعل عمل لشبهه (١) في الفعل ، فالصفة في عملها في الدرجة الثالثة ، فكان عملها مختصاً الأنها لا تعمل إلا ما كان من سبب الأول ، ولهذا ظائر .

وقال ابن إياز (٢):

لما كانت ( لا ) فرعاً في العمل عن ( إِن ) ومشبهة بها وجب [ هـ \_ ٢٦٣ ] أن تنحط عنها ، فل ذلك اشترط في أعمالها شروط : كتنكير معمولها وعدم فصلها •

وقال السخاوي في تنوير الدياجي (٣) :

انحط اسم الفاعل عن منزلة الفعل في أشياء لأنه فرع عنه في العمل، والفرع لا يساوى بالأصل ، [ د/٨٧] فمما انحط فيه عن الفعل بروز ضميره إذا جرى على غير من هو له ، نحو : هند زيد ضاربته هي ، ولوكان في مكان ضاربته ، تضربه ، لم يبرز الضمير لقوة الفعل .

وقال أبو البقاء:

( لا ) فرع على ( إن ) ، و ( إن ) فرع على كان ، والفروع تنقص عن الأصول ، فلذلك لا تقوى على العمل في الخبر إذ كانت فرع فرع • وقال ابن إياز (؛) :

لما كان الفعل فرعاً على الاسم في الإعراب لم تكثر عوامله كثرة عوامل الاسم ، إذ من عادتهم التصرف في الأصول دون الفروع •

<sup>(</sup>١) في م: بشبهه ٠

<sup>·</sup> عن المحصول ق ١٢١ بتصرف ·

 <sup>(</sup>٣) قول السخاوي ورد في النسخ \_ و \_ م \_ ل بعد قول أبي البقاء التألي \*

<sup>(</sup>٤) عن المحصول ق ١٢٢ بتصرف •

وقال أيضاً (١):

(أن°) الناصبة للمضارع فرع (أن") المشددة ، الأن كلاً منهما حرف مصدري ولما كانت فرعاً عليها نصبت فقط ، و (أن") الثقيلة الأصالتها نصبت ورفعت .

وقال أيضاً (٢):

(أن) أصل نواصب المضارع ، ولن ولإذن وكي ، فروع عنها ، ومحمولة عليها لكونها تخلص الفعل للاستقبال مثلها ، ولهذا عملت ظاهرة ومقدرة ، وأخواتها لا تعمل إلا في حال الظهور دون التقدير .

وقال ابن القواس:

قيل: إن تنوين (عرفات) مشل تنوين الصرف لفظاً وصورة ، والجر فيها دخل تبعاً للتنوين ، ولو كانت لا تنصرف لامتنع دخول الجر عليها • وأجيب: بأن الجر دخلها تبعاً لتنوين المقابلة ، وقيل: التنوين عوض عن الفتحة في حالة النصب ، وأبط ل بأنه لو عوض عنها (٣) لما حصل انحطاط الفرع عن رتبة الأصل •

وقال أيضاً: إإنما امتنعت إضافة العدد إلى المميز الأنه فرع عن اسم الفاعل والصفة المسبهة في العمل ، فلو تصرف فيه بالإضافة تصرفهما المنزم مساواة [هـ ــ ٢٦٤] الفرع الأصل وهو محال .

وقال ابن هشام في تذكرته :

عن المحصول ق ۱۲۲ •

۱۲۲ عن المحصول ق ۱۲۲ •

<sup>·</sup> اف ل : منها · (٣)

نص" العبدي على أن ( إما ) لا تستعمل في الإباحة لأنها دخيلة على ( أو ) (١) وفرع لها والفرع ينقص عن درجة الأصل •

وقال ابن هشام:

كأن العبدي" لما لم يسمعه لم يجز قياسه وهو متجه • انتهى •

نبيـــه:

قال الأندلسي في شرح المفصل:

فإن قيل : ( الواو ) أكثر استعمالاً في القسم من ( الباء ) ، فكيف جعلتم القليل الاستعمال هو الأصل ؟

قيل : لا يبعد أن يكثر الفرع ويقل " الأصل ُ لضر ْب ٍ (٢) من التأويل ، ألا ترى أن نعم الرجل أكثر من نعيم بالكسر •

<sup>(</sup>١) في م : اذ ٠

۲) في هـ : لضرب

# الفروع هي المحتاجة إلى العلامات والأصول لا تحتاج إلى علامة

قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في التعليقة وجدت ذلك بخط عالمي (١) بن عثمان بن جني عن أبيه قال: بدليل أنك تقول في المذاكر: قائم ، وإذا أردت التأنيث قلت: قائمة ، فجئت بالعلامة عند المؤنث ولم تأت للمذكر بعلامة ، وتقول: رأيت رجلاً ، فلا يحتاج إلى العلامة ، وإن (٢) أردت التعريف (أدخلت العلامة فقلت: رأيت الرجل فأدخلت العلامة في الفرع الذي هو التعريف ، ولم تدخلها ) (٣) في التنكير ، وإذا أردت بالفعل المضارع الاستقبال أدخلت عليه السين لتدل بها على استقبال ه ، وذلك يدل على أن أصله موضوع للحال ، ولو كان الاستقبال فيه أصلاً لما احتاج إلى علامة ، انتهى .

وانظر إلى دين الشيخ بهاء الدين وأمانته كيف وجد فائدة بخط ولد ابن جني نقلها عن أبيه ولم تسطر في كتاب فنقلها عنه ، ولم يستجز

<sup>(</sup>۱) في د ـ ل : عالمي ـ في م : علمي ، في م : غالمي ، وأو لاد ابن جنبي هم ت علمي وعال وعلاء • معجم الأدباء 1/17 •

<sup>·</sup> في د ل : فان ·

<sup>(</sup>٣) سقط من م

ذكرها من غير عزو إليه ، لا كالسارق الذي أغار على تصانيفي التي أقست في تتبعها سنين [ هـ \_ 770 ] وهي كتاب المعجزات الكبير وكتاب الخصائص الصغرى ، وغير ذلك فسرقها وضمتها وغيرها مما سرقه من كتب الخضيري والسخاوي في مجموع وادعاه لنفسه ، ولم يعز إلى كتبي وكتب الخضيري والسخاوي شيئاً مما نقله عنها ، وليس هذا من أداء الأمانة في العلم .

## ( 91 ) الفروع قد تكثر وتطرد حتى تصير كالأصول وتشبه الأصول بها

ذكر ذلك ابن جني في الخصائص وقال (١): من ذلك قول ذي الرمة: ٢١٩ ــ و ر م ل كأوراك العذاري قط عشه (٢)

والعادة أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء ، فلما كثر ذلك واطرد عكس الشاعر التشبيه فجعل أوراك العندارى أصلاً وشبه به الرمل ، قال (٣) : ولذلك لما كثر تقديم المفعول على الفاعل ، صار وإن كان مؤخرا في اللفظ ، كأنه مقدم في الرتبة فجاز أن يعود الضمير من الفاعل عليه ، وإن كان الفاعل مقدماً والمفعول مؤخراً ، كما جاز أن يعود الضمير من المفعول إذا كان مقدماً على الفاعل وإن كان مؤخراً في قولنا : ضرب غلامة زيد" ،

#### وقال ابن عصفور في شرح الجمل:

الدليل على أن الفرع هو الذي ينبغي أن تجعل فيه العلامة لا الأصل ، أنهم جعلوا علامة للتثنية والجمع ، ولم يجعلوا علامة للإفراد لما كانت التثنية والجمع فرعين عن الإفراد وكذلك أيضاً جعلوا علامة للتكبير، لأن التصغير فرع عن التكبير،

وكذلك أيضاً جعلوا الألف واللام علامة للتعريف ولم يجعلوا للتنكير علامة ، لأن التعريف فرع عن التنكير فإن التنكير فرعاً عن التعريف جعلوا له علامة لم تكن في التعريف وهي التنوين نحو قولك: سيبويه وسيبويه إخر ، وأشباه ذلك في اللسان كثير •

<sup>(</sup>١) عن الغصائص ١/٣٠٠ وما بعدها بتصرف واختصار ٠

<sup>(</sup>٢) وعجر البيت: « إِذَا ألبسته المظلمات العنادس » وانظر ديوانه ١١٣١، ٢ المثلمات العنادس •

۲۹۳ / ۱ انظر الخصائص ۱ / ۲۹۳ -

#### ( 9Y )

#### الف\_\_\_رق (١)

عللوا به أحكاماً كثيرة:

منها: رفع الفاعل، ونصب المفعول، وضم تاء [ هـ - ٢٦٦] المتكلم، وفتح تاء المخاطب وكسر تاء المخاطبة، وتنوين التمكن (٢) دخل للفرق بين ما ينصرف ومالا ينصرف، وتنوين التنكير دخل للفرق بين النكرة والمعرفة من المبينات.

ومنها: بناء نحو (سيبويه) على الكسر ولم يعرب كبعلبك ، قال في البسيط: فرقاً بين التركيب مع الأعجمي والتركيب مع العربي ٠

ومنها: كنتواعن أعلام الأناسي" بفلان وفلانة ، قال في البسيط: وإذا كنواعن أعلام البهائم أدخلو اعليها اللام فقالوا: الفلان والفلانة فرقاً بين الكنايتين ، قال: وإنما اختصت باللام لوجهين:

أحدهما: أفتها أنقص عن درجة الأناسي في التعريف ، فخصت باللام [ د/٨٨] ، إشعاراً بنقصان درجتها عن درجة الأصل •

والثاني: أن أعلام البهائم أقل فكانت أقبل للزيادة لقلتها .

( ومنها: قال في البسيط: فتحت همزة الوصل في أداة التعريف لكشرة الاستعمال ، وفرقاً بينها وبين الداخلة على الاسم والفعل ، فإنها مع الاسم مكسورة ومع الفعل مكسورة ومضمومة ) (٣) •

<sup>(</sup>١) انظر الكليات ٣٥٣/٣ ـ وسقط العنوان من م

<sup>·</sup> ن د ـ م : التمكين ·

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من م

ومنها: قال في البسيط: التاء الداخلة على العدد لم تدخل التأنيث ما دخلت عليه الأنه مذكر بل دخلت للفرق بين العددين •

ومنها: قال في البسيط: لا يؤكد الضمير المنصوب بالمنفصل المنصوب فرقاً بينه وبين البدل .

ومنها: قال في البسيط: تحذف التاء من باب صبور وشكور فرقاً بين (فعول) بمعنى (فاعل) وفعول بمعنى مفعول نحو: حكائوبة وركوبة ، ومن باب جريح وقتيل فرقاً بين مفعول وبين فعيل بمعنى فاعل كعليم وسميع •

ومنها قال في البسيط: حذفت ألف (ذا) في التثنية هرباً من التقاء الساكنين ، ولم تقلب كما قلبت (١) ألف المعرب فرقاً بين (٢) تثنية المبني وتثنية المعرب [هـ - ٢٦٧] وشددت النون في (ذان ") عند بعضهم فرقاً فعيل بمعنى مفعول وبين فعيل بمعنى فاعل كعليم وسميع •

وقال: فعيل بمعنى مفعول يتكسر على فعالى كجريح وجر مى وأسير وأسرى ، ولا يجمع جمع تصحيح فرقا بينه وبين فعيل بمعنى فاعل ، وخص الثاني بجمع التصحيح لأنه أشرف من المفعول ، وجمع التصحيح أدل على الشرف لكون صيغة المفرد فيه غير متغيرة • قال: ولما لم يفرقوا (في الذي بمعنى مفعول بين المذكر والمؤنث لم يفرقوا بينهما في الجمع ، ولما فرقوا) (٣) في الذي بمعنى فاعل نحو كريم وكريمة فرقوا بينهما في الجمع •

<sup>(</sup>١) في ل: تقلب ٠

<sup>(</sup>٢) في ل: من ٠

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ل ٠

ومنها: تغيير صيغة الفعل المبني للمفعول فرقاً بينه وبين المبني للمفعول وقاً بينه وبين المبني للفاعل ، قال ابن السراج في الأصول (١): وقد جعل بينهما في جميع تصاريف الأفعال ماضيها ومستقبلها وثلاثيها ورباعيها وم فيه زائد منها فروق في الأبنية .

ومنها قال ابن يعيش (٢) : أرادوا الفرق بين البدل والتأكيد ، فإذا قالوا رأيتك أنت ، كان تأكيداً فلذاك استعمل ضمير المرفوع في تأكيد المنصوب والمجرور، واشترك (٣) الجميع فيه كما اشتركن في ( نا ) وجروا في ذلك على قياس اشتراكها كلها في لفظ واحد .

ومنها: قال أبو الحسن (٤) علي بن محمد بن ثابت الخولاني المعروف بالحداد في كتاب ( المفيد في معرفة التحقيق والتجويد ):

الهاء في هذه ليست من قبيل هاء الضمير ، بدليل امتناع جواز الضم فيها ، وإنما هي هاء تأنيث مشبهة بهاء تذكير ، ومجراها في الصفة مجراها من حيث كانت زائدة وعلامة لمؤنث ، كما أن تلك زائدة وعلامة لمذكر أيضاً ، وإنما كسر ما قبلها ، وهاء التأنيث لا يكون ما قبلها (ه) إلا مفتوحاً لأنها بدل من ياء ، وإنما أبدلت منها الهاء للتفرقة بين (ذي) التي بمعنى صاحب ، وبين ذي التي فيها معنى الإشارة .

۱۱) الأصول: ۱/۱۸.

 <sup>(</sup>۲) شرح المقصل ۳/۳۲ .

<sup>(</sup>٣) في هـ: اشترك • .

<sup>(</sup>٤) في ل : قال الحسين •

<sup>(</sup>٥) في ل: قبلها •

ومنها: قال الجزولي: قد يبنى المبني على حركة للفرق بين معنى أداة واحدة •

قال الشلوبين: كالفتحة في أنا ، اسم المتكلم ، لأن الألف إنها هي الموقف فكان حق النون أن تكون ساكنة لأن أصل البناء السكون ، إلا أنا فرقنا بين (أن) إذا كانت [ هـ - ٢٦٧] أداة للدلالة على المتكلم، وبين التي تصير الفعل في تأويل الاسم ففتحت النون من (١) أداة المتكلم .

ومنها: قال ابن عصفور في شرح الجمل وابن النحاس في التعليقة:

أصل لام الجر أن تكون مفتوحة لكونها مبنية على حرف واحد فتحرك بالفتح طلباً للتخفيف وإنما كسرت للفرق بينها وبين لام الابتداء في نحو قولك: لموسى غلام ، ولكموسى غلام (٢) ، ولذا بقيت مع المضمر على فتحها ، لأنه لا لبس معه لكون الضمير مع لام الابتداء من ضمائر الرفع ، والضمير مع لام الجر من ضمائر الجر ، ولفظ ضمائر الجر وضمائر الرفع مختلف فلا لكبس حينئذ ، وكان ينبغي على هذا أن تكسر لام المستغاث في نحو: يا لزيد ، لدخولها على الظاهر ، إلا أنهم فتحوها تنفر قة بينها وبين لام المستغاث من أجله ، وكانت أحق بالفتح من لام المستغاث من أجله ، وكانت أحق بالفتح من لام المستغاث من أجله ، والمنادى واقع موقعه ، موقع المضمر ولام الجر تفتح مع المضمر ، ففتحت مع ما وقع موقعه ،

وقال ابن فلاح في مغنيه :

أفعل فعلى كالأفضل والفضلى ، يجمع هو وماؤنثه جمع التصحيح فرقاً بينه وبين أفعل فعلاء •

<sup>(</sup>١) في ل : **في** •

<sup>(</sup>٢) سقط من م

وقال الأندلسي: إنما تبدل التاء في قائمة في الوقف هاء فرقاً (١) بين تأنيث الاسم وتأنيث الفعل .

خاتمــة:

قال ابن السراج في الأصول (٢):

التنوين نون صحيحة ساكنة ، وإنما خصها النحويون بهذا اللقب وسموها تنويناً ، ليفرقوا بينها وبين النون الزائدة المتحركة التي تكون في التثنية والجمع .

## (94)

## الفعسل لا ينتنتى

قال أبو جعفر بن الزبير في تعليقه على كتاب سيبويه :

وسبب ذلك أن الفعل مدلوله جنس وهو واقع على القليل والكثير ألا ترى أنك في قولك: ضرب زيد عمراً ، ( ويمكن أن يكون ضرب مرة والحدة ) (٣) ويمكن أن يكون ضرب [ هـ - ٢٦٩ ] مرات ، فهوإذن دنيل على القليل والكثير ، واللثنى إنما يكون مدلوله مفرداً (٤) نحو: رجل ، ألا ترى أن لفظ رجل لا يدل إلا على واحد ، وإذا قائت : رجلان دالت هذه الصيغة على اثنين فقط ، فلما كان الفعل لا يدل على رجلان دالت هذه الصيغة على اثنين فقط ، فلما كان الفعل لا يدل على شيء واحد بعينه لم يكن لتثنيته فائدة ، وأيضاً فإن العرب لم تثنية .

<sup>(</sup>١) في د : للفيرق ٠

<sup>·</sup> ٤٧/١ الأصول ١/٧٤ ·

<sup>(</sup>٣) سقط من م

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخ الأشباه ٠

فإن قيل : إنَّ الفعل مثنتي في قولك : يفعلان •

فالجواب: إن ذلك باطل لأنه لو كان مثنى لجاز أن تقول:

زيد قاما ، إذا وقع منه القيام مرتين ، والعرب لم تقل ذلك فبطل أن مكون مثنى في ذلك [ د/٨٩] الفعل •

#### (42)

## الفعال' أثقال من الاسم

وعلله صاحب البسيط بوجهين:

أحدهما: أنه لكثرة مقتضياته يصير بمنزلة المركب والاسم بمنزلة المفرد.

والثاني: أن الاسم أكثر من الفعل ، بدليل أن تركيب الاسم يكون مع الفعل ومن غير فعل ، والكثرة مظنة الخفة كما في المعرفة والنكرة .

قال : وإذا تقرر ثقله فهو مع ذلك فرع على الاسم من وجهين :

أحدهما: أن الفعل (١) مشتق من المصدر على مذهب أهل البصرة، والمشتق فرع على المشتق منه لأنه يقف وجود الفرع على وجود الأصل •

والثاني: أن الفعل يفتقر إلى الاسم في إفادة التركيب والاسم ستقل بالتركيب من غير توقف •

<sup>(</sup>١) في د : الاسم .

وقال ابن يعيش (١): الأفعال أثقل ، من حيث أن كل فعل لا بد

أحدهما: أن الاسم أكثر من الفعل ، من حيث أن كل فعل لا بد له من فاعل اسم يكون معه ، وقد يستغنى الاسم عن الفعل ، وإذا ثبت أنه أكثر في (٢) الكلام كان أكثر استعمالا وإذا كثر استعماله خف على الألسنة لكثرة تداوله ، ألا ترى أن العجمي إذا تعاطى كلام العرب ثقل على لسانه لقلة استعماله ، وكذلك العربي إذ تعاطى كلام العجم كان ثقيلاً عليه لقلة استعماله ،

والثاني: أن الفعل يقتضي فاعلاً ومفعولاً فصار كالمركتب منهما إذ [ هـ ـ ٢٧٠] لا يستغني عنهما والاسم لا يقتضي شيئاً من ذلك نهو مفرد والمفرد أخف من المركب •

وقال ابن النحاس في التعليقة : الاسم أخف من الفعل لوجوه :

منها: أن الأسماء أكثر استعمالاً من الأفعال، والشيء إذا كتشر استعمال على ألسنتهم خف ، وإنها قلنا: إنه أكثر استعمالاً لأمور:

منها: الأوزان، وعدد الحروف، أما في الأصول فلأن أصول الأسماء ثلاثية ورباعية وخماسية، وليس في الأفعال خماسية، وأما بالزيادة فالاسم يبلغ بالزيادة سبعة وأكثر من ذلك على ما ذكر، والفعل لايزاد على الستة ، فقد زاد عليه في الأصول والزيادة.

وأما الأبنية (٣) ، فأبنية الأصول في الأسماء المجمع عليها تسعة عشر ، وأصول الأفعال أربعة .

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۱/۷۵ .

<sup>(</sup>٢) في ل: سن ٠

<sup>(</sup>٢) في د : فان بنية ٠

وأما الأبنية بالزيادة فالأسماء تزيد على ثلاثمائة ، والفعل لا يبلغ الثلاثين .

ومنها : أن الاسم يفيد مع جنسه ، والفعــل لا يفيــد إلا بانضمام الاسم .

ومنها: أن الفعل يفتقر إلى الفاعل فيثقل ولا كذلك الاسم •

فإن قلت: فإن المبتدأ يحتاج إلى خبر فليكن كاحتياج الفعل إلى فاعله .

قلنا : تعلق الفعل بفاعله أشد من تعلق المبتدأ بخبره ، لأن الفاعل يتنزل منزلة الجزء من الفعل (١) ولا كذلك الخبر من المبتدأ ٠

ومنها: أن الفعل تلحق ووائد نحو حروف المضارعة ، وتاء التأنيث ، ونونى التوكيد والضمائر فثقل بذلك .

ومنها: أن الأفعال مشتقة من المصادر والمشتق فرع على المشتق منه فهي إذن فرع على الأسماء والفرع أثقل من الأصل ، انتهى •

فاعمده (۲):

قال ابن هشام (٣): إنهم يتعبّرون بالفعل عن أمور:

أحدها: وقوعه ، وهو الأصل .

الثاني : مشارفته ، نحو ( وإذا طلقتهم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن ) (٤) أي [ هـ - ٢٧١ ] فشارفن انقضاء العدة ( وليخش

افي د : الفاعل •

<sup>·</sup> ك في د \_ ل : قاعدة •

 <sup>(</sup>٣) عن مغنى اللبيب ٢/٧/٢ بتصرف واختصار •

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٨١٠

الذين لو تركوا من خلفهم ) (١) أي : لو شارفوا أن يتركوا .

الثالث: إرادته ، وأكثر ما يكون ذلك بعد أداة الشرط نحو: ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ ) (٢) ( إذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا ) (٣) ( إذا قضى أمراً فإنسا يقول له كن فيكون ) (٤) • الرابع: مقاربته ، كقوله (٥):

٢٠٠ إلى ملك كاد الجبال لفقده

تزول ، وزال الراسيات من الصخر (٣)

أي: تزول الراسيات •

الخامس: القدرة عليه ، نحو ( وعداً علينا إنا كنا فاعلين ) (؛) أي : قادرين على الإعادة وأصل ذلك أن الفعل يتسبب عن الإرادة والقدرة وهم يقيمون السبب مكان المسبب وبالعكس .

أهينتي إلا تسعداني ألمكما فما بعد بشر من عزاء ولا صبر ورواية البيت في الديوان:

على ملك كاد النجوم لفقده يقعن، وزال الراسيات من الصحر وانظر شرح أبيات معنى اللبيب ٨ : ٩٠٠

 <sup>(</sup>۱) النساء : ۹ :

<sup>·</sup> ٩٨ : النحل (٢)

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٦ -

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٤٧ ، وكلمة فيكون ساقطة من (د) ل وليست في المغنى -

<sup>(</sup>٥) وضع هـذا الأمر ضمن الأمر الثاني وهو المشارفة ، وجعله السيوطي مستقـلا ·

<sup>(</sup>٦) البيت للفرزدق في رثاء بشر بن مروان ، ديوانه ١ : ٢١٧ ومطلع القصيدة :

۲) الأنبياء : ۱۰٤

## حرف القـــاف

## (90)

#### القليب

قال ابن هشام في المغني (١) : القاعدة العاشرة من فنون كالرمهم القلب ، وأكثر وقوعه في الشعر كقول حسان ــ رضي الله عنه ــ :

٢٢١ كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء (١)

نصب المزاج فجعل المعرفة الخبر ، والأصل رفعه ، ونصب العسل على أن المعرفة الاسم والنكرة الخبر ، وقول رؤبة :

٢٢٢ ـ ومهمه معْسِرَ"ة أرجاؤه كأن لوك أرضه سماؤه (١)

أي كأن لون سمائه لغبرته لون أرضه ، فعكس التشبيه مبالغة وحذف المضاف ، وقول عروة بن الورد :

#### ٢٢٣ فديت بنفسه نفسي ومالي (٤)

عن المغنى ٢/ ٧٧٥ بتصرف واختصار •

 <sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/۲۱ ـ المقتضب ٤/٢٤ ، المحتسب ١/٢٧٩ ، شرح المفصل ١/٧٩ ، ٣٠ . ابن السيرافي الفقرة ٢١ ـ الخزانة ٤/٤٠ ، ٣٣ ـ المغني برقم ٨٢٣ ـ ١٨٨١ ـ ديوانه : ٣ وشرح أبيات المغني ٢ : ٣٤٩ -

 <sup>(</sup>٣) البيت الأول : شذور الذهب ٣٢٠ \_ التصريح ٢/٣٣٩ \_ ديوانه : ٤ \_
 والمهمة : المفازة -

البيت الثاني : الأمالي الشجرية : ١/٣٦٦ ـ الأنصاف ٢٥٩ ـ ديوانه :

<sup>(</sup>٤) وعجز البيت : (وما آلوك إلا ما أطيق) وليس البيت في ديوان عروة ، وانظر شواهد المغني ٩٢٢/٢ وشرح أبيات المغني ٢ ٣٢٣ - ٨ . ١٢٠٠

#### وقول القطامي:

٢٢٤ ... من من كما طيَّتنت بالفيد أن السيّاعا (١)

الفدن: القصر، والسياع: الطين، ومنه في الكلام: أدخلت القلنسوة في رأسي وعرضت الناقة على الحوض وعلى الماء،قاله الجوهري وجماعة منهم الكسائي (٢) والزمخشري وجعل منه ( ويوم ميعشر ض الذين [ هـ \_ ٢٧٢ ] كفروا على النار) (٣) ٠

وفي كتاب التوسعة لابن السكيت (؛) أن (عَرَضَ الحوضَ على الناقة ) مقلوب ويقال : إذا طلعت الجوزاء انتصب العود في العود . أي : انتصب الحرباء في العود .

وقال ثعلب في قوله تعالى ( ثئم " في سلاسيلكة ٍ ذَرَ عُمُها سبعون دراعاً فاسلكوه ) (ه) إِن المعنى اسلكوا فيه سلسلة (٦) ، وقيل : ان منه ( وكسم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ) (٧) ( ثم دنا فتلك ) (٨)

<sup>(</sup>۱) وصدر البيت : ( فلما أن جرى سمن عليها ) والبيت في وصف الناقة بالسمن وتشبيهها بالقصر · انظر شرح الشواهد : ۹۷۲ ، والأساس مادة ( فدن ) وديوانه : ٤٤ وشرح أبيات المغني : ٣٢٣/٢ ـ ٣٢٣/٢ .

<sup>(</sup>Y) د ، ل : السكاكي ·

<sup>(</sup>٣) الأحقاف : ٢٠ \_ وانظى رأي الزمخشري في الكثباف ٢٤١/٤ .

<sup>(</sup>٤) النص عن ابن السكيت بتمامه في مغنى اللبيب ٢/٧٧٧٠ •

<sup>(</sup>٥) الحاقة : ٣٢ .

<sup>· (</sup>٦) في م : اسلكوه في سلسلة ·

<sup>·</sup> ٤ : الاعراف : ٤ ·

<sup>(</sup>٨) النجم: ٨٠

وقال الجوهري (٢) في ( فكان قاب قوسين ) (٣) إِنَّ أَصِلُهُ قَابِي قَوْسِ ، فقلب التثنية بالإفراد (٤) ، وهو حسن لأن القاب ما بين مقبض القوس وسيته أي طرفه ، وله طرفان فله قابان ، وتظيره قوله :

# ٢٢٥ إذا أحسن ابن العم بعد إساءة إ فكست لشرسي فعله بحمول (٥)

أي : لشر فعليه ، وقيل في ( فَعَمَّيت عليكم ) (٦) إن المعنى : فعميتم عنها وفي ( حقيق على أن لا أقول ) (٧) إن المعنى حقيق علي "بياء المتكلم ، كما قرأ نافع (٨) ، وفي ( لتنوء بالعصبة ) (٩) إن المعنى لتنوء العصبة بها .

<sup>·</sup> ۲۸ : النمل : ۲۸ ·

<sup>(</sup>۲) انظر الصحاح  $1/2 \cdot 1/2$  مادة ( قوب ) والسيوطي ينقل هنا عن المغني  $2 \cdot 1/2 \cdot 1/$ 

<sup>·</sup> ٩ : النجم : ٩ ·

<sup>(</sup>٤) في هـ : والافراد • وفي م : الى الافراد وفي المغنى ما أثبتناه •

<sup>(</sup>٥) لم نقف على قائل هذا البيت • ورجح محققاً المغني أن يكون لكعب بن سعد الغنوي من الأصمعية رقم ١٩ وقال البغدادي في شرح أبيات المغني بعد أن أنشد البيت : وهذا البيت رأيته مفرداً في نوادر ابن الأعرابي رواه عن أبي زياد الكلابي صاحب « النوادر » • ٨ : ١٢٣ ـ ١٢٤ -

<sup>(</sup>T) sec: ۲۸ -

<sup>·</sup> ۱۰۵ : الأعراف : ۱۰۵ •

 <sup>(</sup>٨) قال في الكشف ١٩٩/١ : (حقيق علي ) قرأه نافع بياء مشددة مفتوحة على تعدية (حقيق) الى ضمير المتكلم • وقرأ الباقون بألف بعد اللام من على ولم يضيفوها الى المتكلم • وانظر النشر : ٢٦١/٢ •

<sup>(</sup>٩) القصيص : ٧٦ ·

## قد يزاد على الكلام التام فيعود ناقصا

قال ابن جني (١) [ د/٩٠] وذلك قولك : قام زيد ، كلام تام ، فإن زدت عليه فقلت : إن قام زيد ، صار شرطاً واحتاج إلى جواب ، وكذلك قولك : زيد أخوك ، إن زدت عليه : أعلمت ، لم تكتف بالاسمين ، تقول : أعلمت زيداً بكراً أخاك ، وتقول : زيد منطلق ، فإذا زدت عليه (أن ) المفتوحة احتاج إلى عامل يعمل في أن وصلتها ، فتقول : بلغني أن زيداً منطلق ، قال : وجثماع هذا أن كل كلام مستقل زدت عليه شيئاً غير معقود بغيره ولا مقتض لسواه فالكلام باق بحاله نحو : زيد قائم ، وما زيد قائماً ، وإن زدت شيئاً مقتضياً لغيره معقوداً به عاد الكلام ناقصاً .

### وقال الأندلسي في شرح المفصل:

الجملة قد تكون ناقصة بزيادة كما [هـ ـ ٢٧٣] تكون بنقصان، فإن وإذا دخلت على الجملة صيرتها جزء جملة أخرى وجعلتها في حكم المفرد، فتحتاج في تمامها إلى أمر آخر، كما أن (أن ) المصدرية إذا دخلت على جملة صيرتها في حكم المفرد وأخرجتها عن كونها كلاماً) (٢) •

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢٧٢/٢ •

<sup>(</sup>Y) ما بين المعقوفتين ساقط من د ·

#### ( 4Y )

#### قد يكون للشيء إعراب إذا كانوحده

#### فاذا اتصــل به شيء ١١ آخر تغـير٢) إعرابه

من ذلك: ما أنت ؟ وما شأنك؟ فإنهما مبتدأ وخبر إذا لم تأت بعدهما بنحو قولك: وزيداً ، فإن جئت به فأنت مرفوع بفعل محذوف والأصل: ما تصنع أو ما تكون ، فلما حذف الفعل برز الضمير وانفصل، وارتفاعه بالفاعلية أو على أنه اسم لكان ، وشأنك بتقدير ما يكون وما فيهما في موضع نصب خبراً لكان أو مفعولا "لتصنع ، ومثل ذلك: كيف أنت وزيداً ، إلا أنك (٣) إذا قدرت تصنع كان (كيف) حالا "إذ لا يقع مفعولا " به •

#### (4)

## قرائن الأحوال قد تغني عن اللفظ

قال ابن يعيش (١):

وذلك أن المراد من اللفظ الدلالة على المعنى ، فإذا ظهر المعنى ، فإذا ظهر المعنى بقرينة حالية أو غيرها لم يتحاتكم إلى اللفظ المطابق ، فإن أتي باللفظ المطابق جاز وكان كالتأكيد وإن لم يؤت به فللاستغناء عنه .

وفروع القاعدة كثيرة منها: حذف المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول وكل عامل جاز حذفه ، وكل أداة جاز حذفها .

<sup>(</sup>١) سقط من م

۲) في د : تغير عن اعرابه .

<sup>(</sup>٣) في م: لانك ٠

 <sup>(</sup>٤) شرح المفصل ١/٥/١٠

#### حرف الكاف

## (99)

#### كثرة الاستعمال اعتمدت

# في كثير من أبواب العربية

منها: حذف الخبر بعد لولا ، قال ابن يعيش في شرح المفصل (١):

حدف خبر المبتدأ من قولك : لولا زيد خرج عمرو ، لكثرة الاستعمال حتى رفض [ هـ ــ ٢٧٤ ] ظهوره ولم يجز استعماله .

وقال صاحب البسيط:

قال ابن جني (٣) : أصل (هلم) عند الخليل : ها للتنبيه ، ولم "، أي (لم " بنا ) ثم كثر استعمالها فحذفت الألف تخفيفاً .

وقال ابن يعيش في شرح المفصل (٤):

قد توسعوا في الظروف بالتقديم والفصل وخصّوها بذلك لكثرتها في الاستعمال •

عن شرح المفصل ١/ ٩٥ بتصرف •

<sup>(</sup>٢) في م: الاستعمال •

 <sup>(</sup>٣) الخصائص ٣/٣ وانظر الكتاب ٢/٢٢٠

٩٨/٩ = ١٠٣/١ عن شرح المفصل بتصرف ١٠٣/١ = ٩/٨٨.

ومما حذف لكثرة الاستعمال (ياء المتكلم عند الإضافة ، والتنوين) (١) من هذا: زيد بن عمرو و وقولهم : أيش ، ولحم أبل ، ولا أدر ، ولم يك ، وحدف الاسم (٢) في (لا عليك) أي لا بأس عليك ، والتخفيف في قد وقط إذ أصلهما التثقيل لاشتقاقهما من قددت الشيء وقططته ، وقولهم : الله لأفعلن ، بإضمار حرف الجر ، قال سيبويه (٣) : جاز حيث كثر في كلامهم فحذفوه تخفيفاً كما حذفوا (رب) قال : وحذفوا الواو كما حذفوا اللامين من قولهم لاه أبوك ، حذفوا لام الإضافة واللام الأخرى ليخففوا الحرف على اللسان ،

وقال بعضهم: لهي أبوك ، فقلبت العين وجعل اللام ساكنة إذ صارت مكان العين، كما كانت العين ساكنة ، وتركوا آخر الاسم مفتوحاً كما تركوا آخر (أين) مفتوحاً ، وإنما فعلوا ذلك به لكثرته في كلامهم فغسيروا إعرابه كما غيروه ، ذكر ذلك ابن السراج في الأصول (ه) .

قال ابن يعيش (٦) : الكلمة إذا كثر استعمالها جاز فيها من التخفيف ما لم يجرز في غيرها .

وفي تذكرة الفارسي : حكى أبو الحسن والفراء أنهم يقولون :

<sup>(</sup>١) ما بين المعقونتين ساقط من ل •

 <sup>(</sup>٢) في سائر النسخ : وحدف اسم لا -

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٤٤/٢ ، كما نقله ابن السراج في الأصول ١/٨٧٥ .

<sup>(</sup>٤) في م والاصول: فقلب ٠

<sup>(</sup>٥) الأصول ١/٨٢٥٠

٦) كالرم ابن يعيش سقط من د \_ م ٠

أيش لك ، قال: والقول فيه (١) عندنا أنه : أي شيء ، فخفف الهمزة وألقى الحركة على الياء ، فتحركت الياء بالكسرة فكرهت الكسرة فيها فأسكنت فلحقها التنوين فحذفت الالتقاء الساكنين، كما أنه خفف هو يرم الحوانه ، فحذفت (٢) الهمسزة ، وطرح (٣) [ هـ – ٢٧٥ ] حركتها على الياء ، كره تحريكها بالكسرة فأسكنها وحذفها الالتقائها مع الخاء من الإخوان ، فالتنوين في أيش مشل الخء في إخوانه ، قال : فإن قلت : الاسم يبقى على حرف واحد ، قيل : إذا كان كذلك شيء (فهو) (٤) في أيش ، وحسن ذلك أن الإضافة الازمة فصار لزوم الإضافة مشبها له بما في نفس الكلمة حتى حذف منها فقالوا : فيم ، وبم ، ولم ، فكذلك أشي .

وقال الزمخشري في المفصل (ه) في (الذي) والاستطالتهم إياه بصلته مع كثرة الاستعمال خففوه من غير وجه فقالوا: اللذ، بحذف الياء، ثم اللذ (٦) بحذف الحركة، ثم حذفوه رأساً واجتزوا بلام النعريف الذي في أوله، وكذا فعلوا في التي ٠

وقال ابن عصفور في شرح الجمل (٧) : إنما بنيت (أين) على الفتح لكثرة الاستعمال، إذ لو حركت بالكسر على أصل التقاء الساكنين،

<sup>(</sup>١) سقط (فيه) من د ـ م ٠

<sup>(</sup>٢) في د : فحذف •

<sup>(</sup>٣) في م: والقي ٠

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق •

٠ ١٤٣ : المفصل (٥)

<sup>(</sup>٦) في م: الذ

<sup>·</sup> للجمل في م: المجمل

لانضاف ثقل الكسر الى ثقـل الياء التي قبـل الآخر وهي مما يكثر استعماله فكان يؤدى ذلك إلى كثرة استعمال الثقيل •

قال: ومما يبيتن لك أن كثرة الاستعمال أوجب فتح (أين) أنهم قالوا: (جير) (١) فحر كوا بالكسر على أصل التقاء الساكنين، واحتملوا ثقل الكسرة والياء لما كانت قليلة الاستعمال لأنها لا تستعمل إلا في القسم، وهي مع ذلك من نادر القسم،

قال: وكذلك (ثم) بنيت على الفتح إذ لو حركوها بالكسر على أصل التقاء الساكنين لانضاف ثقل الكسر إلى ثقل التضعيف مع أنها كثيرة الاستعمال فكان يلزم من ذلك كثرة (٢) استعمال الثقيل •

قال : وكذلك (إن ) وأخواتها 'بنيت على الفتح ولم تكسر على أصل التقاء الساكنين استثقالا ً للكسرة مع التضعيف أو الياء في (نيت ) مع أن هذه الحروف كثيرة [ د/٩١] الاستعمال فلو كسرت لأد ي ذلك إلى كثرة استعمال الثقيل •

وقال ابن النحاس في التعليقة : إنما لزم إضمار الفعل في باب التحدير لكثرته في كلامهم كما ذكر سيبويه (٣) •

وقال (٤) الرماني: لأن التحذير مما يخاف منه وقوع المخوف ، فهو موضع إعجال لا يحتمل تطويل الكلام ، لئلا يقع المخوف بالمخاطب فبل تمام الكلام [ هـ - ٢٧٦] .

<sup>(1)</sup> جير: يمين للعرب معناها: حقا ، عن الصحاح •

<sup>·</sup> سقط من م

۱۳۸/۱ الكتاب ۱۳۸/۱

<sup>(</sup>٤) سقط من م

وقال ابن يعيش في شرح المفصل (١):

اعلم أن اللفظ إذا كثر في السنتهم واستعما لهم آثروا تخفيفه ، وعلى حسب تفاوت الكثرة يتفاوت التخفيف ، ولما كان القسم مما يكثر استعماله ويتكرر دوره بالغوا في تخفيفه من غير جهة ، فمن ذلك حذف فعل القسم نحو : بالله الأقومن ، أي : أحلف ، وربما حذفوا المقسم به واجتزوا بدلالة الفعل عليه نحو : أقسم الأفعلن ، والمعنى أقسم بالله ، ومن ذلك حذف الخبر من الجملة الابتدائية نحو : لعمرك ، والمن الله ، وأمانة الله ، فهذه كلها مبتدأات محذوفة الأخبار ، ومن ذلك أيدال التاء من الواو نحو : ( تالله تفتؤ ) (٢) ومن ذلك قولهم : لعمر الله ، فالعمر البقاء والحياة ، وفيه (٣) لغات : عمر بفتح العين وسكون الميم ، وبضم العين وسكون الميم ، وبضمتهما ، فإذا جئت وسكون الميم ، وبضمتهما ، فإذا جئت المتاتب لم تستعمل (٤) منه إلا المفتوح العين الأنتها أخف اللتغات الثلاث ، والقسم كثير فاختاروا له الأخف .

وقال أبو البقاء في التبيين:

لاسم الله تعالى خصائص منها دخول (يا) عليه مع وجود اللام فيه ، ومنها زيادة الميم في آخره نحو (اللهم) ولا يجوز في غيره ، ومنها دخول تاء (ه) القسم عليه نحو : تالله ، ومنها : التفخيم ، ومنها :

<sup>(</sup>١) عن شرح المفصل ٩/٩٤، ٥٥، ٩٦ بتصرف واختصار ٠

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٥٨٠

<sup>(</sup>٣) في م : فيه ٠

<sup>(</sup>٤) في د : يستعمل فيه ٠

<sup>(</sup>٥) سقط من م

الإبدال كقولت (١): ها الله ، وآلله وذلك لكثرة الاستعمال .

وقال أيضاً : يجوز حذف حرف القسم في اسم الله من غير عوض ، ولا يجوز ذلك في غيره ووجهه أن الشيء إذا كثر كان حذفه كذكره ، لأن كثرته تجريه مجرى المذكور ، ولذلك جاز التغيير والحكاية في الأعلام دون غيرها ، وإنما سوغ ذلك الكثرة .

وقال ابن النحاس في التعليقة:

إذا التقى ساكنان والثاني لام التعريف اختير فتح الأول نحو : من الناس ، طلباً للخفة فيما يكثر استعماله ، ويقل الكسر لشقل توالي الكسرتين فيما يكثر استعماله .

وقال ابن فلاح في المعني:

شرط الترخيم أن يكون المرخم منادى ، وذلك الأنه حذف ، والنداء يكثر استعماله ، ولذلك أوقعوه على (٢) الحي والميت والجماد فناسب كثرة استعماله تخفيف لفظه بالحذف ، كما حذفوا منه التنوين وياء المتكلم [هـ ٧٧٧] المضاف إليها •

قال: وشرطه أن يكون عليهاً وإنها رخموا صاحباً فقالوا: يا صاح لأنه لما كثر استعماله من غير ذكر موصوف صار بمنزلة العلم .

قال: واختص يا بن أم، ويا بن عم، بحذف الياء لكثرة الاستعمال حتى أن العرب تلقى الغريب (٣) فتقول له: يا بن أم ويا بن عم، استعطافاً (٤) وتقرباً اليه وان لم يكن بينهما نسب قال: وإنما وجب

<sup>(</sup>١) في م : كقولك •

<sup>(</sup>٢) في م : في ٠

<sup>(</sup>٣) في م: العرب •

في د : استعظاما •

إضمار الفعل العامل في المنادى وفي التحذير لأن الواضع تصور في الذهن أنه لو ظلق به لكثر استعماله فألزمه الإضمار طلباً للخفة ، لأن كثرة الاستعمال مظنة التخفيف ، وأقام مقامه في النداء حرفاً يدل عليه في محله .

وقال: المصدر الذي يجب إضمار فعله إنما وجب إضماره لكثرة الاستعمال ومعنى كثرة الاستعمال أنه تقرر في أذهانهم أنهم لو استعملوها لكثر (١) استعمالها فخففوها بالحذف وجعلوا المصدر عوضاً منها .

وقال ابن الدهان في الغرة :

ذهب الأخفش إلى أن ما غير لكثرة استعماله إنها تصورته العرب قبل وضعه ، وعلمت أنه لا بد من استعماله فابتدؤوا بتغييره علماً بأن لا بد من كثرة استعماله الداعية إلى تغييره كما قال:

٢٢٦ رأى الأمر يفضي إلى آخر فصيتر آخره أو لا (٢)
 وقال السخاوي في شرح المفصل:

هم يغيرون الأكثر ويحذفون منه كما فعلوا في لم أُ بكل ، وربّما ألحقوا فيه كقولهم : أمهات ، وكقولهم : اللهم ويا أبت ويا أمت .

افي م : لكثرة •

۲۱) لم أقف على قائله ، وهو في الغصائص ۱/۲۰۰ ـ ۲۰۹/۲ . ۱۷۰ ـ
 ۱۸۸/۱ شرح المنصل ٥/-١٢٠ .

# حرف اللام

# $(1 \cdots)$

#### اللتبنس محسندور

ومن ثم و ضع له ما يزيله إذا خيف واستغني عن لحـــاق نحوه إذا أمن ٠

فمن الأول: الإعراب، إنما وضع في الأسماء ليزيل اللبس الحاصل فيها باعتبار (١) المعاني المختلفة عليها ، ولذلك استغني عنه في الأفعال والحروف والمضمرات والإشارات والموصولات لأنها دالة على معانيها بصيغها المختلفة فلم تحتج إليه ، ولما كان الفعل المضارع قد تعتوره معان مختلفة كالاسم دخل فيه الإعراب ليزيل [ هـ - ٢٧٨] اللبس عند اعتوارها .

ومنه رفع الفاعل ونصب المفعول فإن ذلك لخوف (٢) اللبس منهما لو استويا في الرفع أو في النصب •

ومن ذلك قال في البسيط:

يضاف (٣) اسم الفاعل المتعدّي إلى المفعول دون الفاعل ، لأن إضافته (١) إلى الفاعل والمفعول تفضي إلى اللّبس لعدم تعين المضاف

<sup>(</sup>١) في م: باعتوار ٠

<sup>(</sup>۲) في د \_ م \_ ل : خوف •

<sup>(</sup>٣) في د : انضاف •

 <sup>(</sup>٤) في م: لا ضافته •

إليه (فالتزم إضافته إلى المفعول ليحصل بذلك تعين المضاف إليه) (١) و بخلاف الصفة المشبهة واسم الفاعل من اللازم فإنه لا لبس في إضافته إلى فاعله لتعينه فجازت إضافته لذلك .

ومن ذلك قال في البسيط: كان قياس اسم المفعول من الثلاثي نحو: ضرب وقتل على منفعك ، بأن يقال: مضرب ومقتل ليكون جاريا على ينضرب وينقتل ، إلا أنه عدل عنه إلى مفعول لئلا يلتبس باسم المفعول من أفعل نحو ممكرم ومنضرب ، من أكرم وأضرب ، وخص الثلاثي بالزيادة لقللة حروفه .

#### ومن ذلك قال في البسيط:

قياس التفضيل في أفعل أن يكون على الفاعل نحو: زيد فاضل وعمرو أفضل منه ، لا على المفعول نحو: خالد مفضول وبكر أفضل منه ، لأنهم لو فضلوا على [ د/٩٢] الفاعل والمفعول لالتبس التفضيل على الفاعل ( بالتفضيل على المفعول فلمتا كان يفضي إلى اللبس كان التفضيل على الفاعل ) (٢) أولى لأنه كالجزء من الفعل ، والمفعول فضلة فكان التفضيل على ما هو كالجزء أولى من التفضيل على الفضلة .

#### ومن ذلك قال في البسيط:

الجمهور على أن الصرف عبارة عن التنوين وحده ، وعلة منع الصرف إنما أزالت (٣) التنوين خاصة ، وليس الجر من الصرف ، وإنما حذف مع التنوين كراهة أن يلتبس بالإضافة إلى ياء المتكلم ، لأنه حكى حذف ياء المتكلم وإبقاء الكسرة في غير النداء قال :

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من ل • وكلمة (اليه) من م •

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٣) في م : زالت ٠

# ٢٢٧ - ٠٠٠ من شرقت دموع بهن فهي سجوم (١)

وكراهة أن يلتبس بالمبنيات على الكسر نحو (حذام) .

ومن ذلك قال في البسيط: فائدة العدل في الأعلام خفة اللفظ، ورفع لبس الصفة الأن فاعلاً أصل وضعه الصفة ، فإذا عدل الى (فُعكل) زال ذلك اللبس [ هـ - ٢٧٩ ] •

وقال: تكسير الصفة ضعيف لأنها إذا كسرت التبس فيها صفة المذكر بصفة المؤنث في بعض الصور عند حذف الموصوف نحو:

قامت الصعاب (٢) تحتمل (٣) الرجال والنساء ، وإذا جمعت بالواو والنون أو الألف والتاء انتفى اللبس •

ومن ذلك : يجوز أن يقال في النداء يا أبت ويا أمت بحذف ياء الإضافة وتعويض التاء عنها قال ابن يعيش (٤) :

ولاتدخل هذه التاء عوضا فيما له مؤنث من لفظه لو قلت في ياخالي ويا عمي (٥): ياخالة وياعمة ، لم يجز ، لأنه كان يلتبس بالمؤنث، فأما دخول التاء على الأم فلا إشكال لأنها مؤنثة ، وأما دخولها على الأب فلمعنى المبالغة من نحو راوية وعلامة ، ومن ذلك قولهم (١): الله دره من فارس ، وحسبك به من ناصر ،

<sup>(</sup>۱) نص هارون في معجم شواهد العربية على انفراد الأشباه بايراد هـذا الشطر ٠

<sup>(</sup>٢) الصعب من الدواب نقيض الذَّلول ، والأنثى صَعْبة والجمع صعاب •

<sup>(</sup>٣) في م : يحتمل ، في د : يحمل •

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ٢/١١، ١٢٠

<sup>(</sup>٥) في م: يا خالتي وياعمتي ٠

عن شرح المفصل ۲ / ۷۳ بتصرف -

قال ابن يعيش: فإن قيل : كيف جاز دخول ( من هنا على النكرة المنصوبة مع بقائها على إفرادها ولا يقال : هو أفر و منك من عبد (١) ، ولا عندي عشرون من درهم ، بل يرد " الى الجمع عند ظهور ( من ) ، نحو من العبيد ، ومن الدراهم ، فالجواب أن هذا الموضع ربما التبس فيه التمييز بالحال فأتوا بمن لتخلصه للتمييز .

ومن ذلك قال ابن يعيش (٢): إنما أتي بالمضمرات كلها لضرب من الإيجاز واحتراسا من الإلباس ، أما الإيجاز فظاهر لأنك (٣) تستغني بالمحرف الواحد عن الاسم بكماله فيكون ذلك الحرف كجزء من الاسم ، وأما الإلباس فلأن الأسماء الظاهرة كثيرة الاشتراك ، فإذا قلت : زيد وغمل زيد ، جاز أن يُتوهم في زيد الثاني أنه غير الأول ، وليس فعكل زيد ، حاز أن يُتوهم في زيد الثاني أنه غير الأول ، وليس للاسماء الظاهرة أحوال تفترق بها اذا التبست ، وإنما يزيل الالتباس منها في كثير من أحوالها الصفات ، والمضمرات لالبس فيها ، فاستغنت عن الصفات لأن الأحوال المقترنة بها وهي حضور المتكلم والمخاطب وتقدم ذكر الغائب تغني عن الصفات ،

ومن ذلك قال ابن فلاح في المعني :

إنما ضمُ وف المضارعة في الرباعي دون غيره ، خيفة التباس الرباعي بزيادة الهمزة ( بالثلاثي ) نحو : ضرب يضرب ، وأكرم يكرم ، لأن الهمزة في الرباعي تزول مع حرف المضارعة [هـ ــ ٢٨٠] فلوفتحرف المضارعة لم يتعلم أمضارع الثلاثي هو أممضارع الرباعي، ثم حمل بقية أبنية

<sup>(</sup>١) في ه : هو أفرس · في د ـ م : هو من عباد وأثبتنا ماورد في الشرح وفي النسخة ل ·

<sup>(</sup>٢) عن شرح المفصل ٨٤/٣ باختصار ٠

<sup>(</sup>٣) في م : لأن ٠

الرباعي على ما فيه الهمزة ، وإنما خص الضم بالرباعي لأن الشلاثي أصل ، والرباعي بزيادة الهمزة ) (١) فرع ، فيجعل (٢) للأصل الحركة الخفيفة وللفرع الحركة الثقيلة ، ومازاد على الثلاثي محمول على الثلاثي،

وخرج عن هذا الأصل أهراق يهريق ، واسطاع يتسطيع ، فإنه ضم حرف المضارعة منهما مع أنهما أكثر من أربعة وفي ذلك وجهان :

أحدهما: أن الهاء والسين زيدتا على غير قياس ، والمعنى على الفعل الرباعي فهما في حكم العدم .

والثاني: أنهما جعلا عوضا عن (٣) حركة عين الكلمة ، فإنها نقلت الى فائها ، وإذا كانا عوضا عنها لم يعتد بهما حرفين مستقلين ، فلذلك لم يتغير حكم الرباعي ، ولو كانا حرفين مستقلين لخرجا الى الخماسي وتغيرت صيغة الرباعي من الضم وقطع الهمزة ، وإنما حكمنا بكونهما بدلا عن نقل حركة العين الى الفاء (٤) ، وإن كان نقل حركة العين الى الفاء الماء لايقتضي عوضا ، لكون الرباعي لم تتغير صيغته بهما فصارا بمنزلة الحركتين لكونهما عرضا عن نقل الحركتين لا عن الحركتين ، لأن انحركتين مو جودتان فكيف يعوض عنهما مع وجودهما ، انتهى ،

ومن ذلك قال الخفاف في شرح الايضاح: تقول في التعجب: ما أحسننا ، وفي النفي: ما أحسننا ، لاتدغم في التعجب، ولا في الاستفهام ، لئلا يلتبس أحدهما بالآخر والنفي بهما .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ : فجعل ٠

 <sup>(</sup>٣) في د : عن ثقل حركة •

في م: الى ألف أو ان

ومن ذلك قال ابن النحاس في التعليقة:

لايجوز أن يأتي المنصوب على الاختصاص من الأسماء المبهسة نحو: إني (١) هذا أفعل كذا لأن المنصوب إنما يذكر لبيان الضمير ، فإذا أبهست فقد جئت بما هو أشكل من الضمير ، ولذلك (٢) لايجوز أن يؤتى به نكرة فلا يقال: إنّا قوما نفعل كذا ، لأن النكرة لاتزيل لبسا ، ومن ذلك قال ابن فلاح في المغنى:

إنما امتنع حذف حرف النداء من اسم الاشارة عند البصريين لئلا تلتبس الإشارة المقترنة بقصد النداء بالإشارة [هـ ـ ٢٨١] العارية عن قصد النداء ، لايقال : ينتقض هذا بالعلم ، فإنه (٣) تلتبس العلمية المقترنة بقصد النداء ، لانا نقول : بناؤه على الضم في أعم الصور قرينة تدل على النداء ، وهذه القرينة منتفية في اسم الإشارة .

قال: إنما امتنع حذف حرف النداء من المستغاث به لئلا يلتبس لامه بلام الابتداء، فإنها مفتوحة مثلها ولا يكفي الاعراب فارقا لوجود اللبس [ د ٩٣٠] في المقصور والمبني في حالة الوقف ٠

ومن ذلك لم يجمعوا حية على حي ، لئلا يلتبس بالحي الذي هو ضد الميت بخلاف سائر ماكان من هذا النوع كبقرة ونعامة وحمامة وجرادة فإنهم أسقطوا في جمعه الهاء ، وكذا في مذكره قال الكسائي : سمعت كل هذا النوع يطرح من فكره (؛) الهاء إلا في حية ، فإنهم

<sup>(</sup>١) في د : أفي ٠٠

۲) في د \_ ل : وكذلك •

<sup>(</sup>٣) في هـ: لأنه ٠

<sup>(</sup>٤) في من مذكرة ٠

يقولون : حية للمذكرة والمؤنث ، فيقولون : رأيت حية على حية ، فلا يطرحون الهاء من ذكره (١) •

ومن ذلك إذا التقى ساكنان وخيف من تحرك أحدهما بالكسر الالباس (٢) حرك بالفتح نحو: أنت ، في خطاب المذكر ، واضربن ، ولاتضربن في خطابه ، لأنه لو حرك بالكسر لالتبس بخطاب المؤنث .

ومن ذلك إذا خيف من النسب الى صدر المضاف لبس ، حذف الصدر ونسب الى العجز، فيقال في النسب الى عبد مناف وعبد أشهل ، منافي وأشهلي ، الأنهم لو قالوا عبدي الالتبس بالنسبة الى عبد القيس ، فإنهم قالوا في النسبة إليه عبدي ، فرقوا بين ما يكون الأول مضافا إلى اسم عالوا في النسبة إليه عبدي ، فرقوا بين ما يكون الأول مضافا إلى اسم عالب أو يقصد قصده ويتعرف المضاف الأول به ، وهو مع ذلك اسم عالب أو طرأت عليه العلمية ، وبين ماليس كذلك ، فإن القيس ليس بشيء معروف معين يضاف إليه عبد ، وقال الأخفش في (الأوسل ) في النسب الى المركب المزجي : وإن خفت الالتباس قلت رامي هرمزي ،

ومن الثاني: عدم لحاق التاء في صفات المؤنث الخاصة بالإناث كحائض وطالق، ومرضع، وكاعب، وناهد، وهي كثيرة جداً لأنها لاختصاصها بالمؤنث، أمن اللبس فيها بالمذكر (٢) فلم يحتج الى فارق ومن ذلك قال ابن النحاس في التعليقة: إنما لم يجز حكاية المضمر والمشاربه (٣) وإن كانامن جملة المعارف، لأن كثلا منهما لا يدخله لبس.

١٠١٠) في م: مذكرة ٠

<sup>· (</sup>٢) في م: الالتباس ·

<sup>· (</sup>٣) في درم : أمن فيها اللبس م وفي ل : فيها أمن اللبس ·

و(٤) سقط من د بـ م ـ ل ·

# حرف الميسم ( ۱۰۱)

# ما حذف للتخفيف ١٠ كان في حكم المنطوق به

ذكر هذه القاعدة ابن يعيش في شرح المفصل (٢) :

ومن فروعها أنهم قالوا: ذك للذك وجند فاجتمع في الكلمة أربع متحركات متواليات الأن المراد ذلاذل وجنادل ، لكنهم حذفوا الألف منهما تخفيفا ، وما حذف التخفيف كان في حكم المنطوق به .

ومن فروعها قال ابن فلاح في المغني: أفصح اللغتين للعرب في حذف الترخيم أن يكون المحذوف مرادا (٤) في حكم المنطوق به ٠

وقال ابن جني في الخصائص (٥): باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به ، الا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه ، ومن ذلك أن ترى رجلا قدسدد سهما نحو الغرض ثم أرسله فتسمع صوتا فتقول: القرطاس والله ، أي : أصاب القرطاس، فأصاب الآن في حكم الملفوظ به البتة ، وإن لم يوجد في اللفظ ، غير أن دلالة الحال عليه نابت مناب اللفظ به ، وكذلك قولهم لرجل منهو بسيف في يده : زيدا ، أي اضرب زيدا ، فصارت شهادة الحال بالفعل بالفعل

<sup>(</sup>۱) عبارة « ما خذف للتخفيف » ساقطة من د •

عن شرح المفصل ١٠/١ بتصرف ٠

<sup>(</sup>٣) عبارة ( من فروعها ) سقطت من سائر النسخ •

<sup>(</sup>٤) في ل : أن يكون المحذوف إِذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به ٠

<sup>(</sup>٥) الغصائص ١/ ٢٨٤ ، وسقطت عبارة (قال ابن جني ٠٠٠ ) من ل ٠

بدلا من اللفظ به ، وكذلك قولهم للقادم من سفر : خير مقدم أي قدمت خير مقدم ، وقولك : قد مررت برجل إن زيدا وإن عمرا ، أي : إن كان زيدا وإن كان عمرا ، وقولك للقادم من حجه : مبرور مأجور أي : أنت مبرور مأجور ، ومبروراً مأجوراً ، أي قدمت مبرورا مأجورا ، وكذلك قولهم :

## ۲۲۸ \_ رسم دار وقفت في طلله (۱)

أي رب رسم دار ، وكان رؤبة إذا قيل له كيف أصبحت ؟ فيقول : خير عافاك الله ، أي بخير ويحذف الباء [ هـ ـ ٣٨٣] لدلالة الحال عليها لجري (٢) العادة والعرف بها •

وكذلك قولهم الذي ضربت زيد ، تريد الهاء وتحذفها لأن في الموضع دليلا عليها ، وعلى نحو من هذا تتوجه عندنا قراءة حسزة : ( واتتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام (٣) ) ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والضعف على ما رآه فيها أبو العباس (١) ، بل الأمر

<sup>(</sup>۱) صدر بیت لجمیل بن معمر ، وعجزه ( کدت أقضي الغداة من جلله ) والبیت في أمالي القالي ۲٤٦/۱ ـ اللسان : جلل ـ دیوانه ۱۸۷ ٠

<sup>(</sup>۲) في د \_ والخصاص : يجري •

<sup>(</sup>٣) النساء: ١ ، قال أبو حيان: قرأ جمهور السبعة بنصب الميم ، وقرآ حمزة بجرها وهي قراءة النخعي وقتادة والأعمش: وقرأ عبد الله بن يزيد بضمها ، انظر تعليل هذه القراءات في البحر المحيط ١٥٧/٣٠٠

<sup>(</sup>٤) الكامل ٣٩/٣ نص المبرد على أن البصريين لا يعطفون الظاهر على المضمر المخفوض ، ومن أجازه من غيرهم فعلى قبح • ثم أورد قسراءة حمسزة المذكورة وقال: وهذا مما لايجوز عندنا الا أن يضطر اليه شاعر •

فيها أقرب وأخف ولطف ، وذلك أن لحمزة أن يقول لأبي العباس : نم أحمل ( الأرحام ) على العطف على المجرور المضمر ، بل اعتقدت أن يكون فيه باء ثانية حتى كأني قلت : وبالأرحام ، ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها ،كما حذفت لتقدم ذكرها أيضا في نحو قولك بمن تمرر أمرر ،وعلى من تنزل أنزل ، وإذا جاز للفرزدق أن يحذف حرف المجر لدلالة ما قبله عليه مع مخالفته في الحكم له في قوله :

۲۲۹ – وانتي مين قوم بهم يتقى العيدا ورأب الثأى والجانيب المتخفف (۱)

أي وبهم رأب الثأى ، فحذف الباء في هذا الموضع لتقدمها في قوله : ( بهم يسقى العدا ) وإن كانت حالاهما مختلفتين ، ألا ترى أن الباء في قوله : بهم يتقى العدا ، منصوبة الموضع لتعلقها بالفعل الظاهر الذي ه وينتقى كقولك : بالسيف يضرب زيد ، والباء في قوله : وبهم رأب الثأى مرفوعة الموضع عند قوم ، وعلى كل حال فهي متعلقة بمحذوف ورافعة للرأب \_ ونظائر هذا كثيرة \_ كان (٢) حذف الباء في قوله : ( والأرحام ) لمشابهتها الباء في ( به ) موضعا وحكما أجدر و

وقد أجازوا: تبأ له وويل" ، على تقدير: وويل له ، فحذفوها وإن كانت اللام في: تبا له ، لاضمير فيها وهي متعلقة بنفس (تبا) ، مثلها في هلم لك ، وكانت اللام في ( وويل ) خبرا ، ومتعلقة بمحذوف وفيها (٣) ضمير •

فإن قلت : فاذا كان المحذوف للدلالة (؛) عليه عندك بمنزلة

<sup>(</sup>۱) اللسان : رأب ، ديوانه : ٥٦١ ــ والثأى : الخرم والفتق •

<sup>(</sup>٢) جواب : « اذا كان للفرزدق » ·

۴) فيهد: فيها

غي هـ : لدلالة ٠

الظاهر فهل تجيز توكيد الهاء المحذوفة في نحو قولك: الذي ضربته نفسه زيد ، كما تقول: الذي ضربته نفسه زيد ، كما تقول: الذي ضربته نفسه زيد ؟ قيل هذا عندنا غير جائز وليس [هـ - ٢٨٤] ذلك لأن المحذوف هنا (ليس بمنزلة المثبت ، بل لأمر آخر ، وهو أن الحذف (١)) هنا إنما انغرض فيه التخفيف لطول الاسم ، فلو ذهبت تؤكده لنقضت الغرض ، وذلك أن التوكيد والإسهاب ضد التخفيف والإيجاز ، فلما كان الأمر أخلك تدافع الحكمان فلم يجزأن يجتمعا كما لا يجوز إدغام الملحق نحو اقعنسس لما يلحق فيه من نقض الغرض (١) .

ومن هذا الباب قولهم (٥): راكب الناقة طليحان ، أي راكب الناقة والناقة ، فحذف المعطوف لتقدّم ذكر الناقة الدال عليه ، ولما كان المحذوف لدليل بمنزلة الملفوظ به جاء الخبر مثنى .

وقال ابن هشام في المغني (٦):

أول من شرط للحذف أن لا يكون مؤكداً الأخفش ، فإنه منع في نحو : الذي رأيت زيد (٧) ، أن يؤكد العائد المحذوف بقولك : نفسه ، لأن المؤكد مريد للطول والحاذف مريد للاختصار ، وتبعه الفارسي

<sup>(</sup>۱) في د ـ م: زيدا ٠

۲) ما بين المعتوفتين ساقط من م • وفي د ل : أن المعدوف •

<sup>(</sup>٣) عبارة الخصائص : كما لا يجوز ادغام الملحق لما فيه من نقض الغرض • وفي م : لما يلحق به نحو • •

<sup>(</sup>٤) عن الخصائص: ١/٢٨٩ بتصرف -

عن المغنى ۲/۳/۲ بتصرف واختصار •

<sup>(</sup>١) في د \_ م : زيدا ٠

قرد في كتاب (الإغفال) قول الزجاج في (ان هذان لساحران) (١) أن التقدير: إن هذان لهما ساحران، فقال: الحذف والتوكيد بالسلام متنافيان، وتبع أبا علي أبو الفتح فقال في الخصائص: لا يجوز «الذي ضربت تفسه زيد» كما لا يجوز ادغام نحو (اقعنسس) لما فيهما جميعا من نقض الغرض، وتبعهم ابن مالك فقال: لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكد كضربت ضربا، لأن المقصود تقوية عامله، وتقرير معناه والحذف مناف لذلك.

وهؤلاء كلهم مخالفون للخليل وسيبويه ، فإن سيبويه سأل الخليل (٣) عن نحو مررت بزيد ، وأتاني أخوه أنفسهما ، كيف ينطق بالتوكيد ؟ فأجابة : بأنه يرفع بتقدير : هما صاحباي أنفسهما ، وينصب بتقدير : أعنيهما أنفسهما ووافقها على ذلك جماعة واستدلوا بقول العرب :

٢٣٠ \_ إِن محلا ً وإِن مرتجلا (٥)

وان مالا وان ولدا ، فحذفوا الخبر مع أنه مؤكد بإن ، وفيه نظر ، فإن المؤكد نسبة الخبر الى الاسم لانفس الخبر .

<sup>(</sup>۱) طله: ۱۳۰

۲۸۷/۱ انظر الخصائص ۲۸۷/۱

<sup>(</sup>٣) الكلام استمرار للسابق من المغنى -

۲٤٧/١ الكتاب (٤)

<sup>(</sup>٥) صدر بيت للاعشى ، وعجزه : ( وان في السفر اذ مضوا مهلا ) ( أنظر الكتاب ١/٢٢٤ المقتضب ٤/١٣٠ الأمالي الشجرية ١/٢٢٢ - البنداديات ١٧٦ ديوانه ٢٣٣ \_ ٢٣٠ ) .

وقال الصفار (١): إنها فر الأخفش من حذف العائد في نحو « الذي رأيته [ هـ - ٢٨٥ ] نفسه زيد » لأن المقتضى لحذفه الطول ، ولهذا لايحذف (٢) في نحو ( الذي هو قائم زيد ) فإذا فروا من الطول فكيف يؤكدون ؟ وأما حذف الشيء لدليل وتوكيده فلا تنافي بينهما ، لأن المحذوف للدليل ، كالثابت ، ولبدر الدين بن مالك مع والده في في المسألة بحث أجاد فيه ، انتهى ما أورده ابن هشام في المغني .

والبحث الذي أشار اليه هو ما قال أبن المصنف في شرح الألفية: وقال ابن النحاس في التعليقة: إذا كان للفعل مفعولات أقيم مقام الفاعل المفعول المصرح لفظا وتقديرا دون المصرح لفظا فقط • وكذلك عمل الفرزدق في قوله:

# ٢٣١ \_ مناً الذي اختير الرجال سماحة " (٢)

فأقام المصرح وهو الضمير المستتر في اختير ، ونصب غير المصرح وهو الرجال ، ولا تحفل بقول من قال : يجوز إقامة أيهما شئت ، وذلك أن القاعدة أن المحذوف المنوي كالملفوظ به وههنا حرف الجر المحذوف مراد ، فلو ظهر لم يجز إلا إقامة المصرح فكذلك اذا كان مرادا انتهى .

<sup>(</sup>۱) المغنى ۲/٤٧٢ -

<sup>·</sup> کی د : لایجوز (۲)

<sup>(</sup>٣) وعجز البيت ( وجوداً اذا هب الرياح الزعازع ) • استشهد به سيبويه المرا على ان الأصل : اختير من الرجال ، فعنف ( من ) وعدى الفعل الم ١٨/١ على ان الأصل : اختير من الرجال ، فعنف ( من ) وعدى الفعل الم ٣٣: الى مفعولين • والبيت في المقتضب ٤/ ٣٣ ، وقد رواه في الكتاب والمقتضب ومنا ، وكذلك في ديوانه ٥١٦ – ٥٢٠ – وروى في الكتاب والمقتضب بالخرم • العضديات برقم ١١٠ ص ٧٧ وانظر الغزانة ٣/ ١٢٢ وابن السيرافي برقم ٢١٧ •

وقال ابن فلاح في المغني : أهل الحجاز يحذفون خبر (لا) كثيرا ، وإنما يحذف للعلم به وهو مراد فهو في حكم المنطوق (١)٠

# (1.7)

# ما كان كالجزء من متعلقه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يتقدم بعض حروف الكلمة عليها

# وفيه فروع :

الأول: الصلة لا تتقدم على الموصول ، ولا شيء منها لأنها بمنزلة الجزء من الموصول .

الثاني: الفاعل لا يتقدم على فعله ، لأنه كالجزء منه .

الثالث: الصفة لا تتقدم على الموصوف ، لأنها من حيث أنها مكملة له ومتمعة (١) ، أشبهت الجزء منه .

الرابع: المضاف اليه بمنزلة الجزء من المضاف ، فلا يتقدم عليه .

الخامس: حرف الجر بمنزلة الجزء من المجرور ، فلا يتقدم عليه المجرور .

وقال أبو الحساين بن أبي الربيع في شرح الاليضاح:

خسمة أشياء هي بمنزله شيء واحد: الجار والمجرور كالشيء الواحد، والمضاف (٢) والمضاف إليه كالشيء (٣) الواحد (١) ، والمعل

<sup>(</sup>۱) في م: المنطوق به • (٤) سقطت هذه العبارة من ل •

<sup>·</sup> في م: ما لا يجوز · (٥) في م: ما لا يجوز

۳) سقط من م

والفاعل كالشيء الواحد ، والصفة والموصوف [ هـ ــ ٢٨٦ ] كالشيء الواحد ، والصلة والموصول كالشيء الواحد .

(1.7)

ما يجوز (١) تعدده ومالا يجوز

فيه فروع:

الأول: خبر المبتدأ ، وفيه خلاف منهم من أجازه مطلقا وبه جزم ابن مالك (٢) ومنهم من منعه وأوجب العطف نحو: زيد قائم ومنطلق ، إلا أن يريد اتصافه بذلك في حين واحد، فيجوز نحو: هذا حلو حامض، أي: مز ، وهذا أعسر بسر أي اضبط ، قال أبو حيان: وهذا اختيار من عاصرناه من الشيوخ (٣) .

الثاني: الحال ، وفيه خلاف قال في الارتشاف:

ذهب الفارسي وجماعة الى أنه لايجوز تعدده ، ويجعلون نخو قولك : جاء زيد مسرعا ضاحكا ، الحال الأول فقط ، وضاحكا صفة مسرعا أ وحالا من الضمير المستكمن ، وذهب ابن جني الى جواز ذلك .

وقال ابن مالك في شرح التسهيل:

الحال شبيه بالخبر وشبيه بالنعت ، فكما جاز أن يكون للمبتدأ الواحد والمنعوت الواحد خبران فصاعدا ، أو نعتان فصاعدا ، فكذلك يجوز أن يكون للاسم الواحد حالان فصاعدا ، وزعم ابن عصفور ان

<sup>(</sup>١) في م : مالا يجوز ' •

۲) تسهيل الفوائد : ۰ ۰ •

۲۲ ق / ۲ : شهرح التسهيل : ۲ / ق ۲۲ .

فعلا واحدا لاينصب أكثر من حال قياسا على الظرف و وقال: كسا لايقال: قمت بوم الخميس يوم الجمعة ، كذلك لايقال: جاء زيد ضاحكا مسرعا ، واستثنى (١) الحال المنصوب بأفعل التفضيل نحو: زيد" راكبا أحسن منه ما شياً • قال: فجاز هذا كالظرف نحو: زيد انيوم أفضل منه غدا ، وزيد خلفك أسرع منه أمامك • وقال: وصح هذا في أفعل التفضيل لأنه قام مقام فعلين ، ألا أن معنى قولك: زيد انيوم أفضل منه غدا: زيد يزيد فضله اليوم على فضله غدا •

الثالث: المستثنى ، والجمهور على أنه لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان ، وأجازه قوم نحو: ما أخذ أحد إلا زيد درهما ، وما ضرب القوم الا بعضهم بعضا .

الرابع: الظرف، وتعدده ممتنع بلا خلاف، فقد اتفتقوا على أن الفعل لا يعمل في ظرفين، لايقال مثلا [ د \_ ٥٥]: قمت يوم الجمعة ويوم السبت، لأن وقوع قيام واحد في [ ه \_ ٢٨٧] يوم الجمعة ويوم السبت محال، وكذا جلست أمامك خلفك، لأن وقوع جلوس واحد في مكانين محال ولهذا قالوا في قوله تعالى ( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم (٢)) لا يصح أن يكون (إذ) ظرفا لينفع لأنه لا يعمل في ظرفين الخامس: النعت ويجوز تعدده بلا خلاف.

السادس: عطف البيان، ذكره الزمخشري (٣) في قول تعالى: ( مكلِك ِ النَّاسِ إِلَه ِ النَّاسِ (٤) ) أنهما عطفا بيان لرب الناس •

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ : استغنى •

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٢٩٠

۳) الكشاف ٤/٨٥٢٠

<sup>(</sup>٤) الناس: ۲ -

وقال أبو حيان (١) : لا أنقل عن النحاة شيئاً في عطف البيان ، هل يجوز أن يكرر المعطوف في علم واحد أم لا يجوز ذلك (٢) •

السابع: البدل ، قال أبو حيان في البحر (٣): أما بدل البداء (٤) عند من أثبته فيكرر فيه الإبدال ، وأما بدل الكل وبدل البعض وبدل الاشتمال فلا نص عن أحد من النحويين أعرفه في جواز التكرار فيها أو منعه إلا أن في كلام بعض أصحابنا ما يدل على أن البدل لايتكرر .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٥٣٢/٨ -

<sup>(</sup>٢) كنا عبارة الخصائص ، وعبارة البحر : هل يجوز أن يتكرر لمعطوف عليه وأحد أم لا يجوز .

<sup>(</sup>٣) البعر المعيط ١/٣٠ وعبارة أبي حيان في هذا الموضع : ٠٠٠٠ وفيه تكرار الأبدال وهي مسألة لم أقف على كلام أحد فيها ، إلا أنهم ذكروا ذلك في بدل البداء • اهد وربما ذكرت العبارة التي أوردها السيوطي في موضع آخر • ويلاحظ أن كلمة البداء كتبت في البحر (النداء) •

<sup>(</sup>٤) بدل البداء ، قال السيوطي في الهمع : ويسمى بدل الاضراب أيضاً وهو ما لا تناسب بينه وبين الأول بموافقة ولا خبرية ولا تلازم ، بل هما متباينان لفظاً ومعنى نحو : مرزت برجل امرأة ، الهمع ١٢٦/٢ .

#### مراجعة الأصول

#### فيها مباحث:

الأول: فيما يراجع من الأصول مما لايراجع • قال ابن جني (١): العلم أن الأصول المنصرف عنها الى الفروع على ضربين:

أحدهما إذا (٢) احتيج إليه جاز أن يراجع •

والآخر مالا يمكن مراجعته لأن العرب انصرفت عنه فلم تستعمله •

فالأول منه كالصرف الذي يفارق الاسم لمشابهته الفعل من وجهين، فمتى احتجت الى صرفه جاز أن تراجعه فتصرفه (٣) ، ومنه إجراء المعتل مجرى الصحيح نحو قوله:

# ٢٣٢ \_ الأبارك الله في الغواني هل يصبحن إلا لهن مطلب (١)

<sup>(</sup>١) عن الخصائص ٣٤٧/٦ بتصرف واختصار ٠

<sup>(</sup>Y) في د : مااذا ·

<sup>(</sup>٣) قال ابن جنى : وذلك كقوله : أي النابغة •

فلتأتينك قصائد وليد فعن جيشا اليك قدوادم الاكدوار

<sup>(</sup>٤) البيت لابن قيس الرقيات ، قال الأعلم : الشاهد فيه : تحريك الياء من الغواني واجراؤها على الأصل ضرورة ، وانظر : الكتاب ١٩٠٢ - المقتضب \_ ١١١١ ـ الخصائص المقتضب \_ ١١١١ ـ الخصائص المرابع المنصف ١٢٢٦ ـ المختسب ١٣٦٢ ـ المغني برقم ٣٤٤ ابن السيرافي الفقرة ٣١٧ ديوانه : ٣ وفي ل : أصبحن •

وبقية الباب ، ومنه إظهار التضعيف كتلكرحت عينه ، وضبب السلاء والله السقاء (١):

٢٣٣ \_ الحمد شه العلى "الأجلل (٢)

وبقية الباب، منه قوله:

٢٣٤ \_ سماء ُ الإله فوق َ سبع سمائيا (٣)

ومنه قوله:

٢٣٥ ــ أهبى التراب فوق إهبايا (٤) ٠

وهو كثير .

االثاني: وهو مالا يراجع من الأصول عند الضرورة ، وذلك كالثلاثي المعتل العين نحو: قام وباع وخاف وهاب وطال ، فهذا لايراجع

<sup>(</sup>۱) لعمت عينه : التصقت ، ضبب البلد : كثرت ضبابه ، ألل السقاء : تغيرت ربعه •

<sup>(</sup>٢) سبق ذكره برقم ٩ ص ٤٨٠

<sup>(</sup>٣) عجز بيت لأمية بن آبي الصلت ، وصدره (له ما رأت عين البعير وفوقه) وقال ابن جني في الخصائص ٢١٢/١ : وكان آبو علي ينشده : فوق ست سمائيا قال الأعلم : الشاهد في إجرائه (سمائيا) على الأصل ضرورة كنا تقدم وفي إجرائه لها على هذا ضرورتان بعد الضرورة الاولى :

إحداهما: أنه جمع سماء على فعائل كشمال وشمائل والمستعمل فيها سماوات • والأخرى: انه جمعها على فعائل ولم يغيرها الى الفتح والقلب فيقول: سمايا حتى يكون كغطايا • وانظر الكتاب ٢/٥٩ ، المقتضب / ١٤٤١ ، الخصائص / ٢١١/١ – ٢٣٣ – المنصب عن ١٦٦٢ ، ٦٨ العضديات برقم ٣٨ ص ٢٤ وابن السيراني الفقرة: ٣٧٥ – الخزانة / ١١٨١ – اللسان (سما) ديوانه: ٥٢٨ •

<sup>(</sup>٤) الرجز مجهول القائل ، وأهبى الفوس التراب : آثاره انظر المنصف (٤) ٢/٧١ \_ المحتسب ٢٨٧/١ \_ اللسان : هبا •

أصله أبدا ألا ترى [هـ - ٢٨٨] أنه لم يأت عنهم في نثر ولا نظم شيء منه مصححا نحو: قوم ولا بيع ولا خوف ، وكذلك مضارعه نحو يقوم ويبيع ، فأما ما حكاه بعض الكوفيين من قولهم : هيؤ الرجل من الهيئة ، فوجهه أنه خرج مخرج المبالغة فلحق بباب قولهم : قضئو الرجل ، إذا جاد قضاؤه ، و رُمو اذا جاد رميه ، فكما بني فكمثل مما لامه ياء ، كذلك خرج هذا على أصله في فكثل مما عينه ياء ، وعاستهما جميعا أن هذا بناء لايتصرف لمضارعته لل فيه من المبالغة لباب التعجب ، ونعم وبئس ، فلما لم يتصرف احتملوا فيه خروجه في هذا الموضع مخالفا للباب ، ألا تراهم إنما تحاموا أن يبنوا خروجه في هذا الموضع مخالفا للباب ، ألا تراهم إنما تحاموا أن يبنوا فيم كان يلزمهم أن يقولوا : بعت أبوع ، ويبوع (۱) وبوعا وبوعوا وبوعي ونحو ذلك من تصاريفه ، وكذلك لوجاء : فعثل مما لامه ياء متصرفا للزم أن يقولوا : رموت ويرموان وهن يرمون ونحو ذلك ، فيكثر قلب الياء واوا وهي أثقل من الياء .

فأما قولهم: رمو (٢) الرجل ، فإنه لايتصرف فلا يفارق موضعه هذا كما يتصرف نعم وبئس فاحتمل ذلك فيه لجموده عليه وأمنهم تعديه الى غيره ، وكذلك (٣) احتمل هيؤ الرجل ، ولم يعل لأنه لا يتصرف لمضارعته بالمبالغة فيه باب التعجب ونعم وبئس ، ولو صرف للزم إعلاله وأن يقال: هاء يهوء ، فلما لم يتصرف لحق بصحة الأسماء ، فكما صح

<sup>(</sup>١) سقط من د ـ م ٠

<sup>(</sup>٢) في م: يرمو ٠

<sup>(</sup>٣) في ه : كذلك ٠

نحُو : القود والحركة والصيد والغيب كذلك صح هيؤ الرجل فاعرفه ، كُمَا صح مَا أَطُولُهُ وَأَبِيعُهُ وَنَحُو ذَلِكُ هُ

ومما لايراجع باب افتعل اذا كانت فاؤه صادااً وضادااً أوطاء أوظاء فإن تاءه تقلب طاء نحو اصطبر واضطرب واطرد واظطلم (١) وكذلك (٢) إذا كانت دالا ً أو ذالا أو زايا ، فإن تاءه تنبدل دالا ً نحو اد "لج واذ كر وازدان ، ولا يجوز خروج مذه التاء على أصلها ولم يأت ذلك في نظم ولا نشر (٣) .

فأما ماحكاه خاكف من قول بعضهم: التقطت النوى واشتقطته (٤) واضتقطته (٥) ، فقد يجوز أن تكون الضاد بدلا من اللام في التقطته فيترك إبدال التاء طاء مع الضاد ليكون إيذانا بأنها بدل من اللام أو الشين (٦) ، فتصح التاء من الضاد ، كما صحت مع ما الضاد بدل منه ونظير ذلك قول الشاعر:

٢٣٦ ـ يارب أبتاز من العفر صدع°

تقبض الــذئب ُ إلبـــه واجتمـع ْ

<sup>(</sup>١) كتبت في الاشباه : وأظلم •

<sup>(</sup>Y) في د ـ م : وكذا ·

<sup>(</sup>٣) سقط من د ٠

<sup>(</sup>٤) في الأشباه: استقطته •

<sup>(</sup>٥) سقط من م

<sup>(</sup>٦) في الأشباه: السين •

# لت رأى أن لا دعته ولا شبع مال الى أر طاة حقف فالطجع (١)

فأبدل لام الطجع من الضاد ، وأقر الظاء بحالها مع اللام ليكون ذلك دليلا على أنها بدل من الضاد ، وهذا كصحة عور الأنه في معنى ما يجب صحته وهو اعور " •

ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الواو الساكنة بعد الكسرة ، ومن تصحيح الياء الساكنة بعد الضمة ، فأما قراءة أبي عمرو في ترك الهمزة :

( ياصالح ايتنا (٢) ) بتصحيح الياء بعد ضمة الحاء ، فلا يلزمه عليه أن يقول : يا غلام اوجل ، والفرق بينهما أن صحة الياء في ( صالح ايتنا ) بعد الضمة له ظير ، وهو قولهم : قيل وبيع ، فحمل المنفصل على المتصل .

<sup>(</sup>١) الرجز لمنظور بن موثد ، وسنذكر تخريج كل بيت على حدة :

۳ - الخصائص ۱۹۳/۳ - المنصف ۲/۹۲ - المخصص ۲٤/۸ - شرح المفصل ۲۲۸ - ۲۷۵ - ۱۸۳۸ - ۲۷۵ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳

٤ \_الخصائص ٢/١٦، ٢٦٣، ١٦٣/٣ \_ المنصف ٢/ ٣٢٩ \_ المحتسب ١/ ١٢٤ ، المخصص ٢٤/٨ \_ الأمالي الشجرية ٢٧٤ -

والأبتاز : الظبي الوثاب ، والعفر : الظباء التي يعلو بياضها حمرة "

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ٧٧ وانظر قراءة أبي عمرو في البحر ٣٣١/٤ قال : وأبو عمرو أدرج بإبدال همزة فاء ائتنا واوا لضمة حاء صالح ·

وليس في كلامهم واو ساكنة صحت بعد كسرة فيجوز قياسا عليها يا غلام اوجل •

فإن قلت : فإن الضمة في نحو قيل وبيع ، لم تصح لأنها إشمام ضم للكسرة ، والكسرة في ياغلام اوجل كسرة صريحة (١) فهذا فرق .

قيل: الضمة في حاء (يا صالح) ضمة بناء (فأشبهت ضمة (قيل) من حيث كانت بناء (٢)) وليس لقولك: (يا غلام أوجل) شبيه فيحمل عليه ، لاكسرة صريحة ولا كسرة مشوبة ، فأما تفاوق ما بين الحركتين في كون إحداهما ضمة صريحة ، والأخرى ضمة غير صريحة ، فأمر تفتقر العرب ما هو أعلى وأظهر منه ، وذلك أنهم قد اغتفروا اختلاف الحرفين مع اختلاف الحركتين في نحو جمعهم في القافية بين سالم وعالم مع قادم وظالم (٣) ، فإذا تسامحوا (٤) بخلاف الحرفين مع الحركتين ، كان تسامحهم بخلاف الحركتين وحدهما في ياصالح ايتنا ، وقيل وبيع ، أجدر [د- ٩٦] بالجواز ٠

فإن قلت: فقد صحت الواو الساكنة بعد الكسرة نحو اجلو"اذ واخرواط .

اف هد : صحيحة •

۱ ما بين المعقوفتين ساقط من د \_ م

<sup>(</sup>٣) قال محقىق الخصائص: يريد أن سبالما وعالما حركتهما ممالة للكسرة بعد الألف مع عدم المانع فأما قادم وظالم فيمنع الامالة فيهما حرفا الاستعلاء القاف والظاء، فالفتحة في الأولين مشوبة بالكسرة، وفي الأخرين خالصة •

 <sup>(</sup>٤) في م ، ل والخصائص : تسمعوا -

قيل: الساكنة هنا لما أدغمت في المتحركة فنبا اللسان عنهما جميعا نبوة واحدة ، جرتا لذلك مجرى الواو المتحركة بعد الكسرة نحو طول وحول ، وعلى [هـ م. ٢٩٠] أن بعضهم قد قالوا :اجلو "اذاً فأعل" مراعاة لأصل ما كان عليه الحرف ، ولم يبدل الواو بعدها لمكان الياء ، إذ كانت هذه (١) الياء غير لازمة فجرى ذلك في الصحة مجرى ديوان فيها • ومن قال: ثيره وطيال ، فقياس قوله هنا أن يقول: اجلياذا ، فيقلبهما جميعا إذ كانا قد جريا مجرى الواو الواحدة المتحركة •

فإن قيل: فالحركات (٢) قبل الألفين في سالم وقادم ، كلتاهما وإنما شيت إحداهما بشيء من الكسرة ، وليست كذلك الحركتان في حاء يا صالح وقاف قيل ، من حيث كانت الحركة في حاء يا صالح ضمة البتة ، وحركة قاف (قيل) كسرة مشوبة بالضم ، فقد ترى الأصلين هنا مختلفين وهما هناك أعني في سالم وقادم متفقان .

قيل: كيف تصرفت الحال فالضمة في قيل مشوبة غير مخلصة ، كما أن الفتحة في سالم مشوبة غير مخلصة ، نعم ولو تطعمت الحركة في قاف (قيل) لوجدت حصة الضم فيها أكثر من حصة الكسر ، وأدون أحوالها (٣) أن تكون في الذوق مثلها ، ثم من بعد ذلك ما قدمناه من اختلاف الألفين في سالم وقادم لاختلاف الحركتين قبلهما الناشئة هما عنهما ، وليست الياء في (قيل) كذلك بل هي ياء متخلصة ، وإن كانت الحركة قبلها مشوبة عير مخلصة ، وسبب ذلك أن الياء الساكنة سائغ

<sup>(</sup>١) في ل: إذ كانت الياء ٠

<sup>(</sup>٢) في الخصائص: فالحركتان •

 <sup>(</sup>٣) في الخصائص : أو أدون حالها •

غير مستحيل فيها أن تصح بعد الضمة المخلصة فضلا عن الكسرة المشوبة بالضم ، ألا يتعذر عليك صحة الياء ، وأن أخلصت قبلها الضمة في نحو ( مئيسر ) في اسم الفاعل من أيسر (١) لو تجشمت إخراجه على الصحة ، وكذلك لو تجشمت تصحيح واو موزان قبل القلب ، وإنما في ذلك تجشم الكلفة في إخراج الحرفين مصححين غير معلين ، فأما الألف فحديث غير هذا ألا ترى أنه ليس في الطوق ، ولا من تحست القدرة صحة الألف بعد الضمة ولا الكسرة ، بل إنما هي تابعة للفتحة قبلها ، فإن صحت الفتحة قبلها صتحت بعدها ، وإن شيبت الفتحة بالكسرة نتحي بالألف نحو الياء نحو سالم وعالم ، وإن شيبت بالضمة نحي بالألف نحو الواو في الصلوة والزكوة ، وهي ألف التفخيم فقد بان لك بذلك الفرق بين الألف وبين الياء والواو [ ه - ٢٩١] فهذا طرف من القول على ما يراجع من الأصول للضرورة مما يرفض فلا يراجع فاعرفه وتنبه لأمثاله فإنها كثيرة • انتهى •

<sup>(</sup>١) في هـد: اليسر ٠

# المبعث الثاني

# في مراعاتهم الأصول تارة وإهمالهم إياها أخرى

عقد له ابن جنى بابا بعد الباب الذي تقدم قال (١):

فمن الأول قولهم: صغت الخاتم ، وحَـُكت الثوب ونحو ذلك ، وذلك أن فـُعلت ههنا عديت فلولا أن أصل هذا فـُعلت \_ بفتح العين \_ لما جاز أن تعمل فعلت ، ومن ذلك قوله:

۲۳۷ \_ ليبُك يزيد ضارع" لخصومة من يريد ومنخ (۲) ومنخ من تنطيح الطوائح (۲)

ألا ترى أن أول البيت مبني على اطراح ذلك الفاعل ، وأن آخره قد عوود فيه الحديث عن الفاعل ، فإن تقديره فيما بعد : ليب كم مختبط "، فدل" قوله :

( ليبك ) على ما أراده من قوله : ليبكه ، ونحوه قوله تعالى : ( إن الانسان خلق هلوعا (٣) ) ( وختلق الإنسان ضعيفا (١٤وه) ) مــع

<sup>(</sup>١) الخصائص: ٢/٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) من أبيات لنهشل بن حرى في رثاء يزيد بن نهشل ، ونسبه سيبويه في الكتاب بـ (١٤٥/ ـ ١٨٣ للحارث بن نهيك ، وانظر المقتضب ٢٨٢/٣ ـ المحتسب ١/ ٢٣٠ الغزانة ١/٧٤١ ، شرح أبيات المغني ٦: ٢٩٦ ـ ابن السبرافي الفقرة (٤٨) .

<sup>(</sup>٣) ألمعارج: ١٩٠

<sup>(</sup>٤) النساء: ٢٨٠

<sup>(</sup>a) ما بين المعقوفتين ساقط من م ·

قوله تعالى (اقرأ باسم ربتك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق (١) وقوله (خلق الانسان • علمه البيان (٢) ) وأمثاله كثيرة ، ونحو من البيت قوله تعالى : (في بيوت أذ ن الله أن تترفع ويتذكر فيها اسمه يستبح له فيها بالغدو" والآصال رجال" (٣) ) أي يسبتح له فيها رجال • ومن الأصول المراعاة قولهم : مررت برجل ضارب زيد وعمرا ، وليس زيد بقائم ولا قاعدا و (إنا منجوك وأهلك (١)) وإذا جاز أن تراعى الفروع نحو قوله :

# ٢٣٨ - بدا لي أنتي لست مدرك مامضي

## ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا (٥)

<sup>(</sup>۱) العلق : ۲۰۱ •

<sup>(</sup>T) الرحمن: ٣ \_ 3 ·

<sup>(</sup>٣) النور: ٣٦، وهو يحتج بقراءة ( يسبتح ) بالبناء للمجهول، قال في النشر ٢/٣١٠ : واختلفوا في ( يسبح ) فقرأ ابن عامر وأبو بكر بنتح الباء مجهلا، وقرأ الباقون بكسرها مسمى الفاعل وانظر الكشيف ١٣٩/٢، البحر المعيط ٦/٨٥٤ الاتعاف : ٣٩٤٠

<sup>(</sup>٤) العنكبوت : ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) البيت لزهير بن أبي سلمى ونسب في الكتاب ١/١٥٤ لصرمة الأنصارى • ويروى لابن رواحـة كما في الغزانة ٣/٦٦٦ وانظر البيت في الكتاب ١/٢٧٨ ، ١٥٤ ، ٢٧٨ - ٢٧٨ •

الانصاف : ۱۹۱ ، ۳۹۰ ، ۳۰۰  $_{\rm m}$  شرح المفصل ۱۲/۲  $_{\rm o}$  - ۱۸۰ ، ۱۲۰ الغزانية : ۱۸۲  $_{\rm o}$  - ۱۸۲ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۸ ، ۱۱۶۸ ، ۱۱۶۸ ، ۱۱۶۸ ، ۱۱۶۸ ، ۱۱۶۸ ، ۱۱۶۸ ، والشاهد قيه تنوين سابق ونصب ما بعده .

وقوله:

## ٢٣٩ ـ مشائيتُم ليسوا مصلحين عشــيرة ً

# ولا ناعب إلا بسين غشرابها (١)

كانت مراجعة (٢) الأصول أولى وأجدر •

ومن ضد ذلك: هذان ضارباك ، ألا ترى أنك لو اعتددت بالنون المحذوفة لكنت كأنك قد جمعت بين الزيادتين المعتقبتين (٣) في آخر الاسم ، وعلى هذا القبيل (٤) [ هـ - ٢٩٢] أكثر الكلام: أن يعامل الحاضر فيغلب حكمه لحضوره على الغائب لمغيبه ، وهو شاهد لقوة إعمال الأول لبعده .

ومن ذلك قوله :

۲٤٠ - • • • • • • • • • • • • • • وما كل من وافي ميني أنا عارف (٦)

۲) في م: مراعاة ٠

<sup>(</sup>٣) في ها: المتعقبتين ٠

<sup>·</sup> في الخصائص : القياس (٤)

<sup>(</sup>٥) في الخصائص: لقوته ٠

<sup>(</sup>٦) عجز بيت لمزاحم العقيلي صدره: « وقالوا تعرفها المنازل من ستى » والبيت سبق تخريجه برقم ٢١٣٠

فيمن نون أو أطلق مع رفع كل ، ووجه ذلك أنه إذا رفع كلا فلا بد من تقديره الهاء (ليعود على المبتدأ (١)) من خبره ضمير ، وكل واحد من التنوين في (عارف) ومدة الإطلاق في (عارفو) ينافي اجتماعه مع الهاء المرادة المقدرة ، ألا ترى أنك لو جمعت بينهما فقلت : عارفته أو عارفوه لم يجز شيء من ذينك ، وإنما هذا لمعاملة الحاضر واطراح حكم الغائب، فاعرفه وقسه فإنه باب واسع .

<sup>(</sup>۱) سقط مند ۰

# المبحث الثالث في مراجعة الأصل

# الأقرب دون الأبعد

قال ابن جني (١): هذا موضع بحث (٢) قلما وقع تفصيله ، وهو بمعنى يجب أن ينبه عليه ، ويحرر القول فيه • من ذلك قولهم في ضمة الذال من قولك: ما رأيته مذ اليوم ، لأنهم يقولون في ذلك: إنهم لما حركوها لالتقاء الساكنين لم يكسروها لكنهم ضموها ، لأن أصلها الضم في منذ (وهو هكذا لعمري (٣)) لكنه الأصل الأقرب ، ألا ترى أن أول حال هذه الذال أن تكون ساكنة ، وأنها إنما ضمت لالتقاء الساكنين (إتباعا لضمة الميم ، فهذا على الحقيقة هو الأصل الأول ، فأما ضم ذال منذ فإنما هو بعد سكونها الأول المقدر ، ويدل على أن حركتها إنما هي لالتقاء الساكتين (٤) ) أنه لما زال التقاؤهما سكنت الذال في مثذ [د٧٠] لالتقاء الساكتين (٤) ) أنه لما زال التقاؤهما سكنت الذال في مثذ وحركها إنما هو وهذا واضح فضمه الذال إذا من قولهم : مثذ اليوم ، إنما هو رد الى الأصل الأقرب الذي هو ( منذ ) دون الأبعد المقدر الذي هو سكون الأصل الأقرب الذي هو ( منذ ) دون الأبعد المقدر الذي هو سكون النال في ( منذ ) قبل أن تحرك ، ولا يستنكر (٥) الاعتداد بما لم يخرج الى اللفظ ، لأن الدليل إذا قام على شيء كان في حكم الملفوظ به وإن لم

<sup>(</sup>١) عن الخصائص: ٣٤٢/٢ بتصرف •

 <sup>(</sup>٢) كلمة ( بحث ) ليست في الخصائص و لا ( ب ، ل ) •

<sup>(</sup>٣) في الأشباه: كذا لعمرى ، وآثرنا عبارة الخصائص •

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٥) في ل: ولا تستنكر ٠

يجر على ألسنتهم استعماله ، ألا ترى الى قول سيبويه (١) في شردد (٢) : أنه إنما ظهر تضعيفه لأنه ملحق بما لم يجيء ، وقد علمنا أن الإلحاق إنما هو صناعة لفظية [ هـ ٣٩٣] ومع هذا فلم يظهر ذاك الذي قدره ملحقا هذا به ، فلولا أن ما يقوم الدليل عليه مما لم يظهر الى النطق (٣) بمنزلة الملفوظ به لما ألحقوا سرددا وسوددا بما لم يفوهوا به ،

ومن ذلك قولهم: بعت وقلت ، فهذه معاملة على الأصل الأقرب دون الأبعد ، لان أصلهما فعل بفتح العين: بيع وقول ، ثم نقلا من فكل الى فيعل وفعل ، ثم قلبت الواو والياء في فعلت ألفاً فالتقى ساكنان: العين المعتلة المقلوبة ألفا ولام الفعل ، فحذفت العين لالتقائهما فصار التقدير: قلت وبكت فهذه مراجعة أصل ، إلا أنه ذلك الأصل الأقرب لا الأبعد ، ألا ترى أن أول أحوال هذه العين في صيغة المثال إنما هو فتحة العين التي أبدلت منها الضمة بالكسرة وهذا واضح .

ومن ذلك قولهم في مطايا وعطايا : انهما لما اصارتهما الصنعة الى مطاءا وعطاءا (؛) ، أبدلوا الهمزة على أصل ما في الواحد ( من اللام (٥) )

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/۱۰۶ •

<sup>(</sup>٢) في الغصائص : (سودد) وما في الأشباه موافق لما في الكتاب وسردد وموضع قال ابن سيده : هكذا حكاه سيبويه متمثلا به ، بضم الدال ، وعد له بشرنب قال : وأما ابن جني فقال : سردد بفتح الدال ، عن اللسان : سرد •

<sup>(</sup>٣) في الخصائص النطق به ٠

<sup>(</sup>٤) في هـ \_ د \_ م : مطاء وعطاء وفي ل : مطااء ، وعطااء .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الخصائص •

وهو الياء في مطية وعطية ، ولعمري إن لا ميهما ياءان ، إلا أنك تعلم أن أصل هاتين الياءين واوان كأنهما (١) في الأصل مطيوه وعطيوه الأنهما من مطوت وعطوت ، فأصل الياء فيهما الواو ، والوحظ ما فيهما من الياء دون الأصل الذي هو الواو رجوعا الى الظاهر الأقرب إليك دون الأول الأبعد عنك ، ففي هذا تقوية لاعمال الثاني من الفعلين الأنه الأقرب ، وليس كذلك صرف ما لا ينصرف ، ولا إظهار التضعيف لأن هذا هو الأصل الاول على الحقيقة وليس وراء أصل ، هذا أدنى إليك منه كما تقدم ، فاعرف الفرق بين ما هو مردود الى أول (٢) دون ما هو أسبق رتبة منه وبين مايرد الى أول ليست وراءه رتبة متقدمة له .

<sup>(</sup>١) في هد: لأنهما •

<sup>(</sup>٢) في د : دونه •

# المبحث الرابع في مراجعة أصل

## واستئناف فرع

قال ابن جني (١) : اعلم أن كل حرف غير منقلب احتجت الى قلبه فإنك حينئذ ترتجل له فرعا ولست تراجع به أصلا •

ومن (٢) ذلك الألفات غير المنقلبة الواقعة أطرافا للإلحاق أو للتأنيث [هـ 39٤] أو لغيرهما من الصيغة لاغير ، فالتي للالحاق كألف أرطى (٣) فيمن قال : مأروط ، وحبنطى (١) ودلنظى (٥) والتي للتأنيث كألف سكري وغضبى وجمادى ، والتي للصيغة لاغير كألف ضبغطرى (٦) وقبعثرى (٧) وزبعرى (٨) فمتى احتجت الى تريك واحدة من هذه الألفاظ للتثنية أو الجمع قلبتها ياء فقلت : أرطيان وحبنطيان وكذا الباقي ، فهذه الياء فرع مرتجل وليست مراجعا بها

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) في د والخصائص: من •

<sup>(</sup>٣) الأرض اسم شجر يدبغ الجلد بورقه •

<sup>(</sup>٤) العبنطي : الممتلىء غيظا وبطنة •

<sup>(</sup>٥) (الدالنظى: السمين من كل شيء ٠

<sup>(</sup>٦) الضبغطري : الشديد والاحمق ولها معان أخر ٠

<sup>(</sup>٧) القبعثرى: الجمل العظيم

الزبعرى: الرجل السيء الخلق •

أصل ، لأنه ليس واحدة منها منقلبة أصلا لا عن ياء ولا غيرها بخلاف الألف المنقلبة كألف مغزى ومدعى ، لأن هذه منقلبة عن ياء منقلبة عن واو في غزوت ودعوت وأصلهما مغزو ومدعو فلما وقعت الواو رابعة هكذا قلبت ياء فصارت مغزي ومدعي ، ثم قلبت الياء ألفا فصارت مغزى ومدعى ، فلما احتجت الى تحريك هذه الألف راجعت بها الأصل الأقرب ، وهو الياء فصارتا ياء في مغزيان ومدعيان .

وقد يكون الحرف منقلبا فتضطر الى قلبه فلا ترده الى أصله الذي كان منقلبا عنه ، وذلك كقولك (١) في حمراء: حمراوي وحمراوات ، فتقلب الهمزة واوا ، وإن كانت منقلبة عن ألف ، وكذلك إذا نسبت الى شقاوة فقلت : شقاوي ، فهذه الواو في شقاوي بدل من همزة مقدرة كأنك لما حذفت الهاء فصارت الواو طرفا أبدلتها همزة ، فصارت في التقدير الى شقاء ، فأبدلت الهمزة واوا فصارت شقاوي ، فالواو إذن في شقاوي غير الواو في شقاوة ولهذا ظائر في العربية كثيرة ،

ومنها قولهم في الإضافة الى عكدوة: عكد وي ، وذلك أنك لما حذفت الهاء حذفت لها واو مفعولة ، كما حذفت لحذف تاء حنيفة ياءها فصارت في التقدير الى عدو ، فأبدلت من الضمة كسرة ، ومن الواو ياء فصارت الى عكري (٢) ، فجرت في ذلك مجرى عهم ، فأبدلت من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا فصارت الى عكاً كهدى ، فأبدلت من الألف

<sup>(</sup>١) في الخصائص ول: قولك ٠

<sup>(</sup>٢) في نسخ الأشباه (عد) وأثبتنا ما جاء في الخصائص •

 <sup>(</sup>٣) في الاشباه : عدى • واثبتنا ماورد في الخصائص •

واواً لوقوع ياءي الإضافة بعدها ، فصارت عدوي كهدوي فالواو عدوى ليست بالواو في عدوة انما هي بدل من ألف بدل من ياء بدل من الواو الثانية في عدوة فاعرفه •

وفي البسيط: قيل ان تعريف ألفاظ التأكيد أجمع وأجمعون ( وجمعاء وجمع (٢) ) بالإضافة المقدرة كسائر اخواتها ، والدليل على ذلك مراجعة الشاعر للاصل • قال:

٢٤١ \_ إِنْ الخليط َ باك ِ أَجْمُعُهُ (٣)

( فأجمعه ) تأكيد للضمير في باك •

<sup>(</sup>١) في م: ياء ٠

<sup>·</sup> اسقط من م

<sup>(</sup>٣) لم أقف على قائله ٠

### $(1 \cdot 0)$

### مراعاة الصورة

قال ابن هشام في تذكرته:

هذا باب ما فعلوه مراعاة للصورة ، من ذلك ( الذين ) خصوه بالعاقل لأنه على صورة ما يختص بالعاقل ، وهو الزيدون والعسرون ، والا فمفرده ( الذي ) وهو غير مختص بالعاقل ، قاله ابن عصف ور في شرح المقرب .

ومن ذلك (ذو) الموصولة أعربها بعضهم تشبيها (بذي) التي (٣) بمعنى صاحب لتعاقبهما في اللفظ (٤) ، وإن كانت الموصولة فيها مقتضى (٥) للبناء وهو الافتقار للتأصل •

# (1.1)

# معنى النفي مبني على معنى الايجاب مالم يحدث أمر من خارج

ذكر هذه القاعدة ابن النحاس في التعليقة وبنى عليها أن ( لما ) لنفي الماضي القريب من الحال الأنها لنفي ( قد فعل ) و ( قد فعل (٦) )

<sup>(</sup>١) في ل: الضرورة •

<sup>(</sup>٢) في ل : ففرده ٠

<sup>(</sup>٣) في د ، ل : الذي ٠

<sup>(</sup>٤) في الهمع ١/٨٣: ذو مبنية على الواو ، وقد تعرب ٠

<sup>(</sup>٥) في الاشباه مقتضيا

افي د ـ م ل : يجعل ٠

إنها هو للماضي المقرب من الحال ، وإنه يجوز حذف [ د – ٩٨ ] الفعل مع (٢) ( لما ) دون (لم ) وذلك الأن ( لما ) نفي ( قد فعل ) ، وقد يجوز حذف الفعل معها كقوله:

۲٤٢ ـ د ۲٤٠٠ و کأن قدر (۳)

وتقديره: وكأنه قد زالت ، فجاز أيضاً حذف الفعل مع ( لحا ) حملا للنفي على الإثبات ، وأما ( لم ) فإنما هي نفي فعل ، وفعل ، لايجوز حذفها لأنه حيثند يكون سكوتا وعدم كلام لاحذفا ، فلما لم يحذف انفعل في إيجابه لم يحذف في نفيه .

أف الترحل غير أن ركابنا لما تكن ل برحالها وكأن قهد

<sup>(</sup>١) سقط من د ٠

<sup>(</sup>٢) جزء من بيت للنابغة والبيت:

ديوانه: ۳۰٠

### حرف النون

# ( ۱۰۷) النادر لا حكم لــه

قال الأندلسي في شرح المفصل: يعنون أنه لايفرد بحكم يصير به [ هـ \_ ٢٩٦] أصلا بل ينبغي أن يرد الى أحد الأصول المعلومة محافظة على تقريرها واحتراسا من نقضها ، قال: وما من علم إلا وقد شذت منه جزئيات منشككلة (١) فترد الى القواعد الكلية والضوابط الجملية .

# ( ۱۰۸ ) نقض الغرض

قال ابن إياز (٢):

حذف خبر (كان) ضعيف في القياس وقلما يوجد في الاستعمال •

فإن قلت : خبر كان يتجاذبه شبهان (٣) : أحدهما : خبر المبتدأ لأنه أصله والثاني المفعول به لأنه منصوب بعد مرفوع ، وكل واحد من خبر المبتدأ والمفعول به يجوز حذفه .

قيل : إلا أنه قد وجد فيه (أمر (٤) ) منع من ذلك ، وهو كونه

<sup>(</sup>۱) سقط من م

<sup>(</sup>٢) في هـ م : ابن جني ، والصواب ( ابن اياز ) كما في د ـ ل · ونص ابن إياز في المحصول ق/ ٧٥ وقد نقله السيوطي بتصرف يسير ·

 <sup>(</sup>٣) في المحصول ول: شبهان، وفي سائر النسخ: شيئان.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المحصول ٠

عوضًا من المصدر ، فلو حذفته لنقضت الغرض الذي جئت به من أجله وكان نحوا من إدغام الملحق وحذف المؤكد.

وقال ابن جني: لايجوز حذف المقسم عليه وتبقية القسم الأن الغرض إنما هو توكيد المقسم عليه بالقسم ، فَمُحُالٌ أَن يَؤْتَى بالمؤكّد ويحذف المؤكّد، الأنه نقض الغرض ، كما لايجوز أن يؤتى بأجمعين من غير تقدم المؤكّد .

وقال (١) ابن يعيش (٢): حــذف المضاف إليه أقل من حــذف المضاف ، وأبعد قياسا الأن الغرض من المضاف إليه التعريف أو (٣) التخصيص ، وإذا كان الغرض منه ذلك وحذف كان نقضا للغرض وتراجعا عن المقصود •

قال (؛) : وكذلك الموصوف والصفة ، القياس أن لايحذف واحد منهما ، الأن حذف أحدهما نقض للغرض وتراجع عما التزموه الأنهما كالشيء الواحد ، من حيث كان البيان والإيضاح إنما يحصل من مجموعهما .

## وقال الأندلسي في شرح المفصل:

الأصل في هاء السكت أن تكون ساكنة ، لأنها إنما زيدت لأجل الوقف ، والوقف لايكون إلا على ساكن [هـ ـ ٢٩٧] ، ومنه سمي وقفا لأنه وقوف عن الحركة فتحريكه يناقض(ه) الغرض الذي جيء بها لأجله.

<sup>(</sup>١) في هـ: قال ٠

 <sup>(</sup>۲) عن شرح المفصل ۲۹/۳ بتصرف

 <sup>(</sup>٣) في الشرح: والتخصيص وفي ل: التقريب أو التخصيص •

<sup>(</sup>٤) في شرح المفصل ٣/٥٩ بتصرف •

في م : مناقض ٠

## (1:4)

### النهى والنفى من واد واحد

ذكره الشيخ تقى الدين السبكي في كتاب (كل) قال:

فإذا قلت: لاتضرب كل رجل ، أو كل الرجال فالنهي عن المجموع لا عن كل واحد ، إلا أن تكون قرينة تقتضي النهي عن كل فرد .

(11.)

# النون تشابه حروف المدواللين

### من ستة عشر وجها (١)

الأول: أن تكون علامة للرفع في الأفعال (٢) الخمسة ، كما تكون الألف والواو علامة للرفع في الأسماء المثناة والمجموعة .

الثاني : أنها تكون ضميراً للجمع المؤنث كما تكون الواو ضميراً للجمع المذكر .

الثالث: أن الجازم قد يحذفها في (لم يك) كما يحذف الواو والياء والألف.

الرابع: أن الاسمين إذا ركبا وهي في آخر الاسم الأول فإنها قد تسكن نحو: دستَنْبويه وباذنجانة كما تسكن الياء في معدي كرب .

الخامس : أنها قد تحذف لالتقاء الساكنين في قوله :

٣٢٠ من ولاكر اسقني إن كان ماؤك ذا فكضل (٣)

انظر للاستئناس شرح المفصل ٩/١٥٤، ١٥٥، ١٥٦٠

٢) في م: الأسماء

 <sup>(</sup>٣) عجز بيت للنجاشي الحارثي ، وصدره « فلست بآتية ولا أستطيعه » • تقدم ذكره برقم ١٦٩ •

كما تحذف الواو والياء والألف لالتقاء الساكنين •

السادس : أن النون قد تحذف اعبتاطاً عيناً ولااماً في منذ ولدن في قولـــه :

#### ٢٤٤ من لسد شولا (١)

كما تحذف الواو عيناً ولاماً في ثُنبة في أحد القولين وفي أخ · السابع: أنها قد تحذف للطول في قوله:

٢٤٥ أبني كليب إن عمي اللهذا (٢)

كما تحذف الياء للطول في قولهم : اشهباب يريدون : اشهبابا .

(١) من رجز مجهول القائل ، والرجز بتمامه :

وذكسرت تقتمد برد مائهما وعتك البعول عملي أنسائها

#### من ليد' شيدولا فيإلى إتلائها

والشول اسم جمع شائلة وهي الناقة التي ارتفع لبنها وجف ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر وثمانية ، والاتلاء : مصدر اتلت الناققة إذا تلاها ولدها ، والولد تبلو أنظر : الكتباب 1/2 – الأمالي الشجرية 1/2 – شرح المنصل 2/10 – 1/2 – الهمع 1/10 – المدر 1/10 ، الخزانة 1/3 هرح أبيات المغني 1/10 وفي شرح أبيات سيبريه لابن السيرافي 1/10 الفقرة 1/10 أنها لحبر بن عبد الرحمن ، وذكر المندجاني في فرحة الأديب أنها لأبي وجزة السعدي نقلاً عن شيخه أبي الندى • فرحة الأديب 1/10

(٢) صدر بيت للأخطل وتمامه: قتلا الملوك وفككا الاغلالا (انظر الكتاب ١/٧٥ ما ينصرف وما لاينصرف: ٨٤ المنصف ١/٢٦ ، اللسان ، (لذي ) ديوانه: ٤٤ ما الدرر ١/٣٦ ما الخزانة ٢/٩٩٤ ما العسكريات: ١٥٩ ما العضديات برتم ٢١٩ ص ١٣٨ ٠

الثامن : أن الألف تبدل منها في الوقف نحو رأيت زيدا واضربا [هـ ـ ٢٩٨] .

التاسع: أن فيها غنة ، كما أن في الألف وأختيها مداً

العاشر : أنها تكون علامة للجمع لا ضميراً كما تكون الألف والنون علامة في قوله :

٢٤٦ - ٠٠٠ ،٠٠٠ يعصرن السليط أقاربه (١)

وقولمه :

٢٤٧ يلومنني في اشتراء النخيل قومي (٢)

وقوله: « التقتاحلقتا البطان (٣) » •

الحادي عشر : أنها من حروف الزيادة كما أن حروف المد واللبين من حروف الزيادة ·

وازدحمت حلقتا البطان بأقى والم وطارت نفوسهم جزعا

<sup>(</sup>۱) سبق ذكره و تخريجه برقم ۱۷۸ .

من بيت لاحيحة بن الجلاح كما ذكر السيوطي نقلا عن السخاوي ، وتمام البيت ( ولومهم ألوم ) وعزاه بعضهم الى آمية ، قال الشنقيطي ولعله أمية بن آبي الصلت ، قلت : وليس البيت في ديوانه ، الأمالي الشجرية :  $1/7/1 - \frac{1/7}{1}$  . وقد وردت تتمة البيت ( فكلهم يعذل ) وهدذا ما رجعه محتق معاني القرآن 1/7/1 بدليل البيت الذي تلاه

 <sup>(</sup>٣) جاء في اللسان « بطن » ومن أمثال العرب التي تضرب للأمر إذا أشتد :
 التقت حلقتان البطان •

وقال أوس بن حجر:

ديوانه : **۵۵** .

الثاني عشر (؛) : أنها تدغم في الواو والياء في قولك : زيد وعمرو، وزيد يضرب .

الثالث عشر: مصاحبتها حروف المد واللين وحركات الإعراب في قولك: زيدان ، وزيدون ، وزيدين (١) ، وزيد ، وحدفها بحدف حركات الإعراب في الوقف في قوالك: زيد .

الرابع عشر: تعاقبهما في المحل الواحد نحو جرنفش (٢) وجرافش. الخامس عشر: حذفها في المحل الواحد الذي تحذف فيه الألف ، فيجتمع بحذفها أربعة أحرف متحركات نحو: عرنتن وعرتن (٣) ، وعُالابط وعُالبَط (١) .

السادس عشر :حذفها لكثرة الكلام بها كما تحذف الياء كذلك ، وذلك نحو : بلعنبر وبلحارث كما قالوا : لا أدر ، ذكر ذلك ابن الدهان في الغرّة ، قال : فلما كان بين هذه الحروف وبين النون هذه المناسبة زيدت في المضارع .

<sup>(</sup>١) سقط من م ٠

<sup>(</sup>٣) الجرنفش: العظيم الجنبين من كل شيء وهمو اسم شاعر: الجرنفش الطائي •

<sup>(</sup>٤) العرنتن : شجر يدبغ بعروقه • اللسان •

<sup>(</sup>a) العليط والعلايط: الرجل الضخم العظيم والقطيع من الغنم · اللسان ·

# حرف الواو

### (111)

# الواسط

قيل بها في أبواب: الأول باب المعرب والمبني .

فقيل : إن بينهما واسطة لا توصف بالإعراب ولا بالبناء وذلك في أشياء:

أحدها: الأسماء قبل التركيب، ذهب قوم إلى أنها واسطة لا معربة لعدم موجب الإعراب ولا مبنية لعدم مناسبة مبنى الأصل، واختاره ابن عصفور وأبو حيان، واختار ابن مالك أنها مبنية، واختار الزمخشري "أنها معربة [هـ ٢٩٩].

الثاني: المنادى المفرد نحو: يا زيد ، ذهب قوم إلى أنه واسطة بين المعرب والمبنى •

حكاه ابن يعيش في شرح المفصل (١) ، والصحيح انه مبني •

الثالث: المضاف إلى ياء المتكلم • قال ابن يعيش (٢): اختلفوا في كسرته ، فذهب قوم إلى أنها حركة بناء وليست إعراباً لأنها لم تحدث بعامل ، ولذلك لا تختلف باختلاف العوامل (٣) ، إلا أنها وإن كانت

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۱۲۹/۱ .

عن شرح المفصل ٣٢/٣ بتصرف •

<sup>(</sup>٣) في م: العامل •

بناء فهي عارضة في الاسم لوقوع الياء بعدها ، وإذا كانت عارضة لم تصر الكلمة [ د/٩٩] بها مبنية ، وظير ذلك (١) حركة التقاء الساكنين نحو: لم يقم الرجل فهذه الكسرة ليست إعراباً لأن لم لا تعمل الكسر، ومع ذلك فالكلمة باقية على إعرابها لكونها عارضة تزاول عند زوال الساكن ، فهي كالضمة في نحو: لم يضربوا ، وكالفتحة في نحو ، لم يضربا ، في كونها عارضة للواو والألف ، وقد (٢) ذهب قوم إلى أن يفربا ، في كونها حكم بين حكمين ، وليست إعراباً ولا بناء ، أما كونها غير إعراب فلأن الاسم يكون مرفوعاً أو منصوباً وهي فيه ، وأما كونها عير بناء فلأن الكلمة (لم يوجد فيها شيء من أسباب البناء) (٣) ،

وقال ابن جني في الخصائص: باب في الحكم يقف بين الحكمين(٤):

هذا فصل موجود في العربية لفظاً ، وقد أعطته مقاداً عليه وقياساً وذلك نحو كسرة ما قبل ياء المتكلم في نحو :صاحبي وغلامي ، فهذه الحركة لا إعراب ولا بناء ، أمّا كونها غير إعراب فلأن الاسم يكون مرفوعاً (٥) أو منصوباً وهي فيه ، وليس بين الكسرة وبن الرفع والنصب في هذا ونحوه نسبة ولا مقاربة ، وأما كونها غير بناء فلأن الكلمة معربة متمكنة ، فليست الحركة في آخره ببناء ، ألا ترى أن غلامي في التمكن واستحقاق الإعراب كغلامك وغلامهم وغلامنا .

<sup>(</sup>۱) سقطت من ذرم ل ·

<sup>(</sup>٢) الكلام أيضا من شرح المفصل ٣٢/٣ .

 <sup>(</sup>٣) سقط من م • وأقحم في هامش م • كلام ابن جني التالي ذكره ، ويبدو
 أن الناسخ سها عن اثباته فاستدركه في العاشية •

<sup>(</sup>٤) عن الغصائص ٢٥٦/٢ ـ بتصرف واختصار -

<sup>(</sup>a) في د ـ ل والخصائص: ومنصوبا ·

فإن قلت: ما هذه (١) الكسرة في نحو: غلامي ؟ قلت: هي من جنس الكسرة في الرفع والنصب ، أمكره الحرف عليها فلزامت في الحالات وليست إعراباً إلا أن لفظها كلفظ حركة الإعراب كما أن كسرة الصاد من صنو ، غير كسرة الصاد في صنوان حكماً وإن كانت إياها لفظاً (٢) [هـ - ٣٠٠] .

وقال أبو البقاء في اللباب (٣):

ليس في الكلام كلمة لامعربة ولا مبنية عند المحققين ، لأن حد المعرب ضد حد المبني ، وليس بين الضدين هنا واسطة ، وذهب قوم إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم غير مبني إذ لا علة فيه توجب البناء ، وغير معرب إذ لا يمكن ظهور الإعراب فيه مع صحة حرف إعرابه ، وسموه خصياً ، والدي ذهبوا إليه فاسد لأنه معرب عند قوم ومبني عند آخرين على أن تسميتهم إياه خصياً خطأ لأن الخصي (؛) ذكر حقيقة ، وأحكام الذكور ثابتة له ، وكان الأشب بما ذهبوا إليه أن يسموه خشى مشكلاً ،

وقال الشيخ بهاء الدين (٥) ابن النحاس في التعليقة :

اختلف في المضاف إلى ياء المتكلم ، فقيل : مبني وكسرته بناء لأنه لا يحدثها عامل الجر ، وعلة بنائه شبهه بالحروف (٦) لخروجه عن كل مضاف لا يتغير آخره لأجلل المضاف إليه ، وخروج

<sup>(</sup>١) في الخصائص : فما الكسرة •

<sup>(</sup>٢) لنظر في هذه المسألة أمالي ابن الشجري 1/٤ وشرح الكافية 1/٢٩٠ •

۲/ قالباب ق (۳)

<sup>(</sup>٤) في سقط اسم ( بهاء الدين ) من د ٠

 <sup>(</sup>٦) في د ـ ل : البعرف

الشيء عن ظائره يلحقه بالحروف إذ لا ظير لها من الأسماء ، وقيل : معرب لعدم علة البناء ، والأن الإضافة إلى المبني لا توجب بناء المضاف ولا تجوزه إلا في الظروف وفيما أجري مجراه كمثل وغير ، فوجب أن يكون معرباً • وقيل : لا معرب ولا مبني لأن الإعراب غير موجود والبناء لا علة له ، فوجب أن يحكم بعدمهما ، أو يكون للاسم منزلة بين منزلت بن ، و فحو ذلك : الرجل ، و فحوه مما فيه ألف ولام فإنه لا منصرف (١) لأن الصرف التنوين ولا تنوين ، ولا غير منصرف لأنه لا يشبه الفعل ، والجواب : أن هذا لا نظير له وما ذكره في المنصرف وغيره فصحيح لأن الصرف التنوين ، وغير المنصرف أشبه الفعل ، فليسا وغيره فصحيح لأن الصرف التنوين ، وغير المنصرف أشبه الفعل ، فليسا وغيره فصحيح لأن الصرف التنوين ، وغير المنصرف أشبه الفعل ، فليسا وغيره متمكن وهو المبني ، فهما قسيما الإثبات وانفي ولا واسطة بينهما • انتهى •

الرابع: قال ابن الدهان في الغرة:

الكلام على ضربين : معرب ومبني ، وعند الرماني وغيره : قسم ثالث لا معرب ولا مبني وهو ( ستحر ) المعدول ، لأنه لا يزول عن هذه الحال وما فيه شيء يوجب البناء ، وادعى قوم ذلك في غلامي ، وهـ ذا خطأ عند الأكثرين لأنه يؤدي هـ ذا القول إلى أن عصا كذلك [ هـ ٢٠١] .

الخامس: قال أبو حيان في الارتشاف:

زعم قوم منهم الكسائي أن (أمس) ليس مبنياً ولا معرباً بل هو محكي من فعل الأمر من إلا مساء ، فإذا قلت : جئت أمس ، فمعناه : اليوم الذي كنت تقول فيه أمس .

افي د ال الاينصرف (۱)

# الباب الثاني

# باب المنصرف وغير المنصرف

قيل: إن بينهما واسطة لا توصف بالصرف ولا بعدمه • قال ابن جنى في الباب المشار إليه (١):

ومن ذلك ما كانت فيه اللام أو الإضافة نحو: الرجل وغلامك ، وصاحب الرجل ، فهذه الأسماء كلها وما كان نحوها لا منصرفة ولا غير منصرفة ، وذلك أنها ليست بمنونة فتكون منصرفة ولا مسا يجوز للتنوين حلوله للصرف ، فإذا لم يوجد فيه كان عدمه منه أمارة لكونه غير منصرف كأحمد وعمر .

وكذلك التثنية والجمع على حدّها ، ليس شيء من ذلك منصرفاً ولا غير منصرف ، معرفة كان أو نكرة من حيث كانت هذه الأسماء ليس مما ينوّن مثلها ، فإذا لم يوجد فيها التنوين كان ذهابه عنها أمارة لترك صرفها .

وقال صاحب البسيط:

من قال : المنصرف ما ليس فيه علتنان من العلِل التسع ، وغمير

<sup>• (</sup> باب في الحكم يقف بين الحكمين ) • ( الخصائص 7/7 – ( باب في الحكم يقف بين الحكمين )

المنصرف ما فيه علتان ، وتأثيرهما منع الجر والتنوين لفظاً أو تقديراً ، فقد حصر المنصرف وغير المنصرف ودخيل في القيد التثنية والجمع والأسماء الستة وما فيه اللام والمضاف في غير مالا ينصرف فيكون على هذا (رجلان) اسم امرأة غير منصرف لوجود العلتين ، وتثنية رجل منصرفاً لعدم العلتين ، وأما من قال : المنصرف ما دخله الحركات الثلاث والتنوين ، وغير المنصرف ما ليم يدخله جر ولا تنوين ، فإن التثنية والجمع والمعرف باللام والإضافة تخرج عن الحصر ، فلنذلك ذكرها صاحب ( الخصائص ) مرتبة ثالثة لا منصرفة ولا غير منصرفة و

وقال أبو على: ما دخله اللام أو الإضافة من باب مالا ينصرف لا أقول فيه بصرف ولا بعدمه ، فلا (١) أقول: إنه منصرف ، لأن المانع من الصرف موجود فيه وهو شبه الفعل ، وليس اللام أو الإضافة (٢) ، بسالبة إياه شبه الفعل ، ولا [هـ - ٣٠٢] أقول: إنه غير منصرف لأن امتناع التنوين عنه ليس لكونه لا ينصرف ، وإنما هو لدخول الألف واللام عليه فإنها مانع من التنوين ،

وقال الكزولي [ د/١٠٠٠] : وأما أقسام الأسماء من جهة العموم فعلى ثلاثة أضرب:

منصرف ، وغير منصرف ، ومالا يقال فيه منصرف ولاغير منصرف، وهو أربعة :

المضاف، وما عرف باللام، والتثنية، والجمع، لا يقال: منصرفة

<sup>(</sup>١) في هه : ولا •

<sup>(</sup>۲) في د : والاضافة •

إذ ليس فيها تنوين ولا يقال فيها غير منصرف إذ ليس فيها علة تمنع الصرف .

وقال ابن الحاجب:

ظاهر كلام النحويين أن القسمة إلى المنصرف وغيره حاصرة ، وتفسيرهم كل واحد من القسمين ينفي الحصر .

<sup>(</sup>١) سقط من د ، ن ٠

# الباب الثالث

# باب العلــــم

منه منقول ، ومنه مرتجل ، ومنه قسم ثالث لا منقول ولا مرتجل ، وهو الذي علميته بالغلبة • ذكره أبو حيان (١) •

وقال في البسيط: العكم المعدول كعشمر وزُّ فر فيه ثلاثة أقوال:

أحدهما : أنه مشتق من المعدول عنه فعلى هذا يكون منقولاً •

والثاني: أنه مرتجل غير مشتق ، لأن لفظ المعدول لم يستعمل في مسمّى ، ثم نقل منه ، وليس وزن المعدول موافقاً لوزن المعدول عنه حتى يكون منقولا ً •

والثالث: أنه ليس منقولاً على الإطلاق، ولا مرتجلاً على الإطلاق، بل هو (٢) مشابه للمنقول لموافقة حروفه لحروف المعدول عنه ، ومشابه للمرتجل لاختصاصه بوزن لا يوافقه المعدول عنه فيه .

عن شرح التسهيل ١/ق ١٥٠ بتصرف ٠

<sup>·</sup> القط من درال (۲)

### الباب الرابع

### باب الظاهر والمضمر

قال الأندلسي في شرح المفصل: قال ابن درستويه (إيمًا) متوسط بين الظاهر والمضمر كاسم الإشارة ، ولذلك ألبس أمره لكونه أخذ شبها من هذا [هـ٣٠٠].

وقال ابن يعيش في شرح المفصل (١):

وقال ابن درستويه (٢): (إِيامً) اسم لا ظاهر ولا مضمر ، بل هو كنتي به عن المنصوب وجعلت الكاف والهاء والياء بياناً عن المقصود ، وليعلم المخاطب من الغائب ، ولا موضع لها من الإعراب ، ويعزى هذا القول إلى أبي الحسن الاخفش إلا أنه أشكل عليه أمر (إإبا) فقال : هي مبهمة بين الظاهر والمضمر (٣) ، والجمهور على أنها اسم مضمر وذهب الزجاج إلى أنها اسم ظاهر يضاف إلى المضمرات (٤) .

وقال ابن يعيش أيضاً (٥) : قد جعل بعضهم اسم الإشارة من

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ١٠١/٣ -

<sup>(</sup>٢) في شرح المفصل « سيبويه » وفي نسخ الأشباه « درستويه » ولم أعش على النقل المذكور في كتاب سيبويه •

<sup>(</sup>٣) انتهى النقل المشار اليه عن ابن يعيش ٠

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ٣/١٠٠٠ -

عن شرح المفصل ٣/١٢٦ ، ١٢٧ بتصرف •

الأسماء الظاهرة وهو القياس إذ لا تفتقر إلى تقدم ظاهر فتكون كناية عنه ولأنه غلب عليه أحكام الأسماء الظاهرة نحو وصفه ، والوصف به ، وتثنيته ، وتحقيره ، وقد أشكل أمره على قوم فجعلوه قسما ثالثاً بين الأسماء الظاهرة والمضمرة ، لأن له شبها بالظاهرة وشبها بالمضمرة ومن حيث كانت مبنية ولم يفارقها تعريف الإشارة كانت كالمضمرة ، ومن حيث معترت ووصفت ووصف بها كانت كالظاهرة .

وقال الأندلسي:

بعض النحاة يقول: أنواع المعارف ثلاثة : ظاهر ، ومضمر ، وبينهما ، وهو المبهم .

#### الباب الخامس

#### بأب الوقف والوصل

قال ابن جني (١) : ومن ذلك قوله :

۲٤٨ - ٠٠٠ من له زُجَلُ كَأَنَّهُ صُو "تُ حادٍ (٢)

فحذف الوااو من (كأنه) لا على حد الوقف ولا على حد الوصل أما الوقف فيقضي بالسكون: كأنه ، وأما الوصل فيقضي بالمطل وتمكن الوااو: كأنهو ، فقوله : كأنه منزلة بين الوصل والوقف ، وكذلك قوله:

٧٤٩ يا مرحباه بحمار ناجيه إذا أتى قربته للسيّانيه (٣)

فتبات الهاء في (مرحبا) ليس على حد الوقف ولا على حد الوصل، أما الوقف فيؤذن بأنها ساكنة: يا مرحباه، وأما الوصل فيؤذن

<sup>(</sup>١) الخصائص : ٣٥٨/٢ ـ وقد ذكر ابن جني هذا النص في ( باب الحكم. يقف بين الحكمين ) •

<sup>(</sup>٢) صدر بيت للشماخ وعجزه ( اذا طلب الوسيقة أو زمير ) انظر الكتاب ١١/١ ـ الغصائص ١/٢١ ـ الانصاف ٥٦٦ ـ ابن السيرافي الفقرة ٢٥ رصف المباني : ١٦١ ـ الغزانة ٢/٨٨٢ وفي الديوان : ١٥٥ : أله زجل تقول : أصوت حاد .

<sup>(</sup>٣) ناجية : اسم صاحب الحمار ، والسانية : الدلو العظيمية • وانظل المنصف ٢/٩٤٣ ــ الدرر ٢/٩١٩ ــ الخزانة ١/٠٠٠ •

بحذفها أصلاً: يا مرحباً بحمار ناجيه ، فثباتها في الوصل متحركة منزلة بين المنزلتين ، وكذلك قوله:

٢٥٠ من من من ببازل و جيناء أو عيه لل (١)

فإثبات الياء مع التضعيف طريف ، وذلك أن التثقيل من أمارة [هـ ــ ٣٠٤] الوقف ، والياء من أمارة الإطلاق فهو منزلة بين المنزلتين.

<sup>(</sup>۱) الرجز لرجل من بني أسد « منظور بن مرثد » الكتاب ٢٠٢/٢ البغداديات: ١٧٤ \_ العسكريات: ٩٨ \_ العضديات برقم ٢٠٥ ص ١١٣١ الخصائص ٢: ٣٥٩ ، شرح المفصل ٩/ ٦٠ والمنصف ١١/١ والمحتسب ١١/١ \_ ١٣٧ وسر الصناعة ١/٨٧ واللسان عهل وابن السيرافي الفقرة ٥٨٦ الانصاف ٢/ ٧٨٠ \_ رصف المباني: ١٦٢ \_ شرح شواهد الشافية ٢٤٦ .

### الباب السادس

#### باب حروف الجر

قال ابن هشام في المغني (١): التحقيق في اللام المقبوية نحبو: (مصدقاً لما معهم ) (٢) ( فعمال لما يريد ) (٣) ( إن كنتم للرؤيا تعبرون ) (٤) أنها ليست زائدة محضة لما تخيل في العامل من الضعف الذي نزله منزلة القاصر ، ولا معدية محضة لاطراد صحة إسقاطها فلها منزلة بين المنزلتين •

#### فصيل

قال ابن إياز (١): جعل ابن معط للمنادى مرتبتين: البعد والقرب، فيا وأيا وهيا للأول ، وأي والهمزة للثاني ، وابن بر هان جعل له ثلاث مراتب: معدى وقربى ووسطى بينهما ، فللأؤلى: أيا وهيا وللثانية الهمزة وللثالثة: أي ، وجعل يا مستعملة في الجميع ، انتهى ،

ونظير ذلك الإشارة ، جعل له ابن عصفور ثلاث مراتب دنيا ووسطى وقصوى ، فللأؤلى ذو وتي ، وللثانية : ذاك وتيك بالكاف دون اللام ، وللثالثة : ذلك وتلك ، بالكاف واللام وجعل له مرتبتين فقط .

<sup>(</sup>۱) المغنى ۲/۲۶ -

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٩١٠

<sup>(</sup>٣) هود : ۱۰۷ \_ البروج : ١٦ .

<sup>(</sup>٤) يوسف: ٣٤٠

 <sup>(</sup>٥) عن المحصول ق ١٣٣ ـ بتصرف ، وانظر الفصول : ٢١٠ .

### (117)

# ورود الشيء مع نظيره مورده (١) مع نقيضه

قال ابن جني (٢):

وذلك أضرب: منها اجتماع المذكر والمؤنث في الصفة المؤنث ، نحو: رجل علامة ، وامرأة علامة ، ورجل نستابة ، وامرأة نستابة ، ورجل هممزاة الممرزة ، ورجل هممزاة الممرزة ، ورجل ورجل هممزاة ، وفروقة (٤) ، ورجل صرورة ، وفروقة (٤) ، ورجل همباجة فقاقة (٥) ، وامرأة كذلك وهو كثير ، وذلك أن الهاء في نحو خلك لم تلحق لتأنيث الموصوف بما هي فيه وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية ، فجعل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة ، وسواء كان الموصوف بتلك الصفة مذكراً أم مؤنثاً ، يدل على ذلك أن الهاء لو كانت في نحو امرأة فروقة ، إنما لحقت لأن المرأة مؤنثة لوجب أن [ هـ ـ ٣٠٥ ] تحذف في المذكر ، فيقال : رجل فروق ، كما أن الناء في قائمة وظريفة تحذف في المذكر ، فيقال : رجل فروق ، كما أن الناء في قائمة وظريفة تحذف في المذكر ، فيقال : رجل فروق ، كما أن الناء في قائمة وظريفة

<sup>(</sup>١) في م : يورد وفي ب : ورد ٠

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢٠١/٢٠

<sup>(</sup>٣) هلباجة : فقاقة : الأحمق المختلط ، الذكر والانشي في ذلك سرواء ديوانه : ١٠٧ ·

<sup>(</sup>ځو ٥) في د : فرورة ·

لما لحقت لتأنيث الموصوف حذفت مع تذكيره في نحو: رجل ظريف وقائم وكريم وهذا واضح .

ونحو من تأنيث هذه الصفة ليعلم أنها بلغت المعنى الذي هو مؤنث أيضاً تصحيحهم العين في نحو : حول ، وصيد واعتونوا واجتوروا (١) ، إيذاءً بأن ذلك في معنى مالا بد من تصحيحه ، وهو أحول ، وأصيد ، وتعاونوا وتجاوروا ، وكما كررت الألفاظ ، [ د/١٠١] لتكرير المعاني نحو والزازلة والصلصلة والصر صرة وهو باب واسع ،

ومنها اجتماع المؤنث والمذكر في الصفة المذكرة وذلك نحو رجل خصم ، وامرأة خصم ، ورجل عدل ، وامرأة عدل ، ورجل ضيف ، وامرأة ضيف ، ورجل رضا ، وامرأة رضا ، وكذلك ما فوق الواحد نحو رجلان رضا وعدل ، وقوم رضا ، وعدل ، وقال زهير:

٢٥١ متى يشتجر ° قوم ' كيقُسل ° سرواتهم مدل (٢)

وسبب اجتماعهما هنا في هذه الصفة أن التذكير إنما أتاها من قبل المصدرية فإذا قيل: رجل عدل فكأنه وصف بجميع الجنس مبالغة ، كما تقول: استولى على الفضل ، وحاز جميع الرياسة والنبل ، ولم يترك الأحد نصيباً في الكرم والجود ، ونحو ذلك ، فوصف بالجنس أجمع تمكيناً لهذا الموضع ، وتوكيداً ، وقد ظهر عنهم ما يؤيد هذا المعنى وشهد به وذلك نحو قوله (٣):

<sup>(</sup>١) في م : واجزوا •

<sup>(</sup>٢) المعتسب ١٠٧/٢ ـ اللسان ( رضي ) ٠

<sup>(</sup>٣) في د : قولهم ٠

# ٢٥٢ ألا أصبحت أسماء ُ جاذرِمة الحبال وضنت علينا والضنين من البخل (١)

فهذا كقواك : هو مجبول من الكرم ، ومطين من الخير ، وهي مخلوقة من البخل ، وهيذا أوفق معنى من أن تحمله على القلب وأنه يريد به والبخل من الضنين لأن فيه من الإعظام والمبالغة ما ليس في انقلب ، ومنه قوله :

٢٥٣ - ٠٠٠ ، ٠٠٠ وهن من الإخلاف قبلك والمطل (٢) وقول :

٢٥٤ ـ ٠٠٠ ٠٠٠ و هن الإخلاف والولعان (٣) وأقوى التأويلين في قولها:

٢٥٥ - ٠٠٠ من فإنساهي إقبال وادبار (٤)

<sup>(</sup>۱) نسبه في اللسان الى البعيث (ضنن) • أنظر الغصائص أيضا ٢/٢٧ ، اللسان : المحتسب ٢/٢٤ بـ الأمالي الشجرية ٢/٢١ المغني برقم ٥٨٣ ، اللسان : ضنن ، جذم •

 <sup>(</sup>۲) نسبه في اللسان (ولع) الي البعيث وكذلك في شرح أبيات المغني / ۲۹۲ انظر الخصائص ۲۹۰/۳ ـ المحتسب ۲/۱۶ ـ الأمالي الشجرية ۱/۲۷ شرح أبيات المغني / ۲۹۱ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف على قائله ، والشطر في إصلاح المنطق : ٢٦٨ ـ مجالس العلماء : ٢٦٦ شرح أبيات المغني ٥/٢٦٦ الخصائص ٣/٩٥٢ ـ المحتسب ٢/٦٤ ـ اللسان : ولع وصدره « لغلاّبة العينين كذابة المنعي » •

<sup>(</sup>٤) عجز بيت للغنساء من قصيدة في رثاء أخيها صغر ، وصدر البيت : ( ترتع ما رتعت حتى اذا ادكرت ) وقد تقدم برقم 20 •

أن تكون من هذا ، أي كأنها خلقت من الإقبال والإدبار ، لا على أن يكون من باب حذف المضاف أي ذات إقبال وذات [هـ - ٣٠٦] إدبار ، ويكفيك من هذا كله قول الله تعالى (خلق الإنسان من عجل)(١) وذلك لكثرة فعله إياه واعتياده له ، وهذا أقوى معنى من أن يكون أراد: خلق (٢) العجل من الإنسان ، لأنه أمر قد اطرد واتسع فحمله على القلب يبعد في الصنعة ، ويصغر (٣) في المعنى ، وكأن هذا الموضع لما خفي على بعضهم قال في تأويله:

إِن العجل هنا الطين ، ولعمري إنه في اللغة كما ذكر (٤) ، غير أنه في هذا الموضع لا يراد به إلا نفس العجلة والسرعة ، ولهذا قال عقبه (سأريكم آياتي فلا تستعجلون) (٥) وقطيره قوله تعالى : (وكان الإنسان عجولاً) (٢) (وخلق الإنسان ضعيفاً) (٧) لأن العجلة ضرب من الضعف لما تؤذن به من الضرورة والحاجة، فلما كان الغرض من (٨)

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٣٧٠

<sup>(</sup>٢) في د ـ م ـ ل : بغلق ٠

<sup>(</sup>٢) سقط مند ، ل ٠

<sup>(</sup>٤) هذا المعنى ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ٢٦٩/١ ـ عن ابن عرفة ثم نقل قول ابن عرفة : ( وليس عندي في هذا حكاية عمن يرجع اليه في علم اللغة ) •

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ٣٧٠

<sup>(</sup>٦) الاسراء: ١١ وما أثبت في الأشباه والخصائص: ( وخلق الأنسان عجولا) والتصويب من القرآن الكريم •

۲۸ : النساء (۷)

في د ب ل \_ و الخصائص : في ٠

قولهم : رجل عند ْل وامرأة عند ْل إنما هو إرادة المصدر والجنس جعل الإفراد والتذكير أمارة للمصدر المذاكر (١) •

فإن قلت: فإن تفس لفظ المصدر قد جاء مؤنثاً ، نحو: الزيارة ، والعيادة والضؤولة ، والجهومة ، والمكثمية ، والمكو جيدة ، والطلاقة والسباطة (٢) ، وهو كثير جداً ، فإذا كان تفس المصدر قد جاء مؤنثاً فما هو في معناه ومحمول بالتأويل عليه أحجى بتأنيثه .

قيل: الأصل \_ لقوته \_ أحمل لهذا المعنى من الفرع لضعفه ، وذلك أن الزيارة والعيادة ونحو ذلك مصادر غير مشكوك فيها ، فلحاق التاء لها لا يخرجها عما ثبت في النفس من مصدريتها ، وليس كذلك الصفة لأنها ليست في الحقيقة مصدراً ، وإنما هي متأولة عليه ، ومردودة بالصنعة إليه ، فلو قيل : رجل عدل والمرأة عدلة \_ وقد جرت صفة كما ترى \_ لم يؤمن أن يظن بها أنها صفة حقيقية (٣) كصعبة من صعب ، وزكه به من نكه ب ، وفكشة من فخم ، وركائبة من ركائب ، فلم يكن ونكه به من قوة الدلالة على المصدرية مافي نفس المصدر نحو : الجنهومة ، والشهومة ، والطالاقة ، والخلافة ، فالأصول لقوتها يتصرف فيها والفروع لضعفها يتوقف بها ويقتصر (١) على بعض ما تسوغه القوة الأصولها .

[ هـ ـ ٣٠٧] فإن قلت : فقد قالوا : رجـل عدل وامرأة عدلة ، وفرس طوعة القياد وقال أمـــة :

<sup>(</sup>١) في م: والمذكر -

<sup>·</sup> في هـ م : البساطة ·

<sup>(</sup>٣) في هـ: حقيقة ٠

في م : ويتوقف ، وفي الخصائص : ويقصر •

# ٢٥٦ والحيّة الحتفة الرقشاء أخرجتها من بيتها آمنات الله والكلم (١)

قيل: هذا إنما خرج على صورة الصفة ، الأنهم لم يؤثروا أن يبعدوا كل البعد عن أصل الوصف الذي بابه أن يقع للفرق فيه بين مذكره ومؤثثه ، فجرى هذا في حفظ الأصول والتلفت إليها للمباقاة لها والتنبيه عليها مجرى إخراج بعض المعتل على أصله نحو استحوذ ومجرى إعمال صنعته (٢) وعندته ، وإن كان قد نقل الى فعنلت لما كان أصله فعنك ، وعلى ذلك أنث بعضهم فقال : خصمة وضيفة ، وجمع فقال :

٢٥٧ يا عسين هلا" بكيت أربك إذ ° قمنا وقام الخصوم في كبيك (٣)

وعليه قول الآخر :

٢٥٨\_ إِذَا نَزَلَ الأَضيافُ كَانَ عَــَدَّورًا على الحي حتى تستقل مراجله (؛)

<sup>(</sup>۱) البيت في الحيوان ٤/١٨٧ ـ الخصائص ١/١٥٤ ـ ديوانه: ٢٦١ ـ ورواية الديوان والحيوان: آمنات الله والقسم • وفي الديوان: من حجوها • وانظر الأساس واللسان والتاج مادة (حتف) •

<sup>(</sup>٢) في هد: صفته ، ولا معنى لها ٠

۳۱۸/۳ البيت للبيد وهو في الكامل ٤/٣٣ وأيضاً في الخصائص ٣١٨/٣٠ .
 ديوانه: ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) البيت من قصيدة رواها القالي منسوبة الى زينب بنت الطثرية في رثاء أخيها ، قال وفيها أبيات تروى للعجير السلولي • والعدور : السيء الخلق ، وفي الأشباه : عزورا ، وهما بمعنى واحد كما في اللسان انظر : أمالي القالي ٢/٨٥ \_ الخصائص ٢/٠٢١ \_ اللسان (عدر ) •

الأضياف هنا بلفظ القلّة ومعناها أيضاً ، وليس كقوله :

٢٥٩ . . . . . . وأسيافنا يقطرن من نجدة دما(١)

في أن المراد بها معنى الكثرة ، وذلك أمدح لأنه إذا قرى الأضياف وهم قليل بمراجل الحي أجمع ، فما ظنك إذا نزل به الضيفان الكثيرون، فإن قيل : فلم أنث المصدر أصلاً وما الذي سوغ التأنيث فيه مع معنى انعموم والجنس ، وكلاهما إلى التذكير ، حتى احتجت إلى الاعتذار له بقولك إنه أصل ، وإن الأصول تحتمل مالا تحتمله (٢) الفروع ؟ •

قيل: علة جواز تأنيث المصدر مع ما ذكرته من وجوب تذكيره أن المصادر أجناس للمعاني كما أن غيرها أجناس للأعيان ( نحو: رجل، وفرس، ودار، وبستان، فكما أن أسماء الأجناس الأعيان) (٣) قد تأتي مؤنثة الألفاظ، ولا حقيقة تأنيث في معناها، نحو غرفة ومشر قة (٤)، وعلية، ومروحة، ومقرمة (٥)، كذلك جاءت أيضاً أجناس المعاني مؤنثاً بعضها لفظاً لا معنى، وذلك نحو المحمدة والموجدة والرشاقة ونحوها، نعم، وإذا جاز تأنيث المصدر وهو على

<sup>(</sup>٢) في الخصائص: تحمل ما لا تحمله •

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من د · وفي ل : الأسماء ، وفي الخصائص : أسماء أجناس ·

<sup>(</sup>٤) المشرقة ... مثلثة الراء ... موضع القعود في الشمس بالشتاء ٠

<sup>(</sup>٥) المقرمة: الستر الرقيق •

مصدريته غير موصوف [هـ سه ٢٠٠٨] به لم يكن تأنيثه وجمعه وقد جرى وصفاً وحل المحل" الذي من عادته أن يفرق فيه بين مذكره ومؤنثه ، وواحده وجماعته ، قييحاً ولا مستكرها ، أعني ضيفة وخصمة وأضيافاً وخصوماً ، وإن كان التذكير والإفراد أقوى في اللغة وأعلى في الصنعة ، قال تعالى : (وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسو روا المحراب) (١) وإنما كان [د/١٠٢] التذكير والإفراد أقوى من قبل أنك لما وصفت بالمصدر أردت المبالغة بذلك ، وكان من تمام المعنى وكماله أن تؤكد ذلك بترك التأنيث والجمع ، كما يجب للمصدر في أول أحواله ، ألا ترى أنك إذا أنث وجمعت سلكت به مسلك (٢) الصفة الحقيقية التي لا معنى لمبالغة فيها ، نحو قائمة ، ومنطلقة ، وضاربات ، ومكرمات ، فكان ذلك يكون نكوشاً للغرض ، أو كالنقض له ، فلذلك قل حتى وقع الاعتذار لما جاء منه مؤنثا ، أو مجموعاً .

ومما جاء من المصادر مجموعاً ومعملاً أيضاً قوالهم :

۲۹۰ - ۰۰۰ ،۰۰ مواعید عرقوب أخاه بیترب (۳)

٠ ٢١ : ص (١)

<sup>(</sup>٢) في د ـ ل والخصائص: مدهب

<sup>(</sup>٣) عجز بيت وصدره ( وعدت وكان الخلف منك سجية ) وقد ساق البيت ابن قتيبة في عيون الأخبار منسوبا الى الأشجعي ١٤٧/٣ وقال : ( هكذا قرأته على البصريين في كتاب سيبويه ، بالتاء وفتح الراء ) آي : بيترب انظر الكتاب ١/٣٧١ – شرح المفصل – ١١٣/١ – وشرح (بانت سعاد) لابن هشام : ٤٨ والهمع ٢/٢٢ – والدرر ٢/٢٢١ وانظر شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١/٣٤٣ – الفقرة : ١٦٥ وانظر ديوان الشماخ (٤٣٠) ملحق الديوان وفرحة الأديب ٨٢ – ٨٣٠

ومنه عندي قولهم: « تركته (۱) بملاحس البقر أولاد ها » (۲) فالملاحس جمع ملحس ، ولا يخلو أن يكون مكافأ ، أو مصدرا ، فلا يجوز أن يكون هنا مكافأ لأنه قد عمل في الأولاد فنصبها ، والمكان لا يعمل في المفعول به ، كما أن الزمان لا يعمل فيه وإذا كان الأمر (۳) على ما ذكرنا كان المضاف هنا محذوفاً مقدراً وكأنه قال: تركته بمكان (٤) ملاحس البقر أولادها كما أن قوله:

# ٢٦١\_ وما هي إلا في إزار وعلِـُـــقة معار ابن همـّام على حيّ خثعما (٥)

محذوف المضاف أي : وقت إغارة ابن همام على حي خثعم ، ألا

<sup>(</sup>١) سقط من د ٠

<sup>(</sup>۲) ( تركته بملاحس البقر ) مثل عربي قديم ، ومعناه : تركته بعيث Y الإيدري آين هو • انظر المستقصى Y المثال Y برقم Y

۳ سقط من د

<sup>(</sup>٤) سقط من م •

<sup>(</sup>ع) البيت في الكتاب ١/٠١١ لحميد بن ثور وليس في ديوانه و وذكر المرصفي في رغبة الآمل أن البيت المطماح بن عامر العقيلي ، انظر المقتضب ٢/١٢١ \_ الكامل ٢٠١/١ \_ ابن السيرافي فقرة ( ١٦٧) المحتسب ٢/٢٦٦ شرح أبيات سيبويه ١/٣٤٧ \_ شرح المفصل ١٠٩٠ اللسان ( علق ) رغبة الآمل ٢/٠٢٠ وفي فرحة الأديب ٨٤ ذكر قصيدة للطماح منها هذا البيت والعلقة : ثوب الى الفخذين بلا كمين تلبسه الجارية ، يكنى بذلك عن صغر سنها .

تراه قد عداه إلى (على ) ، في (١) قول : (على حي خثعما ) فملاحس البقر إذن مصدر مجموع يعمل (٢) في المفعول به كما أن :

٢٦٢ - ٠٠٠ ، ٠٠٠ مواعيد عرقوب أخاه بيثرب

كذلك وهو غريب ، وكان أبو علي يورد « مواعيد عرقوب أخاه » مورد الطريف المتعجب (٣) منه ، فأما قوله :

۲۶۳ کم° جربوه فما زادت° تجار بنهم

أبا قدامة ، إلا اللجد والفَّنَعا (٤)

فقد يجوز أن يكون من هذا ، وقد يجوز أن يكون (أبا قدامة) منصوباً بزادت ، أي فما زادت أبا قدامة تجاربهم إياه إلا المجد ، والوجه أن تنصبه بتجاربهم [هـ ٣٠٩] لأنها العامل الأقرب ، ولأنه لو أراد إعمال الأول لكان حرياً أن يعمل الثاني أيضاً ، فيقول : فما زادت تجاربهم إياه أبا قدامة إلا كذا ، كما تقول : (ضربت فأوجعته زيداً ) ويضعف ضربت فأوجعت زيداً ، على إعمال الأول ، وذلك أنك إذا كنت تعمل الأول على بعده ، وجب إعمال الثاني أيضاً لقربه لأنه لا يكون الأبعد أقوى حالاً من الأقرب .

فإن قلت: اكتفي بمفعول العامل الأول من مفعول العامل الثاني ، قيل لك: وإذا (ه) كنت مكتفياً مختصراً فاكتفاؤك بإعمال الثاني الأقرب

<sup>(</sup>١) زيادة من المنصائص ٠

<sup>(</sup>٢) في الخصائص: معمل •

<sup>(</sup>٣) في د ـ ل ـ م : المعجب

<sup>(</sup>٤) البيت للأعشى من قصيدة مدح بها هوذة بن علي • ديوانه : ١٠٩ • وفي الديوان : إلا الحزم • والفنع : الكرم والعطاء والجود الواسع •

 <sup>(</sup>a) في ل والخصائص : فإذا • وفي م : فانك •

أولى من اكتفائك بإعمال الأول الأبعد ، وليس لك في هذا ما لك في الفاعل لأنك تقول : لا أضمر على غير تقدم ذكر إلا مستكرها ، ( فتعمل الأول ) (١) : فتقول : قام وقعدا أخرواك فأما المفعول فمنه بد ، فلا ينبغي أن يتباعد بالعمل إليه ، ويترك ما هو أقرب إلى المعمول فيه منه .

ومن ذلك فرس و سكاع "الذكر والأنثى فيه سواء ، وفرس جواد ، وناقة ضامر ، وجمل ضامر ، وناقة بازل ، وجمل بازل ، وهو اباب قومه ، وهي لباب قومه ، قال جرير :

٢٦٤ تدر "ي فوق مَت ْنكه ا قروناً على بَشَر وآنسة " لباب (٢)

وقال ذو الرمة :

٢٦٥ سبك البا شرخيين أحيا بناته مقاليتها فهي اللباب الحبائس (٣)

فأما ناقة هجان ونوق هجان ، ودرع درِلاص ، وأدرع درِلاص

<sup>(</sup>۱) سقط من م

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ٨٢ ـ اللسان: لبب ٠

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٢/١١٣٦ ، السبحل: الفحل الضغم التام ، أبا شرخين: أبا نتاجين ، المقلات: التي لايعيش لها ولد ، يقول: هذه الابل يراعين فحلا سبحلا ، واللواتي لايعيش لها ولد ، احيينه من هذا الفحل لأنه مبارك كريم • واللباب: الغالص • والعبائس التي تحبس عندهم من كرمها • (عن الشرح) •

فليس من هذا الباب بل ( فعال ) منه في الجمع تكسير فعال في الواحد وهو من باب ما اتفق لفظه واختلف تقديره · انتهى ·

قلت: قد اشتمل هذا الأصل على ثلاثة أبواب ، باب ما دخلت فيه الناء في صفة المؤنث ، وباب ما خلت (١) فيه الناء في صفة المؤنث ، وباب ما الناء في صفة المؤنث ، وباب ما استوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع ، وها أنا أسوق ما استوى فيه المذكر قطائر الباب الأول (٢) ، [هـ - ٣١٠] .

<sup>(</sup>١) في ه : ما دخلت • وفي د ل : ما خلت ، وهو الصواب •

<sup>(</sup>٢) في النسخة المطبوعة ذكر في الحاشية أن أصولهم التي حققوا عليها قد ترك فيها بياض من قبل المؤلف وكذلك في نسختنا ( د ) • أما ( م ) و ( ل ) فلم يترك فيهما بياض •

## (117)

### ورود الوفاق مع وجوب الغلاف

قال ابن جني (١):

هذا الباب ينفصل من الذي قبله بأن ذاك (٢) تبع فيه اللفظ ما ليس وفقاً له ، نحو رجل نسابة والمرأة عدل ، وهذا الباب ليس بلفظ تبع لفظاً ، بل هو قائم برأسه ، وذلك قولهم : غاض الماء ، وغضته ، سووا فيه بين المتعدي وغير المتعدي ، ومثله : جبرت يده ، وجبرتها ، وعكمر المنزل وعمرته وسار الدابة وسرته ، ودان الرجل ودتته ، من الدين في معنى أدنته وعليه جاء مديون في لغة بني نميم وهلك الشيء وهلكته ، قال العجاج :

٢٦٦ من من من ومهمه هالك من تعرّجا (٣)

فيه قولان: أحدهما أن (هالكاً) بمعنى مهلك ، أي مهلك كمن تعرج فيه (٤) ، والآخر: ومهمه هالك المتعرجين فيه كقوله: هذا رجل حسن الوجه ، فوضع (كمن ) موضع الألف والسلام ، ومثله: هبط الشيء وهبطته قال:

<sup>(</sup>۱) الخصائص: ۲۱۰/۲

<sup>(</sup>۲) في م : لان ذلك •

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٢/٢٢ وانظر المقتصب ٤/٠٨١ والمعتسب ٩٢/١ والمعصص ١٢٧/٦ -

<sup>(</sup>٤) في ل : عليه ٠

#### ۲۲۷ \_ ما راعنی إلا جَنْسَاح هابطأ

### على البيوت قنو طنه العسكل بيطا (١)

أي مهبطاً قوطه ، ويجوز أن يكون أراد : هابطاً بقوطه ، فلما حذف حرف الجر نصب الفعل ضرورة ، والأول أقوى •

فأما قول عنالى ( وإن منها كما يهبط من خكشية الله ) (١) وأجود القولين فيه أن يكون معناه : وإن منها كما يهبط من ظر إليه لخشية الله ، وذلك أن الإنسان إذا فكر في عظم هذه المخلوقات تضاءل وخشع وهبطت نفسه لعظم ما شاهد ، فنسب الفعل إلى تلك الحجارة لما كان الخشوع والسقوط مسبباً عنها وحادثاً لأجل النظر إليها كقوله تعالى : ( وما رميت وذ رميت ولكن الله رمى ) (١) وأنشدوا قول الآخر:

## ٢٦٨\_ فاذكري موقفي إذا التقت الخيـ.٠٠٠ ٠٠٠\_ل وسارت إلى الرجال الرجالا (؛)

أى : سارت الخيل (ه) الرجال إلى الرجال ، وقد يجوز أن يكون

<sup>(</sup>۱) جناح اسم راع ، والقوط : القطيع من الغنم ، والعلابط : القطيع النصب النصب المحسب النصب المحسب المحسب المحسب الأمالي الشجرية ١/٢٨ ـ اللسان : « قوط » •

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٧٤ -

۲۷ : الأنفال (۳)

<sup>(</sup>٤) البيت في اللسان غير منسوب وصورته مناك : مادة (سير) : فاذكرى موقفي إذا التقت الخي ل وقد سارت الرجال الرجالا

<sup>(</sup>o) في د ـ ل : والرجال ·

أراد وسارت إلى الرجال بالرجال ، فحذف حرف الجر فنصب ، والأول أقوى ، وقال زهير :

# ٢٦٩ فلا تَعْضَبا من سيرة أنت رسرتها فأو ل راضي سنة من يسميرها (١)

[ ه - ٣١١] ورجنت الدابة بالمكان إذا أقامت فيه ، ورجنتها ، وعاب الشيء وعبته ، وهجمت على القوم وهجمت غيري عليهم أيضاً ، وعفا الشيء: كثر ، وعفوته كثرته ، وفغر فاه وفغر فوه ، وشحا (٢) فاه وشحا فوه ، وعثمت يده ، وعثمتها أي جبرتها على غير استواء ، ومد النهر ومددته ، قال تعالى ( والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ) (٣) ، وقال (٤) الشاع :

#### 

الى فتى فاض أكف الفتيان فيض الغليج مده خليجان

وفي المخصص ٣٢/١٠ الشطر الشاهد فقط وهـو في الجزء ١٥/٥٥ منسوبا الى أبي النجم · عن محقق الخصائص ·

<sup>(</sup>۱) البيت لخالد بن زهير الهذلي ، ابن أخت أبي نؤيب ورواية الصدر في شرح أشعار الهذليين ۲۱۳/۱ . ( فلا تجزعن من سنة أنت سرتها ) . وسرتها أي جعلتها سائرة في الناس ، سيرتها . وانظر اللسان ( سير ) والمغني برقم ۹۲۳ .

۲) فتح فاه •

۲۷ : ثقمان : ۲۷ •

<sup>(</sup>٤) في ه : قال ٠

<sup>(</sup>٥) في اللسان (خلج):

وسرحت الماشية ، وسرحتها ، وزاد الثبيء وزدته ، وذرا الشيء وذروته أطرته (۱) ، وخسف المكان ، وخسفه الله ، ودلع لساني ودلعته ، وهاج القوم، وهجتهم، وطاخ الرجل وطنخته لله عنى الطخته (۲) بالقبيح في معنى أطخته ، ووفر الشيء ووفرته (۳) ، وقال الأصمعي : رفع البعير ورفعته في السير المرفوع له : وقالوا : نفى الشيء ونفيته : أي أبعدته ، قال القطامى :

#### ٢٧١ من من من فأصبح جاراكم قتيلا ونافيا (؛)

ونحوه: نكزت البئر ونكزتها، أي أقللت ماءها، ونزفت ونزفتها، فهذا كله شاذ عن القياس وان كان مطرداً في الاستعمال إلا أن له عندي وجها الأجله جاز، وهو أن كل فاعل غير القديم سبحانه فإنما الفعل منه شيء أعيره وأعطيه وأقدر عليه، فهو وان كان فاعلا فإنه لما كان معاماً مقدراً صار كأن فعله لغيره، ألا ترى إلى قولم تعالى: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) (ه) وقد قال قوم يعني أهل السنة فإن ابن جنى كان معتزلياً كشيخه الفارسي (١) من إن الفعل الله

<sup>(</sup>١) في الخصائص: طيرته وكذا م ـ ل ٠

۲) في هـ : الطخته ٠

<sup>(</sup>٣) في الاشباه: ووفر الشيء يفرو ٠

<sup>(</sup>٤) نسبه في اللسان الى القطامي (نفى) والبيت بتمامه في ديوان الأخطل ٢٢١ : لقد كان جاراهم قتيلا وخائفا أصم فقد زادوا مسامعه وقرا عن محقق الخصائص •

<sup>(</sup>٥) الأنفال : ١٧ -

<sup>(</sup>٦) ما بين المعترضتين من كلام السيوطي -

وإن البعد مكتسب (١) ، فلما كان قولهم : غاض الماء وغضته ، أن غيره أغاضه ، وإن جرى لفظ الفعل له ، تجاوزت العرب ذلك إلى أن أظهرت هناك فعلاً ، بلفظ الأول متعدياً ، لأنه قد كان فاعله في وقت فعله إياه إنما هو معان (٢) عليه فخرج اللفظان لما ذكرناه خروجاً واحداً فاعرفه ، انتهى •

<sup>(</sup>١) في الخصائص : مشاء ٠

<sup>(</sup>١) تمام الكلام في الخصائص : وإن كان هذا خطأ عندنا فإنه قول لقوم -

## ورود الشيء على خلاف العادة (١)

قال ابن جني (٢):

المعتاد المألوف في اللغة أنه إذا كان فعل غير متعد كان أفعل متعدياً ، لأن هذه الهمزة أكثر ما تجيء للتعدية ، وذلك نحو قام زيد ، وأقمت زيداً ، وقعد بكر وأقعدت بكراً ، فإن كان فعل متعدياً إلى مفعول واحد فنقلته بالهمزة صار متعدياً إلى اثنين ، نحو طعم زيد خبزاً ، وأطعمته خبزاً ، وعطا بكر درهماً ، وأعطيته درهماً [هـ - ٣١٢] .

فأما كسي زيد ثوباً ، وكسوته ثوباً ، فإنه وإن لم ينقل بالهمزة فإنه نقل بالمال (٣) ، ألا تراه نقل من فتُعلِ الى فَعَلَ ، وإنما جاز نقله

<sup>(</sup>۱) الغصائص ۲/٤/۲ ( باب في نقض العادة ) وسقطت عبارة ( ورود الشيء ) من م •

<sup>·</sup> ٢١٤/٢ الخصائص ٢/٢١٤ ·

<sup>(</sup>٣) قال محقق الخصائص: أي بالوزن والبناء ، فوزن فعل \_ بكسر العين \_ لازم في هذه الأمثلة ، فإذا نقل الى فعل \_ بفتح العين \_ صار متعديا \_ وقد ذكر هذا الوجه من وسائل التعدية صاحب ( المغني ) في آخر الباب الرابع ، وعبر عنه بتحويل حركة العين ، ونسب القول به للكوفيين ، ثم قال ( وهذا عندنا من باب المطاوعة ، يقال : شترته فشتر ، كما يقال : شمه فثرم ومنه كسوته الثوب فكسيه ) وقد قدم في الفصل السابق على هذا أن المطاوعة تنقص المطاوع \_ بكسر الواو \_ عن المطاوع \_ بفتح الواو \_ درجة في التعدية ، كما تقول ألبسته الثوب فلبسه ، وكسرت الاناء فانكسر • انظر المغني ٣/ ٥٨١ •

بفعك لما كان فعكل وأفعل كثيرا ما يعتقبان على المعنى الواحد، نحو: جد في الأمر، وأجد، وصددته عن كذا، وأصددته ، وقصر عن الشيء وأقصر، وسحته الله وأسحته ، ونحو ذلك، فلما ، كانت فعل وأفعل على ما ذكرنا في الاعتقاب والتعاوض، ونقل بأفعل، نقل أيضاً فتعيل بفعك نحو كسي زيد وكسكو ثه، وشترت عينه ( وشترتها ، وغارت عينه () وغرتها ونحو ذلك.

هذا هو الحديث أن تنقل بالهمزة فيحدث النقل تعديا لم يكن قبله.

غير أن ضربا من اللغة جاءت فيه هذه القضية معكوسة (٢) ، فتجد فعكل فيها متعديا وأفعل غير متعد" ، وذلك قولهم : أجفل الظليم ، وجفلته (٣) ، وأشنق (٤) البعير وشنقته ، وأنزفت البئر إذا ذهب ماؤها ، ونزفتها ، وأقشع الغيم وقشعته الربح ، وأنسل ريش الطائر ، ونسلته ، وأمرت الناقة إذا در لبنها ، ومريتها .

ونحو من ذلك ألوت الناقة بذنبها ، ولوت ذنبها ، وصر الفرس أذنه وأصر بأذنه ، وكبته الله على وجهه ، وأكب هو ، وعلوت الوسادة وأعليت عليها(ه)، فهذا نقض عادة الاستعمال لأن فعلت فيه متعد وأفعلت غير متعد .

<sup>(</sup>۱) في الخصائص : وعارت وعرتها ، أي أصبتها بالعور ، ولم يجيء غار عينه دون همز •

 <sup>(</sup>٢) في م معلومة • وفي الخصائص : معكوسة مخالفة •

<sup>(</sup>٣) قل معقق الخصائص: ظاهر الأمر عنده أن العديث عن الظليم، ولا يقال هذا في الظليم، وفي اللسان (جفلت الربح السحاب، فكأنه يريد هذا فتكون الكناية في جفلته للحساب) •

 <sup>(</sup>٤) أشنق : رفع رأسه •

هي الخصائص : عنها •

وعلته ذلك عندي أنه جعل تعدى فعلت وجمود أفعلت كالعوض (۱) لفعلت من غلبة أفعلت لها على التعدي ، نصو: جلس وأجلسته ، ونهض وأنهضت كما جعل قلب الياء واوا في التقوى وانرعوى والثنوى والفتوى عوضا للواو من كثرة دخول الياء عليها (۲)، وكما جعل لزوم الضرب الأول من المنسرح لمفتعلن وحظر مجيئه تاما أو مخبونا ، بل توبعت فيه الحركات الشلاث البتة تعويضا للضرب من كثرة السواكن فيه نحو: مفعولن ومفعولان (۲)، ومستفعلان (۱) [ ونصو ذلك مما التقى في آخره من الضروب ساكنان] (۰) ،

ونحو من ذلك ما جاء عنهم من أفعلته فهو مفعول (١) ، وذلك نحو أحببته فهو محبوب ، وأجنته الله فهو مجنون وأزكمه الله فهو مزكوم وأكزت الله فهو مكزوز ، وأقرت الله فهو متقرور ، وآرضه الله فهو مأروض ، وأملاه الله فهو مملوء ، وأضأده (٧) فهو مضؤود وأحسه من الحمى فهو محموم ، وأهمته من الهم فهو مهموم ، وأزعته فهو مزعوق أي مذعور ، ومثله قوله :

<sup>(</sup>١) في د : كالغرض ٠

۲۰۷ ، ۸۷/۱ انظر الخصائص ۱/۸۷ ، ۲۰۲ •

<sup>(</sup>٣) في هـ: مفعولات ٠

<sup>(</sup>٤) في : مستفعلات ٠

<sup>(</sup>٥) سقط من د

<sup>(</sup>٦) انظر المزهر ٢/ X ٠

<sup>· (</sup>۱′) أضأده: أزكمه

٢٧٢ \_ إذا ما استحمت أرضه من سمائه

## جری وهو مودوع وواعد منص صدی (۱)

وهو من أودعته ، وينبغي أن يكون جاء على ودع .

وأما أحزنه الله فهو محزون فقد حمل على هذا ، غير أنه قد قال أبو زيد : يقولون : الأمر يحزنني ، ولايقولون : حزنني ، إلا أن مجيء المضارع يشهد للماضي ، فهذا أمثل (٢) مما مضى ، وقد قالوا أيضاً فيه محزن على القياس .

ومثله قولهم : محب، قال عنترة :

٢٧٣ ـ ولقد نزلت فلا تظنت ي غيرك

منتي بمنزلة ِ المحسب المكثر م ِ (١)

وقال الأخر :

۲۷۶ - اومن يناد ِ آل يربوع يُجبُب

يأتيك (٤) منهم خير فتيان العرب [ د ـ ١٠٤ ]

<sup>(</sup>۱) البيت لخفاف بن ندبة من الأصمعية الثانية ص ۱۲ يقول: ان هذا الفرس إذا عرق فابتل أسفله من أعلاه جرى في دعة ، لايضرب ولا يزجر، ويصدقك فيما يعدك الوصول الى الغاية • وانظر المحتسب ٢٤٢/٢ \_ والهمع ٢/٨٤٢ والدرر ٢٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) قال معقق الخصائص: وذلك أن معزونا جاء فعله الثلاثي ، وان قلن أيضا بالمزيد استغناء به عن وصفه منه ، والأمثلة السابقة ليس فيها هذا المعنى •

 <sup>(</sup>۳) البیت من معلقته ، انظر المحتسب ۱/۷۸ \_ الهمع ۱/۲۵۲ \_ الغزانة
 (۳) ع/٤ \_ الدرر ۱/۳٤۱ .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في الخصائص وفي الأشباه : يأتل •

#### المنكب الأيمن والردف المتحب (١)

وقال (٢):

### ۲۷۰ ـ الأنكحن بيه جارية خدييه

#### مكرمــة محبّه ° (۲)

قالوا: وعلة ما جاء من أفعلته فهو مفعول نحو: أجنه الله فهو مجنون ، وأسله فهو مسلول ، وبابه \_ أنهم جاؤوا به على فتعيل نحو جنن فهو مجنون ، وز كيم فهو مزكوم ، وسل فهو مسلول وكذلك بقيته .

فإن قيل: وما بال هذا خالف فيه الفعل مسندا الى الفاعل صورته مسندا الى المفعول ، وعادة الاستعمال خلاف هذا ، وهو أن يجيء الضربان معا في عدة واحدة نحو ضربته وضرب ، وأكرمته وأكرم ، وكذلك مقاد (٤) هذا الباب .

قيل : إن العرب لما قوى في أنفسها أمر المفعول حتى كاد يلحق عندها برتبة الفاعل ، وحتى قال سيبويه فيهما (ه) ( وان° كانا جميعا يهمانهم

<sup>(</sup>۱) المنكب : عريف القوم أو رئيسهم ، والردف الذي يخلف الرئيس ويعينه وأم أقف على قائل هذا الرجن • • •

<sup>(</sup>٢) في الخصائص : ومثله قول الأخرى •

<sup>(</sup>٣) الرجن لهند بنت أبي سفيان ، وببه لقب لطفلها الذي كانت ترقصه وانظر المنصف ١٨٢/٢ شرح المفصل ٣٢/١ ـ الهمع ١٨٢/١ ـ الدرر ١/٤٧ للسان : بب ، حذب •

<sup>(</sup>٤) في هـ: معاذ وفي د ــ م مفاد • وما أثبتناه من الخصائص •

<sup>(</sup>٥) الكتاب ١٥/١ - (٥)

ويعنيانهم) خصوا المفعول إذا أسند الفعل إليه بضربين من الصنعة (١): أحدهما تغيير صيغة المثال مسندا الى المفعول ، عن صورته مسندا الى الفاعل ، والعدة واحدة ، وذلك نحو : ضرب زيد ، وضرب ، وقتل وأكرم وأكرم ودكرج ودكرج، وقتل وقتل، والآخر انهم لم يرضوا [هـ سـ ٣١٤] ولم يقنعوا بهذا القدر من التغيير حتى تجاوزوه (٢) ، الى أن غيروا عدة الحروف مع ضم أوله ، كما غيروا في الأول الصورة والصيغة وحدها وذلك قولهم : أحببته ، وحب ، وأزكمه الله وزكم ، وأضأده وضئد ، وأملاه وملىء قال أبو على : فهذا يدلك على تمكن والمفعول عندهم وتقدم حاله في أنفسهم إذا أفردوه بأن صاغوا الفعل له صيغة (٤) مخالفة لصيغته وهو للفاعل .

وهذا ضرب من تدريج اللغة ، ألا ترى أنهم لما غيروا الصيغة والعدة واحدة في نحو ضرب وضرب ، وشرب وشرب وشرب (٥) تدرجوا من ذلك الى أن غيروا الصيغة مع نقصان العدة ، نحو أزكمه الله وزكم ، وآرضه الله وأرض ، فهذا كقولهم في حنيفة حنفي ، لما حذفوا هاء حنيفة حذفوا أيضاً ياءها ، ولما لم يكن في حنيف تاء تحذف فتحذف لها الياء صحت الياء فقالوا فيه : حنيشي ، وهذا الموضع هو الذي دعا ثعلبا في كتاب فصيحه أن أفرد له بابا فقال (٦) : هذا فعيل بضم

<sup>(</sup>١) في ه : الصنعة ، وكذا في م ٠

<sup>(</sup>۲) في د \_ م \_ ل : تجاوزوا ٠

۳) في م : صيغته ٠

<sup>(</sup>٤) تحدث ابن جني عن تدريج اللغة في الخصائص ٧٤٧/١

<sup>(</sup>٥) في الغصائص: شتم وشتم ٠

<sup>(</sup>٦) كتاب الطرف الأدبية: ١٤ وفيه كتاب الفصيح لثعلب ٠

الفاء نحو فولك: معنيت بحاجتك وبقية الباب ، إنما غرضه فيه إيراد الأفعال المسندة إلى الفعول ولا تسند إلى الفاعل في اللغة القصيحة ، ألا ترى أنهم يقولون: نتخي زيد من النخوة ، ولا يقال: نخاه (١) كذا ، ويقولون: امتتقع (٢) لونه ، ولا (٣) امتقعه كذا ويقولون: انقطع بألرجل ولا يقولون انقطع به كذا ، فلهذا جاء بهذا (١) الباب ، أي ليريك أفعالا خصت بالإسناد إلى المفعول دون الفاعل ، كما خصت أفعال بالإسناد الى الفاعل دون المفعول نحو: قام زيد ، وقعد جعفر وذهب وانطلق ، ولو كان غرضه أن يريك صور ما لم يسم فاعله مجملا غير مفصل على ما ذكرنا الأورد فيه نحو ضيرب وركب وأكرم واستقصي وهذا يكاد يكون إلى مالا نهاية له ، فاعرف هذا الغرض فإنه أشرف من حفظ مائة ورقة لغة ،

وظير مجيء اسم المفعول هنا على حذف الزيادة نحو: أحببته فهو محبوب مجيء اسم الفاعل على حذفها أيضاً وذلك نحو قولهم: أورس (٥) الرمث فهو وارس وأيفع فهو يافع وأبقل فهو باقل وقال تعالى: ( وأرسلنا الرياح لواقح) (١) وقياسه ملاقح ، لأن الريح تلقح [ ه م ٣١٥ ] السحاب فتستدره ، وقد يجوز أن يكون على

<sup>(</sup>١) في م: نخه ٠

<sup>·</sup> في م : انتقع

<sup>(</sup>٣) في ل : ولا يقولون امتقعه •

<sup>(</sup>٤) في د : هذا ٠

<sup>(</sup>٥) أي اصفر ورقه ، والربث : شجر ترعاه الابل .

<sup>(</sup>٦) العنبور: ۲۲٠

لقحت هي ، فإذا فزكت ألقحت السحاب ، فيكون هذا مما اكتنفي فيه بالسبب من المسبب ، وقد جاء عنهم مبقل حكاها أبو زيد وقال داؤاد ابن أبى دؤاد:

٢٧٦ أعاشني بعدك واد مبقل

آكــل من حو "ذانيه وأنسسِل أ (١)

وقد جاء أيضاً حببته قال:

٧٧٧ ـ ووالله ِ لولا تمررُه ما حببتُ

ولا كان أدنى من عبيد ومشرق (٢)

ونظير مجيء اسم الفاعل والمفعول جمعياً على حذف الزيادة مجيء المصدر أيضاً على حذفها نحو قولهم : جاء زيد وحده ، فأصل هذا أوحدته (٣) بمروري (٤) إيحاداً ، ثم حذفت زيادتاه فجاء على الفعل (٥) ومثله قولهم : عمرك الله لا فعلت (٦) ، أي : عمرتك الله تعميراً ، وقوله :

#### ٨٧٨ - • • • • • • • • • قيد الأوابد هيكل (٧)

وقد اغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيه الأواب هيكل

<sup>(</sup>۲) البیت لغیلان بن شجاع النهشلی · انظر الکامل ۳۳۹/۱ \_ وشرح المنصل ۱/۱۳۸ \_ والمفنی برقم ۲۷۷ \_ واللسان حبب ·

<sup>(</sup>٣) في هـ : واحدته ٠

<sup>(</sup>٤) في م: بمروى ٠

 <sup>(</sup>٥) في م: القعال •

<sup>(</sup>١) في الخصائص: الا فعلت •

<sup>(</sup>٧) من بيت لامرىء القيس من معلقته ، والبيت :

أي تقييد الأوابد ، ثم حذف زائدتيه ، وإن شئت قلت : وصف بالجوهر (١) لما فيه من معنى الفعل نحو قوله :

٢٧٩ فلولا الله والمهر المفدى لرحت وأنت غربال الإهراب (٢)

فوضّع الغربال موضع المخرق ، وقوله :

٢٨٠ - ٠٠٠ مئبرة العرقوب إشافي المرفق (٣)

أي حاد"ة المرفق ، وهو كثير ، فأما قوله :

الماكت الرّتاع (ع) وبعد عطائك المائة الرّتاع (ع) فليس على حذف الزيادة، ألا ترى أن في (عطاء) ألف فعال الزائدة،

انظر المحتسب ١/٨٦١ \_ ٢٣٤/٢ \_ شرح المفصل ٢/٩٦ \_ ٣/١٥ \_ ٩/٥٩ المغني برقم ٥٤٥ \_ الغزانة ١/٧٠٥ \_ ١٧٩/٢ \_ شرح أبيات المغني ٢٩/٧ برقم ١١٠٠ البغداديات : ٨٤ \_ العضديات برقم ٢٧٣ ص ١٦٩٠٠

<sup>(</sup>۱) قال معقق الخصائص: أي يراد بالقيد قيد الدابة ، وهو اسم وصف به لما فيه من معنى التقييد فلا يكون فيه حذف •

<sup>(</sup>۲) البيت لعفيرة بن طرامة الكلبية من قصيدة في الوحشيات : ٨ وانظير الخصائص ٣/ ١٩٦٠ -

 <sup>(</sup>٣) الاشفى في الأصل : مخرز الاسكاف ، واللبشرة : الابرة ، والشعر هجاء
 لامرأة ولم أقف على قائله •

<sup>(</sup>٤) عجن بيت للقطامي ، وصدره (أكفرا بعد رد الموت عني ) الأمالي الشجرية ٢/٢٦ \_ شرح المفصل ٢٠/١ \_ الهمع ١٨٨١ \_ ٢/٥٩ الدرر: ١٦١١ \_ ٢/٢١ \_ ديوانه: ٤١ -

ولو كان على حذف الزيادة لقال: وبعد عطوك ، ليكون كوحده •

ولما كان الجمع مضارعاً للفعل بالفرعية فيهما ، جاءت فيه أيضاً أنفاظ على حذف الزيادة التي كانت في الواحد ، وذلك نحو قولهم : كروان وكروان ، وور شان ، فجاء هذا على حذف زائدتيه حتى كأنه صار إلى فعل فجرى مجرى خرَب وخر بان ، وبر ق وبر قان ، قال ذو الرمة :

۲۸۲ من آل أبي موسى تكرى الناس حوله كأنهم الكر وان أبعصر ن بازيا (١)

ومنه تكسيرهم فعالاً على أفعال ، حتى كأنه صار إلى فعكل نحو جواد وأجواد ، وعياء وأعياء وحياء وأحياء • ومن ذلك قولهم : نعمة وأنعم ، وشدة وأشد في قول سيبويه (٢) جاء ذلك على حذف التاء كقولهم : ذئب وأذؤب ، وقطع [ ه - ٣١٦] وأقطت ، وضرس وأضرس ، وذلك كثير جداً •

ومايجيء مخالفاً ومنتقضاً أوسع من ذلك ، إلا أن لكل شيء منه عدراً وطريقاً • وفصل" للعرب طريف (٣) وهو إجماعهم على مجيء (٤)عين مضارع ( فعلته ) إذا كان من فاعلني مضمومة ألبتة ، وذلك نحو قولهم: ضاربني [ د/١٠٥ ] فضربته أضربه ، وعالمني فعلمته أعلمه ، وعاقلني من العقل فعقلته أعقله ، وكارمني فكرمته أكرمه ، وفاخرني ففخرته أفخره ، وشاعرني فشعرته أشعره ، وحكى الكسائي فاخرني ففخرته

<sup>(</sup>۱) من قصيدة في مدح بلال بن أبي برده الأشعري ، والبيت في ديوانه ۱۳۱۳/۲ •

<sup>(</sup>۲). الكتاب ۱۸۳/۲ ـ والخصائص ۱۸۳/۱.

<sup>(</sup>٣) في نسخ الأشباه : ظريف ٠

<sup>(</sup>٤) ساقطة من هـ ٠

أفخره بفتح الخاء ، وحكاها أبو زيد أفخره بالضم على الباب ، كل هذا إذا كنت أقوم بذلك الأمر منه .

ووجه استغرابنا له أن خص مضارعه بالضم ، وذلك أنا قد دللنا على أن قياس باب مضارع فعكل أن يأتي بالكسر ، نحو ضرب يضرب وبابه ، وأرينا وجه دخول يفعل على يفعل فيه ، فكان الأحجى به هنا إذا أريد الاقتصار به على أحد وجهيه أن يكون ذلك الوجه هو الذي كان القياس مقتضياً له في مضارع فعسل ، وهو يفعل بكسر العدين ، وذلك أن العرف والعادة إذا أريد الاقتصار على أحد الجائزين أن يكون ذلك المقتصر عليه هو أقيسهما فيه ، ألا تراك تقول في تحقير أسود وجدول أسيد وجديل بالقلب ، وتجيز من بعد الإظهار وأن تقول : أسيود ، وجديول ، فإذا صرت إلى باب مقام وعجوز اقتصرت على أسيود ، وجديول ، فإذا صرت إلى باب مقام وعجوز اقتصرت على وكذلك نظائره .

فإن قلت: فقد تقول: فيها رجل قائم ، وتجيز فيه النصب ، فتقول: فيها رجل قائماً ، فإذا قد من أوجبت أضعف الجائزين فكذلك أيضاً يقتصر في هذه الأفعال نحو، أكر مه وأشعر معلى أضعف الجائزين وهو الضم .

قيل: هذا إبعاد في التشبيه وذلك أنك لم توجب النصب في ( قائم ) من قولك: فيها رجل قائماً ، و ( قائماً ) هذا متأخر عن رجل في مكانه في حال الرفع وإنما اقتصرت على النصب فيه لما لام يكجئز فيه الرفع أو لم يقو ، فجعلت أضعف الجائزين واجباً ضرورة لا اختياراً ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من ه٠

وليس كذلك كرمته أكر مه لأنه لم ينقص (١) شيء عن [ هـ – ٣١٧] موضعه والم يقدم ولم يؤخر ، فلو قيل : كرمته ، أكرمه لكان كشتمته أشتيمه وهزمته أهزمه •

وكذلك القول في نحو قولنا: ما جاءني إلا زيداً أحد في إيجاب نصبه ، وقد كان النصب لو تأخر أضعف الجائزين فيه إذا قلت ، ما جاءني أحد إلا زيداً ، الحال فيهما واحدة ، وذلك أنك لم تجد مع تقديم المستثنى ما تبدله منه عدات به للضرورة للى النصب الذي كان جائزاً فيه متأخراً ، هذا كنصب (فيها قائماً رجل) البتة ، والجواب عنهما واحد ،

وإذا كان الأمر كذلك وجب البحث عن علة مجيء هذا الباب في الصحيح كله بالضم وعلته عندي أن هذا موضع معناه الاعتلاء والعلبة ، فدخله لذلك (٢) معنى الطبيعة التي تخلب ولا تنغلب وتلازم ولا تفارق، وتلك الأفعال بابها: فعنل يفعنل ، كفقه يفقنه إذا أجاد الفقه ، وعلم بعلم إذا أجاد العلم ، وروينا عن أحمد بن يحيى عن الكوفيين: ضربت اليد يد م على وجه المبالغة .

وكذلك نعتقد نحن أيضاً في الفعل المبني منه فعل التعجب أنه قد نقل عن فعل وفعل إلى فعثل ، حتى صارت صفة التمكن والتقدم (٣) ، ثم بني منه الفعل ، فقيل (١) : ما أفعله نحو ما أشعره ، إنما هو من شعثر ، وقد حكاها أيضاً أبو زيد ، وكذلك ما أقتله وأكفره : هو عندنا

<sup>(</sup>١) في الغصائص ول: ينقض

<sup>·</sup> في الخصائص : بذلك ·

۳) في م \_ ل : والتقديم •

<sup>(</sup>٤) في م: لقيل •

من قتل وكفر تقديراً ، وإن لم يظهر إلى (١) اللفظ استعمالاً ، فلما كان قولهم كارمني فكرمته أكرمه وبابه صائراً إلى معنى فعثلت أفعثل أتام الضم من هناك فاعرفه .

فإن قلت : فهلا لما دخله هـــذا المعنى تمموا فيه الشبه ، فقالوا : كرمته أكرمه ، وفخرته أفخره ؟ •

قيل : منع من ذلك أن فعنُلنت لا يتعدى إلى المفعول به أبداً ، وبفعنُل قد يكون في المتعدي كما يكون في غيره كسلبه يسلبه ، وجلبه يجلبه فلم يمنع من المضارع ما منع من الماضي ، فأخذوا منها ما ساغ واجتنبوا ما لم يسنغ .

فإن قلت: فقد قالوا: قاضاني فقضيته أقضيه ، وساعاني فسعيته ، أسعيه ؟ • قيل: لم يكن من (يفعله ) هنا (٢) بد ، مخافة أن يأتي على يمعل فتقلب الياء واوا ، وهذا مرفوض في هذا النحو من الكلام •

وكما لم يكن من هذا بد هنا لم يجيء أيضاً مضارع فعك منه مما فاؤه والو بالضم بل جاء بالكسر على الرسم ، وعادة العرب ، فقالوا : واعدني فوعدته أعده ، وواجلني فوجلته ، أجله ، وواضأني فوضأته أضؤه ، فهذا كوضعته (٣) \_ في هذا الباب \_ أضعه .

ويدلك على أن لهـــذا الباب أثراً (٤) في تغييره (٥) باب فعـَل في مضارعه قولهم :

<sup>(</sup>١) في الخصائص: في •

<sup>(</sup>٢) في الخصائص: ههنا ، وكذلك فيما يلي •

<sup>(</sup>٣) في الخصائص: ودر ـ ول: من •

<sup>(</sup>٤) في هـ، ل: أثر ٠

<sup>(</sup>٥) في هـ: تغيير ٠

ساعاني فسعيته أسعيه ، ولم يقولوا أسعاه على قولهم : سعى يسعى لما كان مكافأ قد رتب وقرر وز وي (١) عن نظيره في غير هذا الموضع .

فإن قلت : فهلا غيروا ما فاؤه واو ،كما غيروا ما لامه ياء فيما ذكرت فقالوا : واعدني فوعدته أوعده لما دخله من المعنى المتجدد؟ .

قيل: فعك مما فاؤه واو لا يأتي مضارعه أبداً بالضم ، إنما هو بالكسر ، نحو: وجد يجد ، ووزن يزن وبابه ، وما لامه ياء فقد يكون على يفعل كيرعى ويسعى، فأمر اللهاء إذا كانت واواً في فعكل أغلظ حكماً من أمر اللام إذا كانت ياء فاعرف ذلك فرقاً .

<sup>(</sup>١) في د \_ م: روي ٠

#### الوصـــلة

من ذلك ( ذو ) دخلت وصلة إلى وصف الأسماء بالأجناس ، وظيرها ( الذي ) وأخواته ، دخلت وصلة الى وصف المعارف بالجمل ، والآي)وصلة الى نداء ما فيه الألف واللام ، واسم الإشارة ( وصلة الى نقل الاسم من تعريف العهد إلى تعريف الحضور والإشارة ) (١) مثال ذلك أن يكون بحضرتك شخصان فتريد الإخبار عن أحدهما ، ولا بد من تعريفه ، وليس بينك وبين المخاطب فيه عهد فتدخل فيه الألف واللام ، فأتي (٢) باسم الإشارة وصلة إلى تعريفه ونقله من تعريف العهد إلى تعريف الخصور ، فتقول : هذا الرجل فعل أو يفعل ، ذكر ذلك يتوصل بهذا إلى نداء ما فيه الألف واللام فتقول : يا هذا الرجل ، وقد يجوز أن لا تجعله وصلة فتقول : يا أيها الرجل ، وقد يجوز أن لا تجعله وصلة فتقول : يا هذا الرجل ، وهذا ، فإذا جعلته [ هدا م تجعله وصلة لم تلزمه الصفة ، وإذا لم تجعله وصلة لم تلزمه الصفة ، وإذا لم تجعله وصلة لم تلزمه الصفة ،

ومن ذلك قول بعضهم (٤) ، إن (ايا) وصلة الى اللفظ بالمضمر

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٢) في م: فتأتى •

 $<sup>^{\</sup>circ}$  عن شرح المفصل  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  عن شرح المفصل  $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ١٠٠/٣ بتصرف ٠

الذي هو الياء والكاف والهاء (وانها) (١) لما أريد فصلها عن العامل إما بالتقديم أو بالتأخير ولم تكن مما تقوم بأنفسها لضعفها وقلتها كم أدغمت بإيا وجعلت وصلة إلى اللفظ بها • فإيا عندهم اسم ظاهر يتوصل به إلى المضمر ، كما أن (كلا) اسم ظاهر يتوصل به إلى المضمر في قولك : كلاهما ، قال ابن يعيش (٢) : وهذا القول واه لأن (كلا) وصلة إلى المضمر لم تضف إلى المضمر ولو كانت (كلا) وصلة إلى المضمر لم تضف إلى غيره •

وفي أمالي ابن الحاجب: (أي ) جيء بها متوصلاً بها إلى نداء ما فيه الألف واللام ، لأنها مبهمة يصح تفسيرها بكل ما فيه الألف واللام ، والغرض هنا أن يأتي ما فيه الألف واللام تفسيراً لها ، فلما كانت كذلك صلحت لهذا المعنى ، والذي يدل على ذلك أن أسماء الإشارة لما كانت بهذا الوصف وقعت هذا الموقع فقيل: يا هذا الرجل ويا هؤلاء الرجلاء

وفي شرح المفصل للأندلسي: اعلم أن ( ذو ) إنما استعمل في الكلام وصلة إلى الوصف بأسماء الأجناس ، كما وضع ( الذي ) وصلة إلى وصف المعارف بالجمل ، فأرادوا أن يقولوا: زيد المال فوجدوا هذا يقبح في اللفظ والمعنى ، أما اللفظ فلأنهم جعلوا ما ليس بمشتق مشتقاً ، لأن الصفة حقها أن تكون مشتقة ، وأما قبحه من حيث المعنى فلأنهم جعلوا ما كان قوياً ضعيفاً ، لأن الأجناس هي القوية ، فلما جعلوها صفة صرات ضعيفة لأنها مقدمة في الرتبة لجنسيتها ، فجعلوها متأخرة

۱) زیادة من ل \_ م •

 <sup>(</sup>۲) عن شرح المفصل ۳/۲۰۱ بتصرف .

تابعة بعد أن كانت متبوعة ، فلما اجتمع فيها هذا القبح اللفظي والمعنوي جاؤوا باسم يكون معناه فيما بعده فجعلوه صفة في اللفظ وهم مريدون (١) الصفة باسم الجنس الذي بعده لأنه قد زال القبح اللفظي ، وبقي الآخر لم يمكنهم إزالته فلهذا لم يضف إلى مضمر لأن المضمر لا يوصف به البتة •

<sup>(</sup>۱) في \_ م · ل : يريدون ·

### (117)

#### الوصييل

مما تجري فيه الأشياء على أصولها ، والوقف مما تغير فيه الأشياء عن [ هـ ــ ٣٢٠] أصولها •

ذكر هذه القاعدة ابن جني في سر الصناعة قال (١):

ألا ترىأن من قال من العرب في الوقف : هذا بكر ، ومررت ببكر ، فنقل ، فنقل الضمة والكسرة إلى الكاف في الوقف ، فإنه إذا وصل أجري الأمر على حقيقته فقال : هذا بكر ومررت ببكر ، وكذلك من قال في الوقف : هذا خالد ، فإنه إذا وصل خفف اللام ، قال : وبذلك استدل على أن التاء في نحو قائمة هي الأصل والهاء في الوقف بدل منها .

وقال ابن القيم في البدائع (٢):

الوصلات في كلامهم التي وصفوها للتوصل بها الى غيرها خمسة أقسام:

أحدها : حروف الجر وضعوها ليتوصلوا بالأفعال إلى المجرور بها ، ولولاها لما نفذ الفعل إليها ولا باشرها .

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة : ۱۷٦/۱ •

 <sup>(</sup>۲) بدائع الفوائد ۱۲۸/۱ بتصرف واختصار .

الثاني: حرف (ها) التي للتنبيه ، وضعت ليتوصل بها إلى نداء ما فيه أل (١) •

الثالث: ذو ، وضعوه وصلة إلى وصف النكرات بأسماء الأجناس غير المشتقة .

الرابع: الذي ، وضعوه وصلة إلى وصف المعارف بالجسل ولولاها لما جرت صفات عليها .

الخامس (٢): الضمير الذي يربط الجمل الجارية على المفردات أحوالا وأخباراً وصفات وصلات ، فإن الضمير هو الوصلة إلى ذلك .

<sup>(</sup>١) عبارة البدائع: إلى نداء ذي الألف واللام -

<sup>(</sup>٢) القسم الخامس: اختصره السيوطي •

### (11Y)

# وضع الشيء موضع الشيء أو إقامته مقامه لا يؤخذ بقياس

ذكر (١) هذه القاعدة ابن عصفور في شرح الجمل ، وبنى عليها أن الصحيح أن الإغراء وهو وضع الظرف أو المجرور موضع فعل الأمر لا يجوز إلا فيما سمع عن العرب نحو : عليك ، وعندك ، ودونك ، ومكانك ، ووراءك وأمامك ، وإليك ولدنك ، ورد قول من أجاز الإغراء لسائر الظروف والمجرورات ، وبني عليها أيضاً (٢) أن المصدر الموضوع موضع اسم الفاعل أو اسم المفعول لا يطرد بل يقتصر أهد — ٣٢١] على ما سمع منه ،

### (11)

## وضع العروف غالباً لتغيير المعنى لا اللفظ

ذكر هذه القاعدة ابن عمرون ، وبنى عليها ترجيح قول من قال : إن (لم) دخلت على المضارع فقلبت معناه إلى الماضي ، وتركت لفظه على ما كان عليه ، وضعف قول من قال : إنها دخلت على الماضي فقلبت لفظه إلى المضارع وتركت المعنى على ما كان عليه .

<sup>(</sup>١) في م : ذكره "

 <sup>(</sup>۲) سقط من م

حرف (لا)

(114)

### لا يجتمع أداتان لمعنى واحد

ومن ثم لا يجمع (١) بين أل والاضافة لأنهما أداتا تعريف ، ولا بين أل وحروف النداء لذلك أيضاً ، ولا بين حرف من نواصب المضارع وبين حرف تنفيس الأن الجميع أدوات استقبال ، ولا بين كي إذا كانت جارة واللام ، بخلاف ما إذا كانت ناصبة ، ولا بين كي إذا كانت ناصبة وأن ، فلا يقال : جئت كي أن أزورك ، خلافاً للكوفيين ، ولا بين أداتي استثناء لا يقال : قام القوم إلا خلا زيداً ، ولا إلا حاشا زيداً ، قاله ابن السراج في الأصول (٢) .

قــال : إلا أن يكون الثاني اسماً نحو : إلا ما خـــلا زيداً ، وإلا ما عدا ، فإنه يجوز .

وفي بعض (٣) حواشي الكشاف:

لا يجمع بين أداتي تعدية فلا يقال : أذهبت بزيد ، بل إما الهمزة أو الباء ، ومن ثـم أيضاً رد قول الأخفش في نحو : حمراء (٤) ، أن

<sup>(</sup>١) في هـ ـ ل: لايجتمع ٠

<sup>(</sup>۲) الأصول ۱/۳۷۰.

<sup>·</sup> م نمط من م · (٣)

<sup>(</sup>٤) في هـ : حواء · وقد أثبتنا حمراء استئناسا بسائر النسخ وبالكتاب ٢ / ٩ · - ٦٧٣ - م - ٣٤ الاشباه والنظائر

الالف والهنزة معاً للتأنيث ، لأنه لا يوجد في كلامهم ما أنث بحرفين ، وإذا دخلت الواو على لكن ، انتقل العطف إليها وتجردت لكن للاستدراك ، كما أن حرف الاستفهام إذا دخل على ما يدل على الاستفهام خلع دلالة الاستفهام كما في قوله :

٢٨٣ ـ ٠٠٠ من أهمَل وأونا بسفح القاع ذي الأكم (١) فإن (هل) بمعنى قد، وكما في [د/١٠٧] قوله:

٢٨٤\_ أم كيف ينفع ما يعطي العلوق به (٢)

فإن أم خلعت من دلالة الاستفهام وتجردت للعطف بمعنى بل ، ولا يجوز تجريد (كيف) دون (أم) لأن تجريدها عن [هـ ـ ٣٢٣] الاستفهام يزيل عنها علة البناء فيجب إعرابها ، ذكره في البسيط .

وقال ابن يعيش (٣):

الدليل على أن ألف أرطى للإلحاق لا للتأنيث ، أنه سمع عنهم

<sup>(</sup>۱) عجز بیت لزید الخیل ، وصدره : « سائل فوارس یربوع بشدتنا » • وروایة المصادر ( بسفح القف) • المقتضب ۱/٤٤ ، ۳/ ۲۹۱ – الخصائص ۲/۳۲ – ۱۲ الأمالي الشجریة ۱/۸۱ – ۲۳۲۲ • شرح المفصل ۱/۲۸ ، ۱۵۳ – المغني برقم ۲۰۷۷ – ۱۳۳ – الخزانة ٤/۲۰ • ۰

<sup>(</sup>Y) صدر بيت لأفنون التغلبي ، وعجزه : « رئمان أنف إذا ماضن بأللبن » وسبق تخريجه في الشاهد رقم ۱۷۷ ويضاف الى التخريج هناك مايلي : وانظر أمالي الزجاجي ٥١ والمغني برقم ٦٢ والهمع ٢/١٧٩ • والدرر ٢ ١٧٩/٠ •

 <sup>(</sup>۳) عن شرح المفصل ۱۲۸/۵ ـ بتصرف واختصار •

أرطاة بإلحاق تاء التأنيث ، ولو كانت للتأنيث لم يدخلها تأنيث آخر ، الأنه لا يجمع بين علامتي تأنيث .

وقال يونس (١) وابن كيسان والزجاج والفارسي (٢):

إما ليست عاطفة لأنها تقترن بالواو ، وهي حرف عطف، ولا يجتسع حرفا عطف ، واختاره أبو البقاء وابن مالك والشلوبين وابن عصفور والأندلسي والسخاوي والرضى .

وقال ابن الحاجب في شرح المفصل: لم يعد الفارسي إما من حروف العطف لدخول العاطف عليها ، وقد ثبت أنهم لا يجمعون بين حرفي عطف .

وقال ابن السراج (٣): ليس إما بحرف عطف ، لأن حروف العطف لا يدخل بعضها على بعض فإن وجدت شيئاً من ذلك في كلامهم فقد خرج أحدهما عن أن يكون حرف عطف نحو قوالك: ما زيد ولا عمرو ، ف (لا) في هذه المسألة ليست عاطفة إنها هي نافية .

وقال الشلوبين: إنما حذفت تاء التأنيث من نحو ( مسلمة ) في الجمع بالألف والتاء نحو: مسلمات ، لأنها لو لم تحذف لاجتمع في الاسم علامتا تأنيث ، وهم يكرهون ذلك .

<sup>(</sup>١) في ل: ابن يونس ٠

<sup>(</sup>۲) انظر المغنى ١/ ٦١ ، ٦٢ \_ وشرح الكافية ٢/ ٣٤٦ ٠

<sup>(</sup>٣) قال ابن السراج: في الأصول ٢/٠٠: (واعلم أن حروف العطف لايدخل بعضها على بعض، فإن وجدت ذلك في كلام فقد أخرج أحدهما من حروف النسق، وذلك مثل قولهم: لم يقم عمرو ولا زيد الواو نسق، و (لا) توكيد للنفي ) ولم أجد نص السيوطي في القسم المطبوع من الأصول •

وقال ابن هشام في تذكرته: لا يجوز: كسرت لزيد رباعيتين علياتين وسفلاتين لأن فيهما الجمع بين الألف والتاء واجتماع علامتي التأنيث لا يجوز • انتهى •

وقد استشكل جمع علامتي تأنيث في إحدى عشرة وثنتي عشرة ، قال في البسيط: وجواب الإشكال من ثلاثة أوجه:

أحدها : أنهما اسمان في الأصل ، فاتفرد كل واحد منهما بما يستحقه في الأصل ، وإنما الممتع اجتماع علامتي تأنيث في كلمة واحدة •

الثاني (١): أن ألف إحدى للإلحاق كألف معزى، إلا أن التركيب من تنوينها ، والتاء في ثنتين للإلحاق بـ ( جذع ) (٢) وحمل اثنتان [هـ ـ ٣٣٣] علميا لكونهما بمعنى واحد ٠

الثالث (٣) : أن علامتي التأنيث في (إحدى عشرة) مختلفتان لفظاً ، وإنما الممتنع اتفاق لفظهما ، والتاء في اثنت بن بدل من لام (٤)

<sup>(</sup>١) في د : والثاني ٠

<sup>(</sup>٢) في ها ( بعنديح ) ، ولا معنى لها ، وبيض مكان الكلمة في د · وسقطت من م ل وقد رأينا أن الكلمة مصحفة عن ( جنع ) استنادا الى نص ابن يعيش في شرح المفصل ١٨/١: ٠٠٠٠ ومن قال : ثنتان ، كانت التاء فيه للالحاق ، كانه تثنية ( ثنت ) ملحق بجدع فهو كبنتين • قال العلامة الرضي في شرح الكافية ١٥١/١ : وأمنا تاء بنت وأخت وهنت وكلنا وثنتان ومنتان فليست لمحض التأنيث بل هي بدل من اللام في حال التأنيث ولذا سكن ما قبلها • وانظر الكتاب ٢٤٨/٢ والآمالي الشجرية المنيش مبحث نفيس •

<sup>(</sup>٣) في د \_ م \_ ل : والثالث ·

<sup>(</sup>٤) في ل: بدل من الكلمة •

الكلمة فلم تتمحص للتأنيث حتى يحصل بذلك الجمع بين علامتي تأنيث.

ومن فراوع القاعدة أيضاً تأخيرهم لام الابتداء إلى (١) خبر (إن) وكان حقها أن تكون في أول الجملة وصدرها ، لكنهم كرهوا توالي حرفين لمعنى واحد (وهو التأكيد ، ذكره ابن جني (٢) ، وقال في موضع آخر (٣) : ليس في الكلام اجتماع حرفين لمعنى واحد ) (٤) ، لأن في ذلك نقضاً لما اعتزم عليه من الاختصار في استعمال الحروف إلا في التأكيد كقوله:

## ٢٨٥ ـ ٠٠٠ ٠٠٠ وما إن لا تحاك لهم ثياب (٥)

فإن (ما) وحدها للنفي، و (وإن) و (لا) معا للتوكيد، قال: ولا ينكر اجتماع حرفين للتأكيد لجملة الكلام، لأنهم أكدوا بأكثر من الحرف الواحد في قولهم: لتقومن فاللام (٦) والنون، جميعا للتأكيد وقوله تعالى (فإما ترين من البشر أحداً) (٧) فما والنون جميعاً للتأكيد.

<sup>(</sup>١) في م: في ٠

<sup>(</sup>٢) عن الخصائص ١/٤١٤ بتصرف واختصار ٠

<sup>(</sup>٣) عن الغصائص ١٠٧/٣ بتصرف واختصار •

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من د ٠

<sup>(</sup>٥) عجن بيت لأمية بن أبي الصلت وصدره « طعامهم لئن أكلوا معك" » والبيت في الخصائص 7/4/7 = 100/7 = 0 والدرر 7/4/7 = 100/7 ديوانه 7/4/7 = 0 وذكر في الديوان نقلا عن الخصائص •

<sup>(</sup>٦) في ل : باللام ٠

 <sup>(</sup>٧) مريم: ٢٦ ، وعبارة ( من البشر أحدا ) اليست في د \_ م \_ ل ٠

وقال ابن الحاجب في شرح المفصل: قول الفراء في (إن) الواقعة بعد (ما) النافية: إنهما حرفا نفي ترادفا كترادف حرفي التوكيد في فولك: إن زيداً لقائم، ليس بالجيد الأنه لم يعهد اجتماع حرفين لمعنى واحد ومثل ان زيداً لقائم قد فصل بينهما لذلك.

وقال ابن القواس في شرح الكافية: لم يعهد اجتماع حرفين لمعنى واحد من غير فاصل ، ولذلك جاز: إن زيداً لقائم ، وامتنع إن لزيداً (١) قائم .

وقال ابن إياز (٢): إنما لم تعمل ( لا ) في المعرف بلام الجنس وإن كان (٣) في المعنى نكرة ، لأن لام الجنس تقبل الاستغراق ، وكذلك لا ، فلو أعملوها في المعرف (١) بها لجمعوا بين حرفين متفقين في المعنى وذلك ممنوع عندهم .

وقال الشلوبين: النحوبون يقولون: إن حروف المعاني إنما هي مختصر الأفعال فهي نائبة مناب الأفعال، تعطي من المعنى (٥) ما تعطيه الأفعال، إلا أن الأفعال اختصرت بالحروف فإن الأفعال تقتضي أزمنة، وأمكنة، وأحداثاً، ومفعولين وفاعلين، ومحالاً لأفعالهم، وغير ذلك من معمولات الأفعال، فاختصر ذلك كله بأن [هـ - ٣٢٤] جعل في مواضعها مالا يقتضي شيئاً من ذلك، ولذلك كرهوا أن يجمعوا بين

<sup>(</sup>١) في م: زيدا ٠

<sup>(</sup>٢) عن المحصول: ق ١٢١ بتصرف •

<sup>(</sup>٣) اسقط من م

<sup>(</sup>٤) في المحصول: (في معرف على هذه العالة) •

<sup>(</sup>٥) في م : المعانى •

حرفين لمعنى واحد ، ولم يكرهوا ذلك في الأسماء والأفعال لأن ذلك نقيض ما وضعت عليه من الاختصار ، قال : وبهذا يبطل قول من قال : إن الأسماء الستة وامرأ وابنما معربة بشيئين من مكانين ، لأن العرب إذا كانت لا تجمع بين حرفين لمعنى واحد ، لكونه نقيض موضوعها من الاختصار ، فلأن ذلك في الحركة أحق وأولى لأن الحركة أخصر من الحرف .

وقال ابن الدهان في الغرة: فإن قيل: فهلا جاز: إن لزيدا قائم ، بالجمع بينهما لأنهما للتأكيد، كما جمع بين تأكيدين في أجمع وأكتع ؟ فالجواب أن الغرض في هذه الحروف الدوال على المعاني إنما هو التخفيف والاختصار، فلا وجه للجمع بين حرفين لمعنى إذ فيه نقض الغرض، وإذا تباعد عنه استجيز الجمع بينهما ، كما جمع بين حرف النداء والإضافة ، ويمتنع الجمع بينه وبين لام التعريف .

### (111)

## لا يجتمع ألف\_\_\_ان

قال ابن الخباز: إذا وقفت على المقصور وقفت عليه بالألف التي هي بدل من التنوين فتقول: رأيت عصا ، فهذه الألف كالألف في رأيت زيداً ، وكان معك في التقدير ألفان بدل من واو ، وبدل من التنوين (١) فحذفت إحداهما لئلا يجتمع ألفان ، قال: وجاء رجل إلى أبي إسحاق الزجاج فقال له: زعمتم أنه لايمكن (٢) الجمع بين ألفين ، فقال: نعم ، فقال: أنا أجمع ، فقال: (ما) ومد صوته ، فقال نه الزجاج: حسبك ولو مددت صوتك من غدوة إلى العصر لم تكن إلا ألفاً واحدة ، قال: وكانت الأولى أولى بالحذف لأن الطارىء يزيل حكم الثابت .

ومن فروع هذه القاعدة: إذا جمع المقصور بالألف والتاء قلبت ألفه ياء ، كقولك في حبلي حبليات ، لأنه لا يجتمع ألفان وحذفها هنا غـــير ممكن .

## (111)

# لا يجتمع خطابان في كلام واحد

قال أبو علي في التذكرة: الدليل على هذا الأصل قولهم: أرأيتك زيداً [ هـ ـ ٣٢٥ ] ما فعــل؟ ، ألا ترى أن كاف الخطاب لما لحقت الفعل خلع الخطاب من التاء؟ والدليل على خلع الخطاب من التاء لدخول

<sup>(</sup>١) أي أن الأصل: عصواً •

<sup>(</sup>٢) في د : لايجمع • وفي ل : لايجوز الجمع •

الكاف وما يتعلق به من تثنية وجمع وتأنيث وتذكير ، أن التاء في جميع الأحوال على صورة واحدة ، فلا يجوز على هذا يا غلامك ، لأن الغلام مخاطب والكاف خطاب آخر وهي غير الغلام ، فقد حصل في الكلام خطابان فامتنع لذلك ، ولو قال : يا ذاك ، كان ذا قد وقع موقع الخطاب ، فإذا وصل بالكاف لم يكن حسناً وهو أشبه (١) من الأول ، لأن ذا هو الكاف وليس الغلام الكاف (٢) ، قال : وقد عمل أبو الحسن في ( المسائل الكبير ) أبواباً ومسائل ، وهذا أصل تلك المسائل عندي ، هذا كله كلام أبي علي .

وفي اللمع الكاملية لموفق الدين عبد اللطيف البغدادي: فإن قيل قولهم: (أرأيتك) كيف جمعوا بين التاء والكاف وهما جميعاً للخطاب وهم لايجمعون بين حرفين لمعنى واحد (٣) ؟ قيل: إن التاء ضمير مجرد عن الخطاب، والكاف خطاب (٤) مجرد عن الضمير، فكل منهما خلع منه معنى وبقى عليه معنى ٠

وقال الأبذي في شرح الجزولية: لم يجمع بين حرف النداء وضمير الخطاب لأن أحدهما يغني عن الآخر •

<sup>(</sup>١) في م: أشد •

<sup>(</sup>Y) أتغلام الكاف: سقط من م ·

<sup>(</sup>٣) سقط من د ٠

<sup>(</sup>٤) د ـ م ل : للخطاب ·

### لا تنقض مرتبة إلا لأمر حادث

قاله ابن جني في الخصائص (١) ، وجعل منه (٢) امتناع تقديم الفاعل (٣) في نحو ضرب غلامه زيداً ، والمبتدأ في نحو عندك رجل ، ووجوب تقديم المفعول إذا كان اسم استفهام أو شرط لما طرأ فيها .

## (111)

## لا يقع التابع في موضع لا يقع فيه المتبوع

ذكر هذه القاعدة أبو البقاء في التبيين ، وبنى عليها جواز تقديم خبر ليس عليها عند جمهور البصريين لتقدم معمول الخبر في قوله تعالى ( ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم ) (١) وتقديم معمول الخبر كتقديم الخبر نفسه ، لأن المعمول تابع للعامل ، ولا يقع التابع في موضع المتبوع [ ه - ٣٦٦] .

<sup>·</sup> ٢٩٣/١ انظر الخصائص ٢٩٣/١ ·

<sup>· (</sup>٢) في م : ومنه جعل

<sup>(</sup>۳) د: للفاعل •

<sup>(</sup>٤) هود: ٨، قال أبو البقاء في (املاء ما من به الرحمن) ١٩/٢: (الا يوم يأتيهم) يوم يأتيهم، يوم يأتيهم، وهسدنا يسدل على جسواز تقسديم خبر ليس عليها، وقال بعضهم: العامل فيه محذوف دل عليه الكلام، أي لا يصرف عنهم العذاب يوم يأتيهم، واسم ليس مضمر فيها، أي ليس العذاب مصروفا وانظر المسألة (١٨) في الانصاف ١٦٠/١٠

#### حرف الياء

### (112)

# يغتفر في الثواني مالا يغتفر في الأوائل (١)

ومثله قولهم: يحتمل في التابع مالا يحتمل في المتبوع ، من فراوع ذلك: ظهور أن مع المعطوف على منصوب حتى كقوله:

۲۸٦ حتى يكون عـزيزا في نفوسهـم أو أن يبـين جميعاً وهو مختــار (۲)

وإن° كان لا يجوز ظهورها بعد (حتى) لأن الثواني تحتمل مالا تحتمل الأوائل .

وقال في البسيط:

جوز الفراء إضافة اسم الفاعل المعرف بأل إذا كان للحال أو الاستقبال نحو ( الضارب زيد الآن أو غداً ) واحتج بالقياس على فول الشاعر:

#### ٢٨٧ ـ الواهب المائة الهجان (٢) وعبدها (٣)

۱) انظر المغني ۲/۷۷۳ ٠

 <sup>(</sup>۲) البیت لعدی بن حمار ، ویقال عدی بن یزید بن حمار السکونی والبیت فی الحماسة ۱۰ ، والمعنی برقم ۱۱۷۶ ، والمعمع ۲/۲ والدرر ۲/۲

<sup>·</sup> العجال : العجال ·

 <sup>(</sup>٣) صدر بيت المأعشى ، وعجزه (عوذا تزجيّي بينها أطفالها) قال الأعلم :
 الشاهد فيه عطف عبدها على المائة ، وهو مضاف الى غير الالف واللام ،

والجواب أنه يحتمل في التابع مالا يحتمل في المتبوع بدليل قولهم : ( رب شاة وسخلتها ) و ( رب ) لا تدخل على معرفة ، وإذا عطف غير العلم على العلم نحو : مررت بزيد وأخيك ، فنقل ابن بابشاذ جواز حكايته لأن المتبوع تجوز حكايته فحكى التابع تبعاً له .

ونقل ابن الدهان منعها (١) لأن التابع لا تجوز حكايته (٢) ولا يمكن حكاية أحدهما بدون الآخر فغلب جانب المنع ، أما عكس ذلك نحو مررت بأخيك وزيد ، فلا تجوز فيه الحكاية اتفاقاً بل يجب الرفع فيقال : من أخوك وزيد ؟ لأن المتبوع لا تجوز حكايته فكذا التابع ، ذكره في البسيط .

وقال أيضاً : قد أجاز النحاة : كم رجلاً ونساؤهم جاؤوك ، عطفاً

فهو عندهم مثل ( الضارب الرجل ) و ( عبد الله ) •

وقد غلط سيبويه في استشهاده بهذا لأن العبد مضاف الى ضمير المائة وضميرها بمنزلتها فكأنه قال الواهب المائة وعبد المائة فهذا جائز باجماع وليس مثل الضارب الرجل ، وعبد الله ، لأن عبد الله السم علم كالمفرد لم يضف الى ضمير الأول فيكون بمنزلته .

والعجة لسيبويه أنه لم يقصد الى أن يكون البيت شاهدا على نص ماقدمه وإنما أراد أن المعطوف على الألف واللام بمنزلتة في الجر ، ومثل ذلك بذكر البيت وإن لم تكن نبيه العجة قاطعة في جواز المسألة التي قدم · انتهى كلام الأعلم · وانظر البيت في الكتاب ١/١٤ \_ المقتضب٤/١٦٣ لامرر ٢/٨٤ . ١٩١ \_ الخرانة ٢/ ١٨١ \_ ١٩٤ ، ٣١١ ، الدرر ٢/٧٥ \_ 1٩٢ ديوانه : ٢٩ ·

<sup>(</sup>١) في م: معناها

<sup>(</sup>٢) في م : لايجوز أحكامه •

على معنى كم ، وأجازوا النصب عطفاً على التمييز ، وإن كان نكرة لأنه يجوز في الثواني مالا يجوز في الأوائل للبعد عن كم ، ومثله : كم شاة وسخلتها ، وكم ناقة وفصيلها •

وقال ابن هشام في المغنى (١):

القاعدة الثامنة : كثيراً ما يغتفر في الثواني مالا يغتفر في الأوائل فمن ذلك : كل شاة وسخلتها بدرهم •

۲۸۸ ـ وأي فتي هيجاء [ هـ ـ ٣٢٧ ] أنت وجار ِها (١)

ورب رجل وأخيه ، (وإن تشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت) (٣) ولا يجوز كل سخلتها ، ولا رب أخيه ، ولا أي جارها ، ولا (إن يقم زيد قام عمرو) إلا في الشعر ، ويقولون مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين ، ويمتنع قائمين لا قاعد أبواه ، على إعمال الثاني وربط المعنى بالأول (١) .

وقال ابن القواس في شرح الدرة بعد أن حكى قوالهم في :

<sup>(</sup>١) عن المغنى ٧٧٢/٢ بتصرف واختصار ٠

<sup>(</sup>٢) من أبيات الكتاب التي لايعرف قائلها ، وتمامه (إذا مارجال بالرجال استقلت) وقد رواه في المغني (أي فتى) فأصابه الثرم في أوله و الكتاب ٢٤٤/١ ـ ٣٠٥ ـ المغني برقم ١١٧٥ ـ الغزانــة ٤٦٧/٤ والشاهد فيه عطف (جارها) على فتى هيجاء ، والتقدير : أي فتى هيجاء وأي جارها أنت و فجارها نكرة لأن أيناً إذا أضيفت الى واحد لم يكن إلا نكرة لأنه فرد الجنس وانظى البغداديات ١٧٣ .

۲) الشعراء: ٤ •

<sup>(</sup>٤) في المغني : وربط الأول بالمعنى •

#### ٢٨٩ أنا ابن التارك البكرى بشر (١)

إن (بشراً) عطف بيان (للبكري) ، ولا يجوز جعله بدلاً لأن البدل في حكم تكرير العامل ، ولا يجوز (أنا ابن التارك بشر) وفي امتناع البدل نظر لأنه يجوز في التابع مالا يجوز في المتبوع ، بدليل كل شاة وسخلتها ، وتبعه ابن هشام في حواشي التسهيل .

( وقال في تذكرت : إن قيــل لأي شيء فتحت لام المستغاث ؟ فالجواب فرقاً بينها وبين لام المستغاث له ) (٢) •

فإن قيل: لأي شيء كان المفتوح لام المستغاث وكان حقه التغير (٣) في الثانية لأن عندها تتحقق الحاجة فهوى أجرى (٤) على قياسهم ، كما أنهم لا يحذفون في نحو سفرجل إلا ما ارتدعوا عنده ؟ فالجواب أن الأول حال" محل المضمر واللام تفتح إذا دخلت عليه ٠

فإن قيل: فلأي شيء كررت في المعطوف عليه ؟ فالجواب أنه بعطفه على ما حصل فيه الفرق اكتفى بذلك ، وساعد عليه أن المعطوف يجوز فيه مالا يجوز في [ د/١٠٩] المعطوف عليه ، تقول: يا زيد والرجل وان لم يجز: يا الرجل (ه) •

<sup>(</sup>۱) صدر بیت للمرار الأسدی و عجزه (علیه الطیر ترقبة وقوعا) انظر الکتاب ۱/۹۳ - و أوضح المسالك برقم ۱۱۱ - و الشدور برقم ۲۳۰ وقطر الندی برقم ۱۳۹۱ - و شرح ابن عقیل برقم ۲۸۹ • و الخزانة ۳۸۳ / ۳۸۲ ، ۱۹۳۲

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من م

<sup>(</sup>٣) في م: التغيير •

في م : فهو له جرىء ٠

في ذ : يالرجل •

فإن قيل: فلأي شيء يفتح في يا لزيد ، ويا لعمر و مع أنه معطوف ؟ فالجواب أنه نداء ثان مستقل والمعطوف الجملة ، قال : فهذا تحرير لا تجد الأحد مثله إن شاء الله تعالى .

وقال الأبذي في شــرح الجزولية: إذا عطفت عــلى المستعاث به كسرت اللام لأن الثواني يجوز فيها مالا يجوز في الأوائل •

وقال ابن هشام في تذكرته:

سئلت عن (لولاي) إذا عطف عليها اسم ظاهر فقلت: يجب الرفع نحو لولاي وزيد لكان كذا وكذا ، كما تقول مافي الدار هـ ٣٢٨] من رجل ولا امرأة وذلك لأن الاسم المضمر بعد لولا وإن كان في موضع الخفض بها إلا أنه أيضاً في موضع رفع بالابتداء ، وظيره في ذلك الاسم المجرور بلعل على (١) لغة عقيل إذا قيل: لعل زيد قائم ، ألا ترى أن (قائم) خبر مرفوع وليس معمولا ً للعل ، لأنها هنا حرف جر كالباء واللام فلا تعمل غير الجر ، وان عطف على محله من الخفض ، فإن التزمت إعادة الخافض لم يتأت هنا لأنا إذا قلنا: لولاك ولولا زيد لزم جر لولا للظاهر وهو ممتنع (٢) بإجماع ، وإن لم تلتزمه وقد يمتنع العطف بما ذكرنا لأن العامل حينئذ هو لولا الثانية ، وقد يصحح بأن يدعي أنهم اغتفروا كثيراً في الثواني ما لم يغتفر في الأوائل وصحح بأن يدعي أنهم اغتفروا كثيراً في الثواني ما لم يغتفر في الأوائل و

وقال ابن إياز في شرح الفصول (٣): فإن قيل: هلا أضيف الفعل لفظاً والتقدير إضافة مصدره ؟ فالجواب أن ذلك اتساع وتجوز ، وهو قييح في الأوائل والمبادي دون الأواخر والثواني .

<sup>(</sup>١) في م : في ٠

<sup>•</sup> يمنع (٢)

<sup>(</sup>٣) المحصول ق ١٥٤.

وقال البيضاوي (١) في تفسيره في قوله تعالى (إنك أنت العليم الحكيم) (٢) قيل: أنت تأكيد للكاف ، كما في قوالك مررت بك أنت ، وإن لم يجز مررت بأنت ، إذ التابع يسوغ فيه مالا يسوغ في المتبوع ، ولذلك جازيا هذا الرجل ، وان لم يجزيا الرجل (٣) .

وقال ابن الصائغ في تذكرته •

أبو عمرو يختار النصب في ( الغلام ) من نحو: ( يا زيد والغلام ) والله عمرو يختار النصب في ( الغلام ) من نحو: ( يا زيد والغلام ) والأن عطف النسق يقدر معه العامل ، وحرف النداء لا يباشر اللام الأنه يجوز في الأوائل .

وقال ابن النحاس في التعليقة:

إنما جاز في الثواني ما لم يجز في الأوائل من قبل أنه إذا كان ثانياً يكون ما قبله قد وفي الموضع ما يقتضيه ، فجاز التوسع في ثاني الأمر بخلاف ما لو أتينا بالتوسع من أول الأمر فإنا حينئذ ، لا نعطي الموضع شيئاً مما يستحقه • انتهى •

وإذا عطف على (غدوة) المنصوب ما بعدها فقيل: لد ن غدوة وعشية جاز عند الأخفش في المعطوف الجر على الموضع والنصب على اللفظ [هـ ــ ٣٢٩] ٠

وضعف ابن مالك في شرح الكافية النصب وأوجبه أبو حيان ومنع الجر ، لأن غدوة عند من نصبه ليس في موضع جر ، فليس من باب العطف على الموضع .

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي: ٢٣ -

٣٢) البقرة: ٣٢٠

<sup>(</sup>٣) في د \_ م : يالرجل •

قال : ولا يلزم من ذلك أن يكون (لدن) انتصب بعدها ظرف غير غدوة وهو غير محفوظ إلا فيها ، لأنه يجوز في الثواني مالا يجوز في الأوائل ، انتهى .

تم القسم الأول من الأشباه والنظائر النعوية والحمدالة أولاً وآخراً • ويليه التدريب وهو القسم الثاني إن شاء الله تعالى



#### مستحدك

ص ٤٠ سطر ١٥ الكلام متصل بما بعده

ص ٤٣ سطر ٩ التعليقة:

ص ٤٧ سطر ٨ فلو كسروا الاجتمعت

ص ٧٦ سطر ١٢ ما النافية نائبة عن أنفي

ص ٧٧ سطر ١ القرائن الد"الة على المحذوف

ص ٧٨ سطر ٣ (وما يشعركم) سورة الأنعام ١٠٩

ص ٩٠ سطر ٧ (أولياء أولئك) الأحقاف ٣٧

ص ٩٠ سطر ١٨ وليس في الكلام

ص ۹۰ سطر ۱۹ مومبيطر ومبيقر ۵۰ وهيمن وابيطر

ص ۱۱ سطر ۱۳ الى أن المحذوف

ص ٩١ سطر ١٤ الكلمة لأن واو مفعول

ص ١٠٧ سطر ٢١ : ٠٠ الرأي في الخاطريات

ص ۱۰۹ سطر ۱۹ فکیف إذا

ص ۱۱۳ سطر ۸ آل وآلی

ص ۱۱۸ سطر ۱۲ وفعلان فعلی

ص ٢٥٤ سطر ٣ ٠٠ انزل والأصل لتنزل

ص ۲۵۷ السطر رقم ۸ يحذف

\_ 741 \_

- ص ٢٦٥ . يكون في موضع المبدل منه
- ص ۲۸۶ سطر في عسى معنى المعاوضة ، والمعاوضة ليس معنى ٠٠٠
  - ص ٢٩٨ الحاشية رقم ٣: وقرأ أبو جعفعر
- ص ٢٠٩ سطر ٥ والمضمر على اللفظ والمعنى آلا ما جاء منه على شريطة التفسير
  - ص ٢٢٩ سطر ٧٪ والأول هو مذهب سيبويه
  - ص ١٣٣٦ سطر ١٨ كما أنه ينطق بالحرف المشدد
    - ص ٣٥٣ تحذف الحاشية رقم ٥
- ص ٣٩٨ سطر ١٦ يكمل على النحو التالي ؛ وتخيلهم مالا يكاد يشعر به من لم يألف مـذاهبهم
  - ويحذف السطر ١٧
  - ص ٤٠٣ سطر ١٦ : كان التقدير أولى
  - ص ٤٣٧ السطر الأخير تحذف عبارة: المنصف ٥٠
  - ص ٤٥٦ سطر ١٥ كالباء ومن الزائدتين وبعضها لا يعمل
    - ص ٤٦٥ سطر ٧ وهذا لا يسوغ القياس عليه
      - ص ٤٧٨ سطر ١٠ وتشييه الفعل بالفعل أولى
        - ص ٥٢٠ يحذف السطر رقم ٨
      - ص ٥٢٣ سطر ٢ .٠٠ كما ألغى بنو تميم
        - ص ٥٢٣ سطر ٢ لكن تلك الحمل

ص ٥٦٠ سطر ١١ يتمم : عند بعضهم فرفاً بينها وبين النون في الأسماء المعربة ويحذف السطر رقم ١٢

ص ٥٦٥ سطر ١ : الأفعال أثقل من الأسماء لوجهين

ص ٥٧٥ سطر ٣ كما أنه لما خفف

ص ٥٨٦ سطر ١٦ لاختصاصها بالمؤنث [هـ ٢٨٢]

ص ٥٩٨ سطر ٢ ٠٠ وألل السقاء وقوله:

ص ٦٠٣ سطر ٨ كلتاهما فتحة وإنما ٠٠

ص ٢٠٤ سطر ٢ المشوبة بالضم ألا تراك لا يتعذر عليك

ص ٦٦٠ سطر ١ فإذا لقحت فزكت

ص ٦٦٤ سطر ٦ وذلك أنك لما لم تجد

ص ٦٦٥ سطر ١٢ فتقلب الياء [ هـ ٣١٨] واوأ

ص ۹۷۹ سطر ٥ : فلأن لا تفعل ذلك

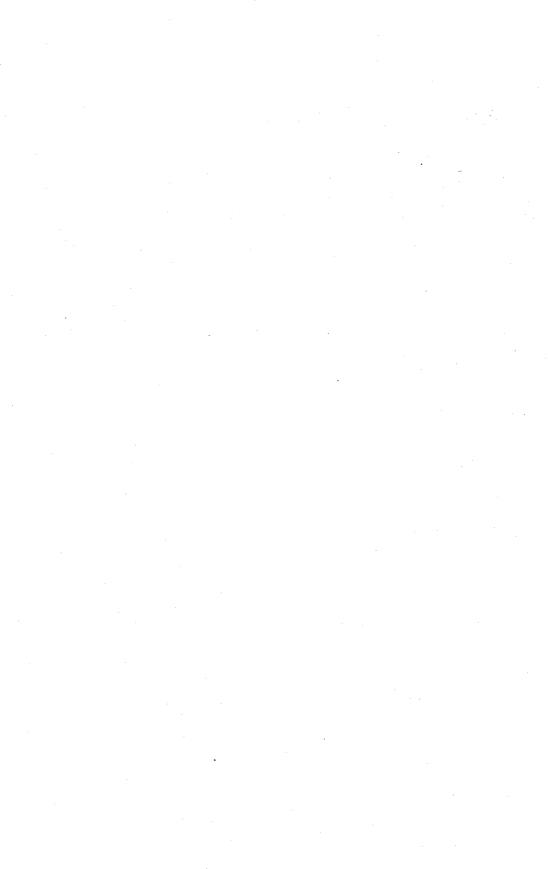

## جدول الغطأ والصواب

| الصواب       | الغط      | السطر | الصفعة | الصواب       | الغط         | السطر    | الصفحة |
|--------------|-----------|-------|--------|--------------|--------------|----------|--------|
| فميلة        | فملية     | ٦     | ٦٥     | نظرائهم      | نظراتهم      | Υ        | Y      |
| يقر"ها       | يفرها     | 10    | ٦٥     | وأبو حاتم    | أبو حاتم     | <b>4</b> | ٤      |
| قام          | قال       | 0     | 77     | الأشباه      | الأشاه       | Y        | 7      |
| للتبعيض      | للتعبيض   | ٤     | ٨٢     | مد بن السائب | مد السائب مح | ۲۱ مح    | Y      |
| يقم          | يقيم      | 1 7   | 74     | الياء        | الباء        | ١٨       | - 17   |
| وحتسكل ور خل | وجمل ورجل | 18    | Y1     | ولأهل        | لأهل         | ١٣       | YY     |
| مؤديا        | مؤياد     | ۱۳    | 4 £    | ص ۱۵         | ص ٩          | *1       | 78     |
| و            | أو        | 14    | 77     | تقول         | نقول         | ٣        | 7.0    |
| الأولى       | الأولالي  | ٨     | ٧٩     | يُعتد        | يعتمد        | •        | YY     |
| منقلبة       | منقبلة    | 0     | , A0   | لكنته        | الكنة        | - 1 •    | ٧.     |
| بن           | من        | 10    | ٨Y     | ٥            | ب            | 11       | **     |
| مذهبنا       | مذهبا     | ٦     | 47     | ونصبت        | و نصب        | 1 £      | 77     |
| فشم          | فاشم      | ٥     | 1 - £  | أحست         | و أحسست      | 17       | ٤-     |
| لمان         | لمان      | 18    | 1117   | مشددتين      | مشدتين       | 11       | ٤.     |
| کثیرة        | كثيرا     | 17    | 115    | غطيي         | عطبي         | _1_1     | 21     |
| , سبحل وربح  | سجل وركل  | . **  | 711    | فتدغم        | فتدعم        | 1.       | ٤١     |
| الكتاب ٢     | الكتاب ١  | 11    | 114    | قيل          | قبل          | ٤        | ٤٧     |
| عن           | على       | ۱۳    | 111    | فأسكنتها     | فأسكنها      | 17       | ٤٩     |
| العروف       | العرف     | ۲     | ١٢-    | مضمومة       | مضمونه       | ٨        | ٤٥     |

| الصواب                 | الغط       | السطر | الصفعة | الصواب  | الغط   | السطر | الصفعة    |
|------------------------|------------|-------|--------|---------|--------|-------|-----------|
| اتمن                   | تمن        | ۲١    | 747    | أن      | بأن    | ١٣    | 1 7.6     |
|                        | حملت على   | ١٢    | 727    | تعذف    | ۴ - ۲  | Y     | 177       |
| قمر                    | قرر        | 10    | 724    | لو      | ولو    | 4     | 174       |
| ولم                    | ولما       | 1 £   | 7'01   | عمل     | على    | 4     | 177       |
| شوشاة                  | شوشاء      | ۱۷    | 701    | وإِن    | وإ     | 11    | 177       |
| و أو "تاه ا            | و أو " تبا | · . Y | Y.0 Y  | لو .    | لولا   | 11    | .344      |
| ا فراز <b>نة</b>       | فرزاته     | ٤     | 707    | يۇ تى   | يۇ تھا | 0     | 1.1       |
| معاقبا                 | معاقآ      | ٤     | YOX    | ملعق    | محلق   | 0     | 127       |
| والجميع                | والجمع     | ٧     | YOX    | اختلف ا | إختلاف | ٣     | 101       |
| · إنها الا             | إنما       | ٨     | Y01    | إذن     | إِذا   | ٦     | 177       |
| و ُجِد 📆               |            | 0     | .771   | وصله    | وصلة   | Y     | 177       |
| ا بأيهم                | يأيهم      | 7     | 177    | غائرا   | غائر   | ٣     | 1 1 1 1 2 |
| المور الا              | اموره      | ٧     | 177    | والجار  | والجاء | 1 2   | ۱۸۸       |
| ٠ و إِذ                | وإذا       |       | 772    | زيدا    | زید    | 0     | - 2143    |
| " الميدر 🤄 🔻           | المصدر     | ٩     | . **   | قولهم   | قولكهم | ۲     | 198       |
| ا بسکون                | بسون       | ۲.    | 7.7.7  | بالنكرة | بالكزة | Υ,    | 198       |
| بعدوا 🐃                | يبدوا      | 11    | 710    | البداء  | البدا  | ,1    | 7.7       |
| ؛ ﴿ ز <b>نادقة</b> ۽ ﴿ | ز ناقة     | 11    | ۲۸۲    | ولذلك.  | وذلك   | ٧.    | 7.4       |
| » ضبعانان»             | ضبعانات    | 11    | 714    | قفوان   | فقوان  | ١     | 7 - £     |
| على العيفانات          | على عيارات | 77    | . 744  | وتركيب  | و تكيب | Υ     | ۲۱-       |
| اي                     | آن .       | ٤     |        | يقتصر   | يتقصر  | ٤     | TIY       |
| متضايفة                |            | ٩     | ٣.0    | من      | في     | ۲.    | 77-       |
| : ا <b>ضربه</b> : ﴿    | ضربه       | ٩     | ۳٠٦    | وفائدته | وفائدة | ١٢    | 770       |
| يبالاسم ينق            |            | ۳ ۲   | 711    | ايتزر   | اتيزر  | 17    | 777       |

| الصواب        | الغط        | السطر | الصفعة | الصواب     | الغط              | السطر | الصفعة       |
|---------------|-------------|-------|--------|------------|-------------------|-------|--------------|
| نال في البسيط | قال البسيط  | ٣     | ٤٢٠    | انحلت      | انجلت             | 17    | ٣٢٢          |
| <b>44-/1</b>  | 79/1        | 71    | ٤٣٣    | أرجوزة     | اجوزة             | 77    | 410          |
| الله          | والله       | ٣     | 227    | ثلاثة      | <sup>*</sup> ثلاث | ٦,    | 479          |
| ولأن          | لأن         | ۲     | 2 2 9  | والطبع     | والطع             | ٣     | 445          |
| يخلو          | يخلوا       | 1 £   | 204    | بعض        | بعن               | 7     | ۲۳٤          |
| طردت          | طود         | 7     | ٤٦٣:   | شعن        | الشعن             | 19    | ۲۳۸          |
| ويجريه        | و پجر به    | 17    | 473    | حيثما      | حثما              | ۲-    | 447          |
| بمنى          | بمعنى       | 1 A   | £YY    | منتزاح     | متنزاح            | ١     | 761          |
| برف التحضيخ   | التحسيض لأح | لاحرف | ٤ ٤٨٠  | من         | في                | . 7   | ٣٤٨          |
| فليكن         | عليكن       | ٥     | EAD    | ثواب       | اثواب             | ١٤    | 404          |
| القرس         | لفرس        | Y     | 691    | انفعل      | الفعل             | ١٢    | 40 8         |
| ( تحذف )      | ذلك         | 14    | £ 4 A  | ما العوالي | مالعوالي          | 1     | 401          |
| حركات         | حركان       | . 8   | 30-1   | الحرفين    | الحرفيين          | Y     | 771          |
| الشرط         | أشرط        | 4     | 0-4    | حروفأ      | حروفاً في         | ٦     | 411          |
| الآب          | الأدب       | ۱ ۲   | 017    | لحوقها     | لحقوقها           | 17    | <b>*</b> A • |
| 3]            | إذا         | ¥Å    | 012    | إنهم       | إنههم             | ٣     | 445          |
| اشترط         | اشتراط      | A     | 010    | کما        | كلما              | ٤     | 444          |
| هو الذي       | الذي هو     | 1     | 010    | فعويلاً    | مفويلا"           | Ÿ     | ٣٩٠          |
| يخبن          | بغبى        |       | 010    | فتعلل      | فتملل             | ٥     | 74.1         |
| العملن        | يعلمن       | 14    | 071    | عن .       | على               | 1.7   | 791          |
| شرح المفص     | المقصل      | YY    | OYE    | سبيل       | سيل               | ١.    | 747          |
| اللي          | في          | . 22  | 0 7 0  | الأولى     | أولى              | ٩     | ٤ - ٤        |
| المبتدا       | المتدا      |       |        | اللفظ      | القظ              | Y     | ٤١٧          |
| إن            | أن          | ٩     | 007    | ه ۱۹۶      | 1980              | 14    | ٤١٧          |
|               |             |       | _ 71'  | <b>1</b> _ |                   |       |              |

| الصفعة | السطر | الخط     | الصواب   | الصفعة | السطر | الغط         | الصواب         |
|--------|-------|----------|----------|--------|-------|--------------|----------------|
| 008    | ٦     | أعمالها  | إعمالها  | 717    | ٩     | تريك         | تعريك          |
| 008    | **    | ِ و      | د        | 778    | ١٤    | و بن         | و باین         |
| 07.7   | ٥     | YTY      | - አፖኒ    | 770    | ١٢    | ٤            | ( تعذف )       |
| ٥٧-    | 1     | فانظروا  | فانظر    | 771    | Υ     | ٳۣؠٲ         | ليًا           |
| ٥٧٣    | ١.    | لا يجوز  | يجوز     | 744    | Y     | ٔ والزلزله   | الزلزلة        |
| 040    |       | الخء     | الخاء    | 781    | ٤     | للفرق        | الفرق          |
| ٥٨٤    | ١٤    | عرضا     | عوضاً    | 7.27   | ٤     | فيه          | منه            |
| 019    | 1     | ولطف     | والطف    | 707    | • 1   | البعد        | العيد          |
| 041    | 1     | قرد      | فرد"     | 305    | ۲۳    | للحساب       | للسحاب         |
| 096    | 16    | المستكمن | المستكن  | 707    | Y     | ميصصدق       | مصدق           |
| ٨٩٥    | ٤     | منه      | ومنه     | 704    | ٣     | خديه         | خدبته          |
| 7-1    |       | تفاوق    | تفاوت    | 201    | 17    | حنيثي        | حنيفي          |
| , T-1  | 4     | تفتقر    | تغتفر    | Nor    | 1 A   | في هـ المبنا | مه بي ب الصيغة |
| 7-7    | ۲,    | اجلو"اذ  | اجليواذا | . 770  | 70    | ٤٦٥          | 770            |
| 7.5    | 4     | شيت      | شيبت     | 777    | γ     | الممتع       | الممتنع        |
| 711    | ٧     | وراء     | وراءة    | 777    | ١٠,   | علهيا        | عليها          |
|        |       |          | •        |        |       |              |                |

# ولمحسنوي

| الصفعة | البعث                                   |   |
|--------|-----------------------------------------|---|
| ·3     | التقديم : بقلم الدكتور شاكر الفحام      |   |
| 9      | المؤلف والكتاب                          |   |
| 11     | المؤلف                                  | _ |
| 12     | اسمه وأسرته                             |   |
| 12     | فشأته                                   |   |
| 13     | شيوخه                                   |   |
| 16     | حياته العلمية                           |   |
| 19     | وفاته                                   |   |
| 20     | u_ak                                    |   |
| 21     | مصنفاته                                 |   |
| 23     | منهجه في التصنيف                        |   |
| 26     | الكتاب                                  | - |
| 26     | ١ ــ تعريف موجز بمفهوم الأشباه والنظائر |   |
| 31     | ٧ _ كتاب الأشباه والنظائر في النحو      |   |
| 34     | أ _ الفن الأول: فن القواعد والأصول      |   |
| 34     | ب _ الفن الثاني: فن التدريب             |   |

| * |      | 4.4 |
|---|------|-----|
| 4 | 20.0 | IJ١ |
| - |      | -,  |

#### البعث

|    | ح _ الفن الثالث: سلسلة الذهب في البناء        |   |
|----|-----------------------------------------------|---|
| 35 | من كلام العرب                                 |   |
| 35 | د _ الفن الرابع: اللمع والبرق في الجمع والفرق |   |
| 35 | هـ _ الفن الخامس: فن الإِلْغاز                |   |
| 36 | و _ الفن السادس: فن الأفراد والغرائب          |   |
| 36 | ز _ الفن السابع: فن المناظرات والمجالسات ٠٠٠  |   |
| 37 | تاريخ تأليف الكتاب                            | _ |
| 38 | النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب                | _ |
| 43 | منهج التحقيق                                  | _ |
| 45 | شكر وتقدير                                    | _ |
| 1  | مقدمة للؤلف                                   |   |

# حرف الهمزة

| 10 |                  | _ الإتباع                                   | 1 |
|----|------------------|---------------------------------------------|---|
| 49 |                  | _ الانساع                                   | ۲ |
| ٣٩ |                  | _ اجتماع الأمثال مكروه                      | ۳ |
| ٤٨ | الزم مجرى اللازم | _ إِجراء اللازممجرىغير اللازمواجراء غير الا | ٤ |
| ٥٩ | ل مجرى المتصل    | _ إجراء المتصلمجري المنفصل وإجراء المنفص    | 0 |

| 70          | ٦ _ إِجراء الأصلي مجرى الزائد وإِجراء الزائد مجرى الأصلي  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ٠ ٦٦        | ٧ _ الاختصار                                              |
| ٧٤          | ٨ ــ اختصار المختصر لا يجوز                               |
| 117         | ٩ _ أسبق الأفعال                                          |
| 114         | ١٠ الاستغناء                                              |
| 119         | ١١ ــ الاسم أصل للفعل والحرف                              |
| 177         | ١٢ ـ الاسم أخف من الصفة                                   |
| 170         | ١٣_ الاشتقاق                                              |
| 12.         | ١٤ ـ الأصل مطابقة المعنى للفظ                             |
| 1 2 1       | ١٥_ الأصل أن يكون الأمر كله بالـــــلام من حيث كان معنى ً |
|             | من المعاني                                                |
| 121         | ١٦ الأصل في الأفعال التصرف                                |
| 127         | ١٧ إصلاح اللفظ                                            |
| 104         | ١٨ الأصوَّل المرفوضة                                      |
| 100         | ١٩_ الإِضافة ترد الأشياء إلى أصولها                       |
| 100         | ٢٠ الإضمار أسهل من التضمين                                |
| 107         | ٢١ ـ الإِضمار أسهل من الاشتراك                            |
| 100         | ٢٢ الإضمار خلاف الأصل                                     |
| 101         | ٣٣_ الإعراب                                               |
| <b>\</b> 0A | المبحث الأول في حقيقته                                    |
| 178         | المبحث الثاني فيوجه نقله من اللغة الى اصطلاح النحويين     |
| 177         | المبحث الثالث في الإعراب والكلام أيهما أسبق               |

| الصفحة       | البعث                                              |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 14+          | المبحث الرابع في أن الإعراب لم دخل في الكلام       |
| 140          | المبحث الخامس في أنَّ الإعراب أحركة أم حرف         |
| 141          | المبحث السادس في الإعراب لم وقع في آخر الاسم       |
| 124          | ٢٤ إعطاء الأعيان حكم المصادر والمصادر حكم الأعيان  |
| 140          | ٢٥_ اَلأَفعال نكرات                                |
| 144          | ٢٦_ الأفعال كلها مذكرة                             |
| 1            | ٢٧_ اقتضاء الموضع لفظاً وهو معك إلا أنه ليس بصاحبك |
| 191          | ٨٨ - الإلغـــاء                                    |
| 198          | ٢٩_ الأمثال لا تغــــّـير                          |
| 197          | ٣٠ الإيجاب                                         |
|              | حرف الباء                                          |
| 194          | ٣١ باب الشرط                                       |
| 194          | ٣٢ البدل                                           |
|              | حرف التاء                                          |
| <b>7+</b> 7  | ٣٣_ التأليف                                        |
| 7.7          | ٣٤_ التابع لا يتقــدم عــلى المتبوع                |
| ۲•۳          | ٣٥_ التثنية ترد الأشياء إلى أصوالها                |
| 3+7          | ٣٦_ التحريف                                        |
| <b>**</b> *  | ٣٧_ التركيب                                        |
| <b>T</b>   A | ٣٨_ التصغير يرد الأشياء إلى أصولها                 |
|              |                                                    |

٣٩\_ التضمين

| الصفعة | البعث                                         |
|--------|-----------------------------------------------|
| 741    | ٠٤ التعادل                                    |
| 744    | ٤١ـــ تعارض الأصل والغالب                     |
| 745    | ٤٢_ التعويض                                   |
| 7      | ٤٣ التغليب                                    |
| 791    | ٤٤ - التغيير يأنس بالتغيير                    |
| 790    | ٥٤ التقاص                                     |
| 797    | ٤٦ - تقارض اللفظين                            |
| 4.4    | ٧٤ التقــدير                                  |
| 4.9    | <ul><li>٨٤ التقديم والتأخير</li></ul>         |
| ٣١١    | ٤٩_ تقوية الأضعف وإضعاف الأقوى                |
| 414    | ٥٠ تكثير الحروف يدل عــــــلى تكثـــير المعنى |
| 410    | ٥١ تلاقي اللغية                               |
| ٣١٧    | ٥٢ التمثيل للصناعة ليس ببناء معتمد            |
|        | حرف الثاء                                     |
| 419    | ٥٣ الثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| 719    | ٥٤ ثبوت الحدث                                 |
|        | حرف الجيم                                     |
| 44.    | ٥٥ الجمسل نكرات                               |
| ***    | ٥٦ الجوار                                     |

# حرف العاء

| 429           | ٥٧ الحركسة                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ሦ</b> ሊ ٤  | ٨٥_ حكاية الحال من القواعد الشهيرة                     |
| 444           | ٥٥_ الحمل على ماله ظير أولى من الحمل على ما ليس له ظير |
| mam           | ٣٠_ حمل الشيء على نظيره                                |
| سوب           | ٦١ الحمل على أحسن القبيحين                             |
| ٣٩٧           | ٦٢_ حمل الشيء على الشيء من غير الوجه الذي أعطى الأول   |
|               | ذلك الحكم                                              |
| <b>\$</b> • • | ٣٣_ الحمل على الأكثر أولى من الحكم على الأقل           |
| ٤٠٦           | ٦٤_ الحمل على المعنى                                   |
| ٤٣٠           | ٦٥_ حمل الشيء على نقيضه                                |
| 277           | ٦٦٪ حمل الأصول على الفروع                              |
|               | حرف الغاء                                              |
| <b>٤</b> ٣٧   | ٧٧_ خلع الأدلة                                         |
|               |                                                        |
|               |                                                        |
| ११०           | ٦٨ الرابط                                              |
| <b>£ £ Y</b>  | ٦٩_ الرجوع الى الأصل أيسر من الانتقال عنه              |
| ٤٤٨           | ٧٠ــ رب شيء يكون ضعيفاً ثم يحسن للضرورة                |
| ११९           | ٧١ ــ رب شيء يصح تبعاً ولا يصح استقلالاً               |
|               |                                                        |

#### حرف الزاي

201

٧٢ الزيادة

#### حرف السين

173

٧٧ سبب الحكم قد يكون سبباً لضده على وجه

277

٧٤ سبك الاسم من الفعل بغير حرف سابك

#### حرف الشين

274

٥٧\_ الشذوذ

٤٧.٠

٧٦ الشيء إذا أشبه الشيء أعطي حكماً من أحكامه على حسب

قوة الشبه

٤٧٨

٧٧ الشيئان إذا تضاد"ا تضاد الحكم الصادر عنهما

٤٧٩

٧٨ الشروط المتضادة في الأبواب المختلفة

#### حرف الصاد

٤٨١

٧٩\_ صدر الكلام

### حرف الضاد

**ΣΛ**Σ

٠٨٠ الضرورة

٤٨٧

١٨ـ الضمائر ترد الأشياء الى أصولها

294

٨٦ الضمير أطلب بالإضافة من الظاهر

\_ ٧٠٥ \_ م \_ 20 الاشباه والنظائر

|     | حرف الطاء                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 191 | ٨٣ الطارىء يزيل حكم الثابت                                                      |
| 194 | ٨٤ طرد الباب                                                                    |
|     | حرف الظاء                                                                       |
| ۰۰۳ | ٥٥ الظرف والمجرور                                                               |
|     | حرف العين                                                                       |
| 011 | ٨٦ العامـــل                                                                    |
| 011 | ٨٧ العارض لا يعتد به                                                            |
|     | حرف الغين                                                                       |
| ٥٤٨ | ٨٨ الغالب واللازم يجريان في العربية مجرى واحدا                                  |
|     | حرف الفاء                                                                       |
| ०१९ | ٨٩_ الفرع أحط رتبة من الأصل                                                     |
| 700 | ٩٠ ـ الفروع هي المحتاجة الى العلامات والأصول لا تحتــاج                         |
| 00Д | إلى علامة<br>٩١ ـ الفروع قد تكثر وتطرّد حتى تصير كالأصول وتشبّه<br>الأصول بها ٠ |
| ००९ | ۹۲ الفرق                                                                        |
| ٥٦٣ | ٩٣_ الفعـــل لا يثنى                                                            |

| الصفعة |
|--------|
|--------|

710

#### البعث

ع ٩- الفعل أثقل من الاسم 072 حرف القاف 470 مو\_ القلب ٩٦\_ قد يزاد على الكلام التام فيعود ناقصاً 041 ٩٧ قد يكون للشيء إعراب إذا كان وحده فإذا اتصل به شيء 044 آخر تغــــير إعرابه ٨٨\_ قرائن الأحوال قد تغنى عن اللفظ OYY حرف الكاف ٩٩ كثرة الاستعمال اعتمدت في كثير من أبواب العربية ٥٧٣ حرف اللام ١٠٠ اللبس محذور 04+ حرف الميم ١٠١ـ ما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به OAY ١٠٢\_ ما كان كالجزء من متعلقه لا يجوز تقدمه كما لا يتقدم 094 بعض حروف الكلمة عليها ١٠٣ ما يجوز تعدده ومالا يجوز 09 8 ١٠٤\_ مراجعة الأصول 094

١٠٥ مراعاة الصورة

١٠٦ معنى النفي مبني على معنى الإِيجاب ما لم يحدث أمر ١٠٥ من خارج

## حرف النون

| 717        | ١٠٧ النادر لا حكم له                               |
|------------|----------------------------------------------------|
| 717        | ۱۰۸ نقض الغرض                                      |
| 719        | ١٠٩ النهي والنفي من واد ٍ واحد                     |
| 714        | ١١٠ــ النون تشابه حروف المد واللين من ستة عشر وجها |
| e r        | حرف الواو                                          |
| 774        | ١١١_ الواسطة                                       |
| 747        | ١١٢ــ ورود الشيء مع ظيره مورده مع نقيضه            |
| <b>ጎ</b> ሂ | ١١٣ــ ورود الوفاق مع وجوب الخلاف                   |
| 704        | ١١٤_ ورود الشيء على خلاف العادة                    |
| 777        | ١١٥ الوصلة                                         |
| ***        | ١١٦ الوصيل                                         |
| 777        | ١١٧ وضع الشيء موضع الشيء أو إقامته مقامه لا يؤخذ   |
| × .        | بقياس                                              |
| 777        | ١١٨_ وضع الحروف غالباً لتغيير المعنى لا اللفظ      |

## حرف لا

| 704         | ١١٩ ــلا يجتمع أداتان لمعنى واحد              |
|-------------|-----------------------------------------------|
| ጎስ•         | ١٢٠ لا يجتمع ألفان                            |
| <b>ጎ</b> ሉ• | ١٢١ ـ لا يجتمع خطابان في كلام واحد            |
| 7.47        | ١٢٣ لا تنقض مرتبة إلا لأمر حادث               |
| 7.4.7       | ١٢٣_ لا يقع التابع في موضع لا يقع فيه المتبوع |
|             | حرف الياء                                     |
| 747         | ١٢٤_ يغتفر في الثواني مالا يغتفر في الأوائل   |
|             |                                               |
|             |                                               |
|             |                                               |